

# ألجزء السابغ

المكتبتر المكارث المكتبة المكتبة والمحتبة المكتبة والمعتبة والمعتبة والمعتبة المكتبة

## خِينَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمِ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِل

# كتاب الهبة"

قوله: (ثلاثة أهلة فى شهرين) وذلك (٢) لأن الشهر لا يتم دون رؤية هلال الشهرالتانى، فيكون والشهر الواحد رؤية هلالين، وفى الشهرين ثلاثة، والمقصود بهذه العبارة بيان مضى الشهرين كملا لئلا يتوهم أن المراد بالشهرين أكثرهما

(١) قال الحافظ: الهذة بكسر الهاء وتخفيف الموحدة تطلق بالمعنى الاعم على أنواع الإبراء، وهو هذة الدين بمن هو عليه، والصدقة وهى هذه ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية وهى ما يكرم به المرهوب له، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية وهى تكرن أيضاً بالانواع الثلاثة، وتطلق الهذة بالمدى الاخص على ما لا يقصد له بدل وعليه ينطبق قول من عرف الهذة بأنها تمليك بلا عوض، وصنيع المصنف محول على المعنى الاعم لا نه أدخل فيها الهدايا، اه، وفي العينى: معناها في اللغة إيصال الشيء للغير بما ينفعه سواء كان مالا أو لا، يقال وهبت له مالا، ووهب الله فلاناً ولداً صالحاً، ويسمى الموهوب هذا، واتبه إذا قبله ، مالا، ووهب الله فلاناً ولداً صالحاً، ويسمى الموهوب هذا، واتبه إذا قبله ، واستوهه إياه إذا طلب الهذا، المرع تمليك بلا عوض في الحياة، والهدية تمليك الكلام في ذلك، وقال الهذة في الشرع تمليك بلا عوض في الحياة، والهدية على ما يبعث غالباً بلا عوض إلى المهدى إليه إكراماً له، ولا يقع اسم الهدية على المقار لامتناع نقله، فلا يقال أهدى إليه داراً ولا أرضاً بل على المنقول كالاياب المقار لامتناع نقله، فلا يقال أهدى إليه داراً ولا أرضاً بل على المنقول كالاياب والعبيد، اه، وبسط في الإيرادات على التعريفين والاجوية عها ١٢٠

(٢) وهذا واضح ،قال الحافظ : هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ، ثمروته

قوله: ( إلى امرأة من المهاجرين(١) ) لا يبعد أن يراد بكونها منهم سكونتها فيهم وإن لم تـكن منهم بحسب نسبها .

## ( باب قبول هدية الصيد )

أفرده(٢) بالذكر لما في تحصيله

ثانياً فى أولالشهر الثانىثم رؤيته ثالثاًفى أول النهر الثالث، فالمدةستون يوماً، والمرئى ثلاثة أحلة ، وسيأتى فى الرقاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه بلفظ : كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً ، وفى رواية يزيد بن رومان : هذه زيادة عليه ولا منافاة بينهما ، اهم ١٠٠٠ .

(1) هكذا في النسخ الهندية وأكثر الشروح ، قال الحافظ: قول أبي غيبان في هذه الرواية و إن المرأة من المهاجرين ، وهم ، ويحتمل أن تكون أنصارية حالفت مهاجرياً وتزوجت به ، أو بالعكس ، وقد ساقه ابن بطال في هذا الموضع بلفظ امرأة من الانصار ، والذي في الذيخ التي وقفت عليها من البخاري ما وصفته ، اه . يعني بلفظ و امرأة من المهاجرين ، وهو كذلك في جميع الشروح الموجودة عندي إلا العيني ففيه بلفظ و امرأة من الانصار ، قال : وفي كثير من المنسخ و إلى امرأة من المهاجرين : أكثر الروايات أنها من الانصار ، ولعلها كانت هاجرت وهي مع ذلك أنصارية في الاصل ، وفي أصل ابن بطال أيضاً من الانصار ، اه . ثم قال الحافظ وغيره من الشراح في ترجمة الباب : قوله دباب من استوهب إلخ ، أي سواء كان عينا أومنفعة جاز بغير كراهة في ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم ، اه . قلت : والغرض من هذه الترجمة والآتية ظاهر، وهو استشاؤها من ذم السؤال الوارد في كثير من الروايات ١٢. والآتية ظاهر، وهو استشاؤها من ذم السؤال الوارد في كثير من الروايات ١٢. ونفع ما يتوهم من قوله بالمنظ بذلك بب الغفلة ، وقبول هديته إعانة على ذلك دفع ما يتوهم من قوله بالمنظ له بذلك سبب الغفلة ، وقبول هديته إعانة على ذلك والترمذي وغيرهما من أن الاشتغال بذلك سبب الغفلة ، وقبول هديته إعانة على ذلك والترمذي وغيرهما من أن الاشتغال بذلك سبب الغفلة ، وقبول هديته إعانة على ذلك والترمذي وغيرهما من أن الاشتغال بذلك سبب الغفلة ، وقبول هديته إعانة على ذلك

من تعب (۱) فلعل متوهماً يتوهم أنه لا يجوز قبوله لما يلحق المهدى فيه من الضرر .
قوله: (بوركنها أو فحذيها) أورده على سبيل (۲) الشك، ثم عين (\*) اللفظ فقال فحذيها لا شك فيه، أو المعنى أن التشكيك إنما ورد من أحد من رواة هذا الإسناد فقط وإلا فقد علم من أسانيد أخر أن أنساً رضى الله عند من قال فحذيها ولا شك فيه، أو المعنى أن الشك إنما هو باعتبار الورك هل كان في المرسل إليه أم لا؟ وأما لفظ فحذيه فلا شك فيه.

وسيأتى فى كتاب الذبائح , باب ما جاء فى التصيد ، قال ابن المنير : مقصوده بهذه الترجة التذبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هوعيشه به مشروع ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح ، وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف ، قال الحافظ : فيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للاكل والبيع وكذا اللهو بشرط قصد التركية والانتفاع ، وكرهه ،الك وخالفه الجهور ، وقال الليث : لا أعلم حقاً أشبه بباطل منه ، فلو لم يقصد الانتفاع به حرم ، فإن لازمه أكثر منه كره لانه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات ، وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضى الله عنه رفعه , من اتبع الصيد غفل ، وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي شريك ، أه . قلت : فهذه الروايات توميء إلى كراهة الاشتغال بالصيد، فدفعه شريك ، أه . قلت : فهذه الروايات توميء إلى كراهة الاشتغال بالصيد، فدفعه بقوله بالتي هدية الصيد ، إ

- (١) فإن فى قوله ﷺ من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الربح خفف المحمل: إيماء إلى أن لحفة المحملو ثقله دخلا فى قبول الهدية ، فلماكان فى الاصطياد شدة المشقة فكان يتوهم عدم قبول هدية الصيد لكونها غير خفيف المحمل ١٢.
- (٢) قال الحافظ رحمه الله تعالى : قوله و فخديها ، لا شك فيه ، يشير إلى أنه يشك فى الوركين خاصة ، وأن الشك فى قوله فخديها أو وركيها ليس على السواء ،

<sup>(</sup>۵) هذا الذي اختاره النمراح ۱۲ فر ۰

قوله : ( ثم قال بعد قبله ) يعنى بذلك(١) أنه ذكر الأكل أولا ثم رجع عنه وقال إنه لا يعلم أكله ، نعم كان قبوله إياه معلوما يقيناً .

أوكان يشك في الفخذين ثم استيقن ، اه . وقال العيني قال : و فخديها ، لا شك فيه ، فاعل قال هو شعبة لان قول ابن بطال قال : شعبة فخديها لاشك فيه ، ثم قال فيه دليل على أن شعبة شك في الفخذين أو لا ثم استيقن ، قلت : يشير بهذا إلى أنه لا يشك في فخديها وإنما الشك بين الوركين والفخذين ، اه . قلت : أخذ العيني هذا الكلام عن الكرماني وكلامه أوضح إذ قال : قال ابن بطال قول شعبة و فخديها لاشك فيه دليل على أنه شك في الفخذين أو لا ثم استيقن ، اه . وأفاد الشيخ قدس سره في الكوكب الدرى : لعله بعث بهما لكنه ذكر في بعضها و وركا ، وفي بعضها و فركيها و فخديها ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و فخديها ، اه ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و فخديها ، اه ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها ، اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها » اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها » اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها » اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها » اه ، وأيده في هامشه برواية مسلم بلفظ و بعث بوركيها و خفديها » وأيده في من بعنه بوركيها و خفديها » وأيده في منه برواية مسلم بالمناه بوركيها و خفديها » وأيده في منه بوركيها و خفديها » وأيده في منه بوركيها و خوديها و خفديها » وأيده في منه بوركيها و خفديها » وأيده في منه بوركيها و خوديها و خوديها و خوديها » وأيده في منه بوركيها و خوديها و

(۱) وهو كذلك قال الحافظ: شك في الأكل ثم استيقن القبول فجزم به آخراً ، اه ، وأفاد الشيخ قدس سره في الترمذي تقريراً آخركا تقدم في الكوكب الدري إذ قال : قول أنس رضي الله عنه وفأكله ، يشير إلى جواز التغير في رواية الحديث بالمعني فإن الاكل لماكان لازم القبول وضعه موضعه إذ لا يكون القبول في أمثال حده إلا للاكل ، ولذلك لم يقبل النبي يتاليخ حار وحش أهدى إليه وهو محرم لما لم يجز له أكله ، ثم لما صرح بأكل النبي تتاليخ وكان الظاهر منه معناه الحقيق ، سألت عنه : همل هو في معني الاكل نفسه ؟ قال : لا ، إنما أردت لازم معناه ، وإنما هو القبول ، ومن ههنا يعلم أن أمثال هذه التصرفات تكثر في الروايات ولا يلزم في ذلك ضرر إذا لم يتغير المعني المراد ، اه .

ثم لا يذهب عليك أن شراح البخارى اختلفوا فى هذا الشك والترديد: بمن هو؟ قال الحافظ فى الفتح : وهذا الترديد لهشام بن زيد وقف جده أنساً على قوله أكله، فكأنه توقف فى الجزم به وجزم بالقبول، اه. وفى الكرمانى قال ابن بطال : قول شعبة دو فخذيها، لاشك فيه دليل على أنه شك فى الفخذين أولا ثم استيتن ،اه.

(قال لا آدری حرّ أم عبد ) قصد شعبة بذلك أنه (\*) (۱) لم يكن علم بكونه حراً أو عبداً حين حدثنا الحديث ، ثم لقيته بعد وسألته لعلى أجد علماً بذلك عنده ، فقال : كاكان يقوله أولا ولم يدر حقيقة الحال ماكانت .

## (باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى)

يعنى بذلك(٢) أن فعل هؤلاء لا يضر بالعدل الواجب على الزوج لانهم لم

وهكذا في العيني عنالتوضيح: قال شعبة وشك في الفخدين أولا ثم استيقن ، اه، وفي القسطلاني قال شعبة: فخديها لاشك فيه ، ثم ذكر قول ان بطال المذكور ، قلت : ويؤيده أن الإمام أباداود أخرج هذا الحديث برواية حماد عن هشام بدون الشك بلفظ: فقيلها ٢٠٠٠.

(۱) يعنى أن عبد الرحن لما حدث شعبة أولا لم يعين كونه حراً أو عبداً ، ولذا قال فى الرواية : قال عبد الرحن زوجها عبد أوحر فلم سأله شعبة مرة أخرى فوجهه الشيخ رحمه الله باحتمال أن عبد الرحن لعله تعين عنده شىء بعد ذلك ١٢٠.

(۲) قال الكرمانى فى الحديث: إنه ليس على الرجل حرج فى إيثار بعض نسائه بالتحف من المآكل، وإنما يلزمه العدل فى المبيت وإقامة النفقة والكسوة. وقال الحافظ: فى الحديث منقة ظاهرة لعائشة وأنه لا حرج على المرء فى إيثار بعض نسائه بالتحف وإنما اللازم العدل فى المبيت والنفقة ونحو ذلك من الامور اللازمة ،كذا قرره ابن بطال عن المهلب، و تعقبه ابن المبير (\*\*) بأن النبي والتحق لم يفعل ذلك، وإنما فعلم الذين أهدوا له وهم باختيارهم فى ذلك، وإنما لم يمنعهم النبي بالتهد لانه لمن من كال الاخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية، وأيعنا فالذي يهدى لعائشة كأنه ملك الهدية بشرط.

<sup>(\*)</sup> أي عد المامن ١٢ ر

<sup>(\*\*)</sup> وسيأتى كلام ابن المنير بأوضح من ذلك ٢ ٪ ز .

يؤمروا بذلك ولو رضى الزوج بفعلهم ذلك وصنيعهم(١)هذا كان غير مؤاخذ عليه

والتمليك يتبع فيه تحجير المالك مع أن الذي يظهر أنه بِهِ لِللِّهِ كَانَ يُشرِكُهُنَ فَي ذلك ، وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة ، وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدى إليه ، اه. وسيأتى فى كتاب السكاح باب العدل بين النساء . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، قال الحافظ : أشار مذكر الآية إلى أن المنني فيها المدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن ، فإذا وفي لكل واحدة منهن كسرتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة ، اه . وفي المغنى : ليس على التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن ، قال أحد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الآخري في النفقية والشهرات والكسي إذا كانت الآخري ف كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه و تكون تلك في كفاية ، لانالنسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا محرج ، فسقطوجر بهاكالتسوية في الوطء، أه. وفي الدر المختار : بجب أن يعدل في القسيم بالتسوية في البيتو تة والملبوس والما كول والصحة لا في المجامعة كالمحبة بل يستحب، قال أن عامدن : قوله « في الملبوس والمأكول، ولوعبر بالنفقة لشملالكل، والعدل في كلامه بمنى عدم الجور لا يمني التسوية فإنها لا تلزم في النفقة ، قال في البحر : قال في البدائع : بحب عليه انتسوية بين الحرتين في المأكول والملوس والمشروب والبيتوتة ، وهكذا ذكر الولواجي ، والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة ، وأما على القول المفتى به من اعتبار حالهما فلا ، فإن إحداهما قد نكون غنة والآخرى فقيرة فلا يلزم التسوية بينهما مطلقاً في النفقة ، أه ١٢ .

(١) قال القسطلانى: قال المهلب فى الحديث إنه لا حرج على الرجل فى إيثار بعض نسائه بالتحف والطرف من المآكل، واعترضه ان المنير بأنه لادلالة فى

أيضاً لانهما فعلان قلبيان ، وقد قال(١) النبي ﷺ : . اللهم هـذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك . .

قوله : ( فحزب فيه عائشة وصفية إلخ ) ولمل صفية وسودة صارتا مع عائشة وحفصة لمارأتا أنهما إن لم تكونامهما لربماعرضهمامايسوءهما ، فأماصفية ٢٧)فلكونها

الحديث على ذلك و إنما الناس كانوا يفعلون ذلك ، والزوج و إن كان مخاطباً بالمدل بين نسائه فالمهدون الآجانب ليس أحدم مخاطباً بذلك ، فلهذا لم يتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الناس بشيء في ذلك ـ لا يقال إنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يقبل المدية فيملكها فيلزم التخصيص من قبلها لانا نقول : المهدى لآجل عائشة كأنه ملك المدية بشرط تخصيص عائشة ، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك فذكر ماتقدم في كلام الحافظ رحمه الله ١٢.

- (۱) قال الحافظ: روى الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي عليه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: واللهم هذا قسمى فيها أملك فلا تلنى فيها تملك ولا أملك ، قال الترمذى: يعنى به الحب والمودة، كذلك فسره أهل العلم ، قال الترمذى: ورواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أبوب عن أبى قلابة مرسلا: وهو أصح من رواية حماد بن سلمة ، وقد أخرج البيهتي عن ابن عباس فى قوله : وولن تستطيعوا ، الآية ، قال فى الحب والجاع ، اه ١٢ .
- (۲) فإنها صفية بنت حي بن أخطب من بني النصير وهو من سبط لاوى ابن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام ، ولا يشكل عليه ما في الإصابة من رواية الترمذي عن صفية قالت : دخل على النبي بيائي وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام فقال : و ألا قلت كيف تكونان خيراً مني وزوجي محد وأبي هارون وهمي موسى ، وكان بلغها أنهما قالتا : نحن أكرم على رسول الله على أنها أنهما قالتا : نحن أكرم على رسول الله على أنها أنها رضي الله تعالى عنها كانت عافلة كا

نازحة الدار غريبة لكونها آينة حي ولم يكن من أنفسهم ، وسودة(١) لكد سنها وقلة رغبة النبي برايج فيها ، وباقى الازواج(٢) المطهرات عددن أنفسهن على سوية من عائشة وحفصة فلم يخضعن لهما ولا استسلن فكانت حزبين .

قوله : (فأرسلن رينب) وكانت ذات غضب (٢) ولذلك لم يسألها أول وهلة .

قاله أبو عمر، فلما رأت حبه بِرَلِيَّةِ عائشة صارت ممها على أن مثل هذا الـكلام قد يجرى في حزب واحد أيضاً ١٢ .

(1) وقدأ عطت يومها لعائشة رضى الله عنها، وكانت تخافها أيضاً ، كا سيأتى فى باب و لم تمريم ما أحل الله لك ، من كتاب الطلاق ، تقول سودة : ﴿ فُو الله ما هُو الله أَنْ قَامُ عَلَى الباب فأردت أن أناديه بما أمر تنى فرقاً منك ، الحديث ١٢ ،

(٢) أى الحسه الباهيه وهن: أم سلة وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأم حبية، وجويرية رضى الله عنهن، كما قاله الكرمانى، وهكذا قال الحافظ، ثم قال : دون زينب بنت خزيمة وأم المهاكين، وواه ابن سعد عن أم سلة قالت : وكلنى صواحي وهن فذكرتهن، وكنا في الجانب الثانى وكانت عائشة وصواحبها في الجانب الآخر فقلن كلمنى رسول الله يراقي فإن الناس يهدون إليه في بيت عائشة، الحديث قال ابن سعد: ما تت زينب بنت خزيمة قبل أن يتزوج النبي براقي أمسلة وأسكن أم سلة بيتها لما دخل بها، اه ١٢.

(٣) فنى العينى من رواية مسلم فى هذه القصة : قالت عائشة : فأرسل أزواج النبي سَلِّقَةٍ زينب بنت جحش وهى التى كانت تسامينى منهن فى المنزلة عند رسول الله سَلِّقَةٍ لم أر امرأة قط خيراً فى الدين من زينب وأتنى لله وأصدق حديثاً فذكرت أوصافها إلى أن قالت : ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع الفيئة قالت : فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنى يسألنك العسدل فى بنت أبي قحافة ؟ قالت: ثم وقعت فى فاستطالت على فلم تبرح زينب حتى عوفت أن رسول

ألله مِرْاقِيِّ لايكرهُ أن أنتصر فلما وقعت بها لم أنشبها حتى انهيت عليها، فقال رسول الله ﷺ و تبسم : إنها بنت أنى بكر ، انتهى مختصراً . ثم قال : وفي رواية النسائي وان ماجه مختصراً عن عائشة قالت : ﴿ دُخُلُتُ عَلَى زَيْنُبُ إِنْتُ جُحْشُ فُسَلِّتُنَّى فردعها النبي عَالِيُّهُ فَأَبِت، فقال سبيها، فسببتها حتى جف ريقها في فها، قال العيني: محتمل أن تكون هذه قضة أخرى، اه . وقال الحافظ : بمكن أن محمل على التمدد ، اه . قلت : وهو كذلك عندى فإن الإمام أبا داود أخرج فيهاب الانتصار عن أم محمد عن أم المؤمنين قالت : دخل على رسول الله مِثَلِيِّجُ وعُمُدنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئاً بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك وأفبلت زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهى فقال لعائشة سبيها فسبتها فغابتها ، الحديث ، ثم أخرج أبو داود أيضاً في الباب المذكور قصة إيذاء رجل لابي بكر وسكوته رضي الله تُعالى عنه في المرتين وانتصاره في الثالثة ، وفيه : فقام رسول الله مِرَاقِيْهِ حين انتصر أبو بكر وقال : نزل ملك من السهاء يكذبه بما قال لك ، فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لاجلس إذا وقع الشيطان ، قال شيخنا في البذل : كتب مولانا عمد يحي المرحوم : الانتصار جائز على قدر الظلم والاحسن العفو ولذلك لم يرض بانتصار أنى بكر وإن كان بعد المرات وأمرعائشة بالانتصار لأن أبا بكر أفضل، فكره منه تركه لما (\*)هو أولى ، ولاكذلك في عائشة لأنها ليست ،نزلة أبي بكر ، وأيضاً فإن المقصود وهو دفع الفتنة كان حاصلا في قضية عائشة بالانتصار فلو سكتت لزادت القصة ، وأما في واقعة أنى بكر رضى الله عنه فكان ترك الانتصار هو السبب لاندفاع الفتنة إلى آخر ما أفاده إلى أن قال : إن الانتصار وإن كان الاولى تركه إلاأ نه قد يستحب الانتصار، بل ويجب إذا خاف فى الترك مفسدة، انتهى مختصراً.

<sup>(</sup>ه) نال ابن كثيرق تفسيره : هذا الحديث ق غاية الحسن في المثى وهو مناسب الصديق رضى الله عنه ١٢.

قوله: (وإنها بنت أنى بكر) وكان (١) أبو بكر أعلمهم وأفصحهم وأخطبهم كا يظهر من حديث سقيفة بنى ساعدة حيث سلم له عمر ذلك، وكان قوله بتلاقيم: و فإن (١) الوحى لم يأتنى إلخ، إظهاراً لفضل عائشة عند الله تعالى فكان المقصود أن حي إياها ليس بناش إلا عن موجب قوى، كيف وفيها من الفضائل ما ليست في غيرها.

قلت: ويمكن الجواب عد بأن زينب رضى الله عنها كانت زوجته عليه الصلاة والسلام فلم يرض لها الذي متالج مع كونها على غير حق أن يجيب لها الملك بخلاف مخاصم الصديق رضى الله عنه ، والإوجه عندى في الجواب أن تقحم زينب رضى الله عنه كان على الذي متالج لا على عائشة رضى الله عنه والانتصار له ودفع الإيراد عنه عليه السلام واجب على كل أحد ١٧.

(۱) قال الحافظ رحمه الله: قوله إنها بنت أبى بكر أى إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها، وكذا في روايةمسلم، وفي رواية النسائي درأيت وجهه يتهلل، وكأنه برائي أشار إلى أن أبا بكركان عالماً بمناقب مضرومثالبها فلا يستغرب من بنته تلقى ذلك عنه و ومن يشابه أبه فا ظلم و اه . وزاد الدني: قيل معناه أي من أجود فهماً وأدق نظراً منها ، اه ١٧ .

(۲) كما هو نص حديث الباب وسيأتى فى فضل عائشة بلفظ فإنه والله ما نول على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها ، قال الحافظ : وفى الحديث منقبة عظيمة لعائشة، وقداستدل به على فضل عائشة على خديجة وليس ذلك بلازم لامرين: أحدهما لاحتمال أن لايكون أراد إدخال خديجة فى هذا وأن المراد بقوله منكن المخاطبة ومن أرسلها أومنكان موجوداً حينئذ من النساء ، والثانى على تقدير إرادة الدخول فلايلزم من ثبوت خصوصية شىء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق كحديث وأقرأكم أبى ، ونحوذلك ، ومما يسأل عنه الحكمة فى احتصاص عائشة بذلك ، فقيل لمكان أبها، وأنه لم يكن يفارق النبي عليقة فى أغلب أحواله فسرى سره لابنته مع

## ( باب من() رأى الهبة الغائبة جائزة)

ماكان لها من مزيد حبه مِرَائِيْم، وقيل: إنها كانت تبالغ فى تنظيف ثيابها ، التى تنام فيها مع النبي مِرَائِيْم ، والعلم عند الله ، اه .

وبما لا يذهب عليك ما قال الحافظ: قد تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنقص، ومنهم من جعله ثلاثة أحاديث، قال البخارى: الكلام الآخير قصة فاطمة أى إرسال أزواج النبي بمالية فاطمة إليه يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهرى عن محمد بن عبد الرحمن، يمنى أنه اختلف فيه على هشام فرواه سليان بن بلال عنه عن أبيه عن عائشة في جملة الحديث الأول، ورواه عنه غيره بهذا الإسنادالاخير، اه. وقال الكرمانى: محمد بن عبد الرحمن المخزومي يروى عن عائشة بدون واسطة، فإن قلت هذه رواية عن مجهول، قلت: مذكور على طريق الشهادة والمتابعة واحتمل فيها ما لا محتمل في الأصول، اه.

(۱) قال الحافظ: قوله: و من رأى الهبة الغائبة جائزة ، ذكر فيه طرفا من حديث المسور و مروان في قصة هو ازن و مراده منه قوله على الله و أولى رأيت أن أرد إليهم سبيهم فن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، فإن في بقية الحديث طيبنا لك ففيه أنهم و هبوا ما غنموه من السيمن قبل أن يقسم ، وذلك في معني الغائب ، قال ابن بطال : فيه أن السلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستملاف ، و تعقبه ابن المنير وقال : ليس كا قال ، بل في نفس الحديث أنه على ألم يفعل ذلك إلابعد تطيب تفوس المالكين ، اه . وقال العيني : مطابقته المترجمة تؤخذ من معني الحديث ففيه أنهم تركزا ماغنموه من السيمن قبل أن يقسم وذلك في معني الغائب وتركم إياه في معني الهبة وفيه تعسف شديد من وجوه : الأول أنهم ما ملكوا شيئاً قبل القسمة وإن كانوا استحقوه ، والثاني إطلاق الهبة على الترك بعيد جداً ، والثالث أنه هبة شيء مجهول لان ما يستحق كل واحد منهم قبل القسمة غير معلوم ، والرابع توصيف الهبة بالغيبة وفيه ما فيه ، وهذه التعسفات كلها القسمة غير معلوم ، والرابع توصيف الهبة بالغيبة وفيه ما فيه ، وهذه التعسفات كلها القسمة غير معلوم ، والرابع توصيف الهبة بالغيبة وفيه ما فيه ، وهذه التعسفات كلها القسمة غير معلوم ، والرابع توصيف الهبة بالغيبة وفيه ما فيه ، وهذه التعسفات كلها القسمة غير معلوم ، والرابع توصيف الهبة بالغيبة وفيه ما فيه ، وهذه التعسفات كلها

من وضع هذه البرجمة على الوجه المذكور، أم . وهكذا قال غيرهما وكلامهم هذا نص فى أنه ﷺ رد سي هوازن قبل القسمة ، وسيأتى فى باب الهبة المقبوطة وغير المقبوصة من قوله وقد وهب الني ﷺ وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم ، قال الحافظ : قوله وهوغيرمقسوم من تفقه المصنف وقوله غيرالمقبوضة، فالمراد القبض الحقيقي ، وأما القبض التقديري فلابد منه لان الذي ذكره من هبة الغانمين لوفد هوازن ماغنموه قبلأن يقسم فيهم ويقبضوه فلاحجة فيه علىصحة الهبة بغير قبض لأن قبضهم إياه وقع تقديرياً باعتبار حيازتهم له على الشيوع، اه. وسيأتى الكلام علىقول البخارىوهو غيرمقسوم في بآيه، وظاهر كلام الحافظ هذا أنمبة الغايمين كان قبل قبضهم الحقيق، قلت: ويشكل على هذا كله ما يأتى في المفازى في هذه القصة في باب قوله تعالى : , ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ، قال الحافظ : ساق الزهري هذه القصة من هذا الوجه مختصرة ، وقد ساقها موسى بن عقبة في المفازي مطولة، ولفظه و ثم انصَّرف رسوَّل الله عَلَيْتُهِ من الطائف في شوال إلى الجمرانة وبها السي دسي هوازن، وقدمت عليه وفدهوازن مسلمين فأسلبوا وبايعوا ثم كلوه : أي في السبايا \_ فقال سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم فأى الامرين أحب إليكم السي أمْ الْمُنالُ ؟ قانوا : خيرتنا يا رسول الله بين الحسب والمنال فالحنب أحب إلينا ، فقال : أما الذَّى لبنى هاشم فهو لكم وسوف أكلم لكم المسلمين، إلى آخر ما بسط من القصة . ثم قال : قوله . قد استأنيت بكم أي أخرت قسم السي لتحضروا فأبطأتم، وكان ترك السي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك فجاءه وفد هوازن بعد ذلك، اه. قال القسطلانى: في الباب المذكور قوله وقد استأنيت بكم أى أخرت قسم السي لتحضروا فأبطأتم حي ظنت أنكم لا تقدمون وقد قسمت السي ، اه. ففيه تصريح بأن رد السباياكان بعد القسمة ، ولم يتعرض لذلك الشراح في أبواب الهبة

ولا يمكن الإيراد بذلك على من وقف(١) تمامها على القبض فإن الهبة جائزة عنده إلا أنها لم تتم بعد أو يكوض أورد في الرواية عدة فلا يرد الذي أوردتم.

قوله: (أن أرد إليهم سبيهم) وقوله: (طيبنا لك) وقوله: (نعطيه إياه) الثلاثة بأسرها تحتمل أن تكون ترجمة (\*) وأنت تعلم أن الغالب فيها هو العدة. دون الهية .

## (باب الهبة للولد (٢) وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يحز إلخ)

بل فيهاكلهم متظافرون على أن ردهاكان قبل القسمة ، وعليه بنواكلامهم فى شروح التراجم ، اللهم إلا أن يقال إن هذا مبنى على اختلاف الروايات ، فقد تقدم فى كتاب الوكالة فى باب د إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم ، عن العينى أن رد سبيهم إليهم كان قبل القسمة عند ابن إسحق وعند غيره بعدها ١٢.

(۱) وهى مسألة خلافية شهيرة بسطت فى الاوجز عن المغنى المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض ، وهو قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك يآرم ذلك بمجرد العقد لانه تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوصية والوقف، وإنا إجماع الصحابة فإن ما قلناه مروى عن أبى بكر وعمر ولم يعرف لهما مخالف ، قال المروزى : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ، وأما غير المكيل والموزون فتلزم الهبة فيه بمجرد العقد، وهو قول أكثر أهل وعن أحمد رواية أخرى : لا ثارم الهبة في الجميع إلا بالقبض، وهو قول أكثر أهل العلم منهم : الثورى والشافعي وأصحاب الرأى لما ذكر نا في المسألة الآولي ، انتهى ملخصاً ١٢ .

(٣) قال الحافظ : اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام :

الاول: الهبة الولد وإنما ترجم به ليرفع إشكال من يأخذ بظاهر الحديث المشهور: «أنت ومالك لابيك، لان مال الولد إذا كان لابه فلو وهب الاب

<sup>(\*)</sup> أَيْ مثبتة للترجمة ١٨٠.

ولده شيئاً كان كأنه وهب نفسه ، فني الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله ، وهو حديث أخرجه ابن ماجة من حديث جابر ، وبسط الحافظ في تخريجه ، ثم قال : فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة فتمين تأويله

الحبكم الثاني: العدل بين الأولاد في الهبة ، وهي من مسائل الحلافكا سيأتي وجديث الباب حجة من أوجبه

الثالث: رجوع الوالد فيما وهب للولد وهى خلافية أيضاً ومنهم من فرق بين الصدقة والهبة فلا يرجع في الصدقة لآنه يراد بها ثواب الآخرة.

الرابع: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف.

قال أن المبير: وفي انتزاعه من حديث الباب خفاء، ووجهه أنه لما جاز الأب بالاتفاق أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلان يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى، اله. قلت: وكلام الكرماني في هذا أوجه وأوضح إذ قال: قال شارح التراجم: فإن قبل ليس في جديث انجان ما يدل على أكل الرجل مال ولده، قلنا المذاجم إذا جاز الرجل انتزاع ملك ولده اثنابت ما له أن لاب إذا وهب لابنه هل له أن أولى، اله. وقال العيني في المسألة الثالثة: إن الآب إذا وهب لابنه هل له أن يرجع ؟ فيه خلاف، فعند الشافعي وأحد وإسحق: ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الذي ينحله الآب لابنه، وغير الآب من الأصول كالآب عند الشافعي وليس لفير الآب الرجوع عند مالك وأكثر أهل المدينة إلا أن عندهم أن الأم وليس لفير الآب الرجوع عند مالك وأكثر أهل المدينة إلا أن عندهم أن الأم فل الرجوع أيضاً إذا كان أبوه حياً، وهذا هو الأشهر عند مالك وروي عنه المنع، ولا يجوز عند أهل المدينة أن ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدهاكما لا يجوز الرجوع في الهتق وأشباهه، وعند أصحابنا الحنفية لارجوع فيما يبه لكل ذي رحم بالنسب كالآخ والآخت وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجها؛ و مه قال

إن (١) أراد بعدم الجراز أنه لا يصلح فهو مسلم، ودلالة الرواية عليه والحمة وال أراد أن الهبة لم تقع أصلا فهو غير مسلم والرواية دالة على خلافة ، لأن

طاوس والحسن وأحمد وأبو ثور، انتهى مختصراً . قلت : وبسط الكلام على هذه المسألة وبيان الشرائط الأربعة في جواز الرجوع الوالد في هبته في الأوجز، ومستدل الحنفية في ذلك ما أخرجه مالك في موطأه أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه مستندقة فإنه لا يرجع فيها ، الحديث ١٢ .

(۱) هذه هي المسألة الثانية من المسائل الاربعة المذكورة في كلام الحافظ، وبسط الكلام على ذلك أيضاً في الاوجر، وجلة ما فيه أن المشهور من مذهب الإمام أحد أن النسوية في عطية الاولاد واجب، فلو فضل بعضها فهي باطلة وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وبه صرح البخاري رحمة الله، وبه قال سائر الظاهرية وبعض المالكية والمشهور عن هؤلاه أنها باطلة، وعن أحمد أنها تصح ويجب أن يرجع وعنه يحوز التفاصل إن كان بسبب، كأن يحتاج الولد لوما تنه أو كثرة عالته أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل أو صرف عن بعضه بفسقه أو مدعته أو غير ذلك فيجوز، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ونحمد ومالك والشافعي: يحوز أن ينحل لبعض ولده دون بعض وروى ذلك عن الثوري، وقال الشافعي: ترك ينحل لبعض ولده دون بعض وروى ذلك عن الثوري، وقال الشافعي: ترك ينحل ابن المبارك، وحجة الجهور ما أخرجه مالك رحمه الله في موظأه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه كأن نحلها جاد عشرين وسقا، الحديث، واحتج الشافعي ومغة التسوية فقال محد بن الحسن وأحمد وإسخاق وبغض الشافعية والمالكية: ومغة التسوية فقال محد بن الحسن وأحمد وإسخاق وبغض الشافعية والمالكية:

الإرجاع(١) لا يمكن دونه .

قوله ( يرد إليها ) إن كان(٢) المراد أنه يرده عليه حكما فلا يجرز له أكله فهو

العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث، وقال غيرهم لا فرق بين الذكر والآثى وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف، قال الحافظ: وظاهر الامر بالتسوية يشهد لهم، واستأنسوا محديث ابن عباس رفعه: «سووا بين أولادكم في العطية ، فلوكنت مفضلا أحداً لفضلت النساء، أخرجه سعيد بن منصور والبيهق من طريقه وإسناده حسن، انتهى ملخصاً من الاوجز. وبسط فيه الكلام على الدلائل وأقوال الائمة في ذلك ٢٠.

(۱) وقد أجيب من جهة الجمهور عن حديث النمان بعشرة أجوبة ذكرت في الاوجر منها هذا الذي اختاره الشيخ قدس سره ۱۲.

(۲) قال الحافظ: التفصيل المذكور بين أن يكون خديما فلها أن يرجع، أو لا فلا، هو قول المسالكية إن أقامت البينة على ذلك ، وقيل: يقبل قولها في ذلك مطلقاً وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهور ، وإلى التفصيل الذي نقله الزهرى ذهب شريح ، وقال الشافعي: لا يرد شيئاً إذا خالعها ولوكان مضمراً بها لقوله تعالى: ولا جناح عليهما فيها افتدت به ، ، اه . ثم ترجم عليه البخارى باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ، قال الحافظ: أى هل يجوز لاحد منهما الرجوع فيها ، اه . قلت : ميل الإمام البخارى إلى عدم جواز الرجوع كا تدل عليه الآثار التي ذكرها البخارى في الباب على الاصل الاربعين من أصول التراجم المذكورة في المقدمة ، وفي العيني عن أبي حنفة عن حاد عن إبراهيم: الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع ، اه الزوج والمرأته ، أما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما لارجوع فياوهب الزوج لامرأته ، أما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما لارجوع

خلاف مذهب الحنفية ولا يضر مخالفة الزهرى لهم وإنكان المراد أنه لايطيب له أخذه مرومة وتقوى فهو مسلم ، ودلالة الآية على مدعاه الأول من حيث المفهوم ولا معتبر بالمفهوم عندنا .

(العائد في هبته ) أورده ههنا لإثبات(١) أنه ليس له أن يعود فيما أعطاها ، ولا هي فيلم أعطته .

لها وهو قول النخمى ومالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى ، والثانية لها الرجوع وهو قول شريح والشعبى وحكاه الزهرى عن القضاة وعن أحمد رحمه الله رواية ثالثة نقلها أبو طالب إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أوكرهت لانها لا تهب إلا مخافة غضبه أوإضرار بها بأن يتزوج عليها ، وإن لم يكن سألها و تبرعت به فهو جائز فظاهرهذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فلها الرجوع لان شاهد الحال يدل على أنها لم تعاب بها نفساً ، اه ١٢ .

(۱) وهو كذلك في الزوجين عندنا كما تقدم ، والحديث من مستدلات الأثمة في عدم جواز الرجوع في الهبة ، والمسألة خلافية شهيرة بسطت في الأوجز ، ففيه استدل بالحديث الشافعي وأحمد وإسحاق على أنه ليس للواهب أن يرجع فيها وهبه إلا الذي ينحله الآب لابنه ، وعند مالك : له أن يرجع في الاجني الذي قصد منه الثواب ولم يثبه ، وبه قال أحمد في رواية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : للواهب الرجوع عن هبته ما دامت فأئمة ولم يموض منها وهو قول عمر بن عبد العزيز وشريح والنخعي والشعي وغيرهم ، وروى ذلك عن عروعلي وابن عمر وأبي هريرة ، وشريح والنخعي والشعي وغيرهم ، وروى ذلك عن عروعلي وابن عمر وأبي هريرة ، وفي المحلى : قال أبو حنيفة بصح الرجوع في الهبة إلا بأحد سعة أمور : القرابة والموت والزيادة ، وبسط في والموت والزوجية والمحلاك والحروج عن الملك والعوض والزيادة ، وبسط في الموجز في دلائل الحنفية والجواب عن الحديث ١٢ .

## ( باب هبة المرأة لغير زوجها إلخ)

سَا ورد(١) فى بعض الروايات أنها ليسلها أن تستبد بالتصرف فى خالص مالها دون الزوج ، بــ ين المؤلف أن التصرف لها فى مالها وإن كان خلاف الاولى للحديث غير أنه نافذ منها إن فعلت .

قوله: (واليوم رشوة (٢)) لأن النبي بَلِيْقِيرُ كان معصوماً فلم يكن هناك مظنة جور فى الحسكم وإمكان ذلك فاستوى المهدى وغيره ولا كذلك فينا معاشر الأمراء والحسكام.

(۱) قال الحافظ: قوله باب هبة المرأة الميرزوجها، وبهذا قال الجهور، وخالف طاوس فنع مطلقاً، وعن مالك: لا يجوز لها أن تعطى بغير إذن زوجها ولوكاتت رشبيدة إلا من الثلث، وعن الليث لا يجوز مطلقاً إلا في الشيء التافه، وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، واحتج لطاوس بحديث عمروين شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها، أخرجه أبو داود والنسائى، وقال ابن بطال: أحاديث الباب أصح، وحملهما مالك على الشيء اليسير وجعل حده التلث فا دونه، اه. قال العيني و تبعه القسطلانى: قال مالك: لا يجوز لها أن تعطى بغير إذن زوجها إلا من الثلث قياساً على الوصية، اه ١٢.

(۲) قال الحافظ: قوله ، قال عمر بن عبد العزيز ، وصله ابن سعد بقصة فيه فروى من طريق: فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يحد في بيته شيئاً يشترى به فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح فتناول واحدة فشمها ثم رد الاطباق ، فقلت له في ذلك ، فقال لاحاجة لى فيه ، فقلت : ألم يكن رسول الله يتالي وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية ؟ فقال : ، إنها الأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة ، ، ووصله أبو نعيم في الحلية من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى ، اه ١٢ .

قوله ( فلينظر أيهدى له أملا ) فيه الترجة (١) حيث أنكرالني عليه عليه قبوله الجدية لانهاكانت لعلة .

قوله: (وكانت فصلت الهدية) أى أفرزت (٢) من مال المهدى وليس المراد القبض كما فهم (٢) المحشى لآنه يلغو عليه قوله وهو حى ، لآن القبول لا يمكن إلا وهو حى .

(۱) قال العبنى: مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن رسول الله عليه المكن أنكر على عامله المذكور على أخذه الهدية لانها هدية تهدى لاجل علة، اله. قال الحافظ: إنه على على الن اللتبية قبوله الهدية لكونه كان عاملا، وأفاد بقوله فهلا جلس أنه لوأهدى إليه في تلك الحالة لم تكره لانهاكانت لغيرية، الم ١٢٠.

(۲) ترجم البخارى (باب إذا وهب) الرجل (هبة) لآخر (أو وعد) آخر (ثم مات) الذى وهب أو الذى وعد أو الذى وهب له أو الذى وعد له (قب ل أن تصل) الهبة أو الذى وعده به (إليه) أى إلى الموهوب له أو الموعود له لم ينفسخ عقد الهبة لآنه يؤول إلى الملزوم كالبيع، قاله القسطلاني، قال الحافظ: قال الحافظ: قال المحافظ: قال المحافظ: قال الحافظ: قال الحافظ: قال الحافظ: قال الحافظ: المن يفسل على أن الهبة لا تصح إلا بالقبض وإلا فليست هبة وهذا مقتضى مذهه، لكن من يقول إنها تصح بدون القبض يسميها هبة وكأن البخارى جنح إلى ذلك، اه قلت: وتقدم قريبا في و باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، بيان الاختلاف في أن الهبة تتوقف على القبض أم لا ١٧٠.

(٣) فني هامش النسخ الهندية عن القسطلاني قوله: فصلت بلفظ المجهول وفي فسخة بلفظ المعلوم وهما من الفصل والمراد القبض ، اه. وما أفاده أشيخ قدس سره أوفق بظاهر الالفاظ لكن الشراح كلهم من الكرماني والعيني وغيرهما متضافرون على أن المراد منه القبض ، وما أفاده الشيخ يوافقه ما سيأتي في القول الآتي عن تقرر مولانا محد حسن المكي رجه الله، وقال الحافظ: قوله وقال عبيدة،

وعندنا(۱) هى للبهدى ولورثته لآن إفرازه عن ماله لا يخرجها عن ملكه نعم قول الحسن(۲) يوافق رأى الحنفية إن كان المراد بالرسول فى كلامه رسول المهدى له وهو الظاهرمن مقابلة كلامه بكلام عبيدة مع أن الرسول إذا كان رسول المهدى كان فى حكم نفسه فلا يناسب بناء الاختلاف عليه فتدبر فيه .

بفتح أوله هو ان عمرو السلمانى وتفصيله بين أن يكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه ، وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله ، اه . وهكذا قال العيني ١٢ ·

(1) وبه قال الجمهور كما تقدم قريباً عن الحافظ والعينى ، وفى تقرير مولانا كمد حسن المكلى رحمه الله تعالى قوله وفصلت، أى ميزت من مال الواهب ، وليس المراد بالفصل القبض كاقيل، وقوله: « المهدى له حى ، أى حين الفصل ثم مات قبل القبض فيى لورثته ، وقوله « إذا قبضها الرسول ، أى رسول المهدى له ولا يكنى بمجرد الفصل ، فالحاصل أن الحسن يشترط قبض الرسول وعبيدة يكتنى بمجرد الفصل أى [جد اكردن از مال واهب] ولاحاجة إلى قبض الرسول عنده ،اه. وفى الفيض بعد ذكر قول عبيدة : حاصله أن المدار على الفصل ، قلنا : المدار على القبض دون التقسيم ، اه . قلت : ويؤيد الجمهور ما حكى الحافظ فى الفتح برواية أحمد والطبرانى عن أم كاثوم بنت أبى سلة وهى بنت أم سلة قالت : « لما تزوج النبي تالي أم سلة قال لها إنى أهديت إلى النجاشي حلة وأواتى من مسك ولا أرى أن يركن إلى النجاشي حلة وأواتى من مسك ولا أرى قال: وكان كما قال، الحديث ، وإسناده حسن ، اه . فهذا يدل على أن بحرد الإفراز النبخش أن الحلفظ رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث فى معنى قول عبيدة ، والنجب أن الحافظ رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث فى معنى قول عبيدة ، والغلاهر أنه خلافه يؤيد الجمهور كما ترى ١٢ .

(٢) قال الحافظ في الفتح: قال ابنبطال : قال مالك كقول الحسن ، وقال احمد

قوله ( لحتى لى ثلاثاً ) ولم يثبت (١) شيء بما قصده المؤلف أن ألهمة تتم من غير قيمن لأن الهمة هنا إنما تمت لإعطاء أن بكر ، وإلا فلم يكن إلا عدة محضة كما يدل عليه قول أبي بكر ، من كان له عدة إلح ، ، ولعل المؤلف قصد بترجته أن من وعد وعداً أو وهب همة بمعنى أنه قصد أن يهبها فإن إيفاءه مستحسن وواجب في مكارم الاخلاق لافي شريعة الحلال والحرام وهو مسلم، وذلالة الرواية عليه غير مستنكرة .

وإسحاق إن كان حاملها رسول المهدى رجعت إليه ، وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهى لورثته ، اه ، قلت : ماحكى الحافظ من مرافقة مالك لقول الحسن ليس بوجيه عدى ، لأن مالكاً لا يشترط قبض الرسول أيضاً بل الهبة تتم بمجرد الكلام عنده كالعتق والوقف كا تقدم فى باب و من رأى الهبة الفائبة جائزة ، وما حكى الحافظ من مذهب أحد هو موافق لمذهب الحنفية كا أفاده الشيخ قدس سره ، وفي تقرير مولانا محد حسن المكي قوله إذا قبضها الرسول أى مطلقاً سواء كان رسول المهدى أو رسول المهدى له ، وعندنا إن قبضها رسول المهدى له فهى لورثته ، وإن قبضها رسول المهدى له فهى المشروط في الهبة ، الهدى له لعدم القبض المشروط في الهبة ، الهدى الهبار والمهدى المهدى الم

والما على وصف، لكن لما كان وعد التي يراقي لا يجوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضان في الصحة فرقاً بيته وبين غيره من الامة ممن يجوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضان في الصحة فرقاً بيته وبين غيره من الامة ممن يجوز أن يق وأن لا يق، زاد القسطلاني : فلامطابقة بين الحديث والترجة إلا على هذا التأويل ، قال الحافظ : وجه إبراده أنه نزل الهدية إذا لم تقبض منزلة الوعد بها ، وقد أمر الله بإنجان الوعد ولكن عمله الجهور على الدب ، أه ، وتعقب القسطلاني فقال بعد نقل قول الإسماعيلي : فيه نظر ، وبيانه كما في المصابيح أن الترجمة المبيشين : أحدهما إذا وهب ثم مات قبل وصولها فساق لها منا ذكره عن عبدة والحسن ، ثانيهما : إذا وعد ثم مات قبل وصولها فساق لها ما ذكره عن عبدة والحسن ، ثانيهما : إذا وعد

### قوله: ( هو لك ياعبد الله إلخ ) لعل المؤلف(١) قصد بذلك أن ما قال بعضهم

الحديث وعد بلاريب ، فلم يقع للمؤلف رحمه الله إخلال لما وقع في الترجمة على مالايخفي، وليس فعل الصديق واجباً عليه ولم يكن لازما للرسول وإنما فعله اقتداء بطريقة النبي بيلية ، قانه كان أوفي الناس بعهده وأصدقهم لوعده ، اه . قلت : والظاهر عندي أن ميل الإمام البخاري إلى أن إيفاء الوعد واجب فإنه ترجم في كتاب الشهادات و باب من أمر بإنجاز الوعد ، وذكر فيه قضى ابن أشوع بالوعد ، ثم قال رأيت إسحاق بن راهويه يحتج بحديث ابن أشوع ، وذكر في الباب حديث جابر رضى الله عنه هذا ١٢ .

(1) اختلفوا في مراد المصنف بالترجمة ، وما أفاده الشيخ قدس سره هو الذي اختاره مولانا مجمد حسن المكى في تقريره إذ قال: « قوله كيف يقبض، أي يقبض الموهوب فاشتراه النبي عليه من عمر لان البكركان له وكان ركوب ان عمر عليها بطريق الاستمارة منه وكان ابن عمر قابضاً له قبل الهبة فاكتنى بالقبض الأول ، ومن ههنا يعلم أن قبض الضهان يقوم مقام قبض الملك لان ابن عمركان قابضاً له قبل البيع قبض الامانة وهو قبض العارية ، ثم إذا باعه عمر انتهى الاستمارة وصار قبضه قبض الملك فقبل الهبة كان قبض الفنهان كقبض الفنهان تحول بالهبة إلى قبض الملك وهو المطلوب، فقبل الهبة كان قبضة قبض الضان تحول بالهبة إلى قبض الملك وهو المطلوب، وأما هبة النبي يتلق فلم يمكن قبل القبض لانه كان قادراً على القبض فوجد القبض المحكى ، اه ، وفي الهداية : إذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن الحكمى ، اه ، وفي الهداية : إذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لان القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة ، وفي هامشه متى تجانس كان القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة ، وفي هامشه متى تجانس عن الآعلى بيانه أن الشيء إذا كان مفصو با في يده فباعه منه لا يحتاج إلى قبض آخر عن القبض أن الذكل واحدمهما مضمون ، وكذلك إذا وهبه لا يحتاج إلى قبض آخر لا تفاق القبض إذ كل واحدمهما مضمون ، وكذلك إذا وهبه لا يحتاج إلى قبض آخر لا تفاق القبض إذ كل واحدمهما مضمون ، وكذلك إذا وهبه لا يحتاج إلى قبض آخر

لكون ذلك القبض أعلى وهو كونه مضموناً ، وكذلك إذا كان الشيء وديعة في يده أو عارية فوهب مالكه من صاحب اليد فإنه لا يحتاج إلى قبض آخر ، لاتفاق القبضين ، لأن كلا القبضين أمانة ، ولوكانت وديعة أو عارية فباعه منه فإنه يحتاج إلى قبض جديد، لان قبض الامانة لاينوب عن قبض الضمان. انتهى مختصراً 🕟 وقال الحافظ في الفتح: ﴿ بَابِ كَيْفَ يَقْبَضُ أَى المُوهُوبِ ﴾ قال ابن بطال : كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب، لذلك قال: واختلفوا هل من شرط صحة الهبـة الحيازة أم لا؟ فحكى الخلاف وتحريره قول الجمور إنها لاتتم إلا بالقبض وعن القديم ، وبه قالداود : تصح بنفس العقدوإن لم تِقبض ، وعن أحمد : تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة ، وعن مالك رجمه الله كالقديم ، لكن قال : إن مات الواهب قبل القيضوزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث ، ثم إن الترجة في الكيفة لا في أصل القض، فكأنه أشار إلى قول من قال : يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية ، اه . وقال العني: وجه إيراد حديث ان عرههنا لبيان كيفية قبض الموهوب والموهوب ههنا متاع فاكتني فيه بكونه في يد الباثم(\*) ولم يحتج إلى قبض آخر ، وقال ابن بطال : كيفية القيض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له وحيازة المرهوب لذلك كركوب ابن عمر الجمل ، واختلفوا في الحيازة هل هي شرط لصحة الهبَّة أمَّ لا؟ فقال بعضهم " شرط ، وهو قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهما بمن عد أسماءهم العني. والشافعي والكوفيين ، وقالوا : ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسلم إليه لانها ما لم تقبض عدة فيحصل الوفاء ولايقضي عليه . وقال آخرون تصح بالكلام بدون القبض كالبيع ، روى ذلك عن على وان مسعودو غيرهما ، و به قال مالك وأحد ، إلا أن أحمد قال للموهوب له المطالبة بها في جياة الواهب وإن مات بطلت الهية ، فإن

<sup>(\*)</sup>كذا في الأصل والظاهر بدله الموهوب له ١٧٠ ز . . .

إن قبض الضان لاينوب عن قبض (١) الامانة غير مسلم ، وأن الواجب هوالقبض المطلق كيفماكان : قبض أمان أوقبض ضان ، حتى أن قبض ان عمر كان قبض أمانة حين هو راكب عليه وهو مملوك لعمر، ثم صارت قبضه قبض أمانة (٢) ملكه النبي المنافقة وعبدالله راكبه، ثم لماوهبه النبي المنافقة إياه صار قبضه قبض أمانة (٢) وأنت تعلم مافيه (بياض (٢)في الاصل) .

قلت : إذا تعين في الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب في حياته فكذلك بعد مماته كسائر الحقوق ، قلت : هذا هو القياس لولا حكم الصديق رضى الله تعالى عنه بين ظهراني الصحابة وهم متوافرون فيها وهب لابنته جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة ولم تكن قبضتها وقال لوكتت خزنته كان ذلك ، وإنما هو اليوم مال وارث، ولم يروعن احدمن الصحابة أنه أنكر قوله ذلك ولا ردعليه ، اه قلت : هذه مسألة أخرى وهي توقف تمام الهبة على القبض ، والمسألة التي ترجم بها الإمام البخاري هي مسألة كيفية القبض وستأتي قريباً ١٢٠.

- (۱) هـكذا في الاصل والظاهر بدله قبض ملك ، فإن قبض ابن عمركان أولا قبض ضان ثم تبدل بقبض ملك ، وهو مؤدى ما تقدم قريباً في تقرير مولانا محد حسن المكي ۱۲ .
- (٢) هكذا في الاصل والصواب ههنا أيضاً على الظاهر بدله قبض ملك ١٢.
- (٣) بياض في الاصل بقدر سطرين، وقد تقدم في د باب شرى الدواب والحير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه إلى حديث ان عمر وحديث جابر، وتقدم فيه الكلام على حديث جابر، وتقدم فيه الكلام على حديث جابر في كلام الشيخ تحد حسن المكي قدس سره، وقال ركوب النائب والوكيل ان عرفي كلام التخلية على وجه يتمكن من كركوب الموكل، وفي الدر المختار: التسلم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل، قال ابن عابدين: قد يكون القبض حكياً، قال محدد كل تصرف يجرزمن غير قبض إذا فعله المشترى قبل القبض لا يجوز، وكل مالا يجوز

إلا بالقبض كالهبـــة إذا فعله المشترى قبل القبض جاز ، ويصير المشترى قابضاً ، أى لأن قبض الموهوب له يقوم مقام قبض المشكَّري ، اه . وقال الموفق : قبضكل شيء بحِسبه فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا فقبضه بكيلهووزنه ، وبهذا قالالشافعي، وقال أنوحنيفة: التخلية في ذلك قبض، وقد روى أنو الخطاب عن أحمد روايةأخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز لأنه خلى بينهوبين المبيع من غير حائل فكان قبضاً له كالعقار ، ولناماروي أبو هريرة أن رسول الله عَرَاقِيْهِ قال : و إذا بعت فكل ، وإن ابتعت فاكتل ، رواه البخارى، هذا فماييع كيلا وإن ببع جزافًا فقبضه نقله لآن ابن عمر قال : دكنا نشترى الطعام من الركبان جزافافتهانا رسولالله عليه أن نبيعه حتى ننقله ، رواه مسلم ، وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فَمَا بِيعِ بِالْكِيلِ، وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد وإن كان ثياباً فقبضها نقلها ، وإن كان حيواناً فقبضه تمشيته من مكانه ، وإن كان بما لاينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لاحائل دونه ، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق والعادة في قبض هذه الاشياء ما ذكرنا ، اه . وقال: ينقل فيموضع آخر،القبض فيما لاينقل بالتخلية بينه وبينه لاحائل دونه، وفيما بالنقل، وفي المشاع بتسلم الكل إليه ، فإن أبي الشريك أن يسلم نصيبه قيل للتهب: وكل الشريك في قبضه آك ونقله ، فإن أبي نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحمل|لقبض لانه لاضررعلى الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه ، اه. وقال أيضاً في موضع آخر : والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع ، وجملته أن ما يحتاج إلى القبض لاتجوز الشركة فيه ولاتوليته ولاالحوالة به قبل قبضه ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : يجوز هذا كله في الطمام قبل قبضه لانها تختص بمثل الثمن الأول فجازت قبل القبض كالإقالة ، ولنا أن هـذه أنواع بيع فتدخل في عموم النهي عن بيع الطعام قبل أن يستنوفيه ، وفارق الإقالة فإنها فسخ

قوله لعمر : (اسمع وهو جالس يا عمر )ولا ينافيه ماسبق(۱) أنه أمر جابراً أن يذهب فيخبر بذلك عمر فذهب فأخبره لانه كان قبل ذلك غائباً فذهب جابر فأخبره ثم لما حضر لديه علي قال له النبي علي اسمع يا عمر فقال قد سمعت .

للبيع فأشبهت الرد بالعيب، وكذلك لاتصح هبته ولا ما أشبه ذلك من التصرفات المفتقرة إلى القبض لانه غير مقبوض فلا سبيل إلى إقباضه ، انتهى ملخصاً من المغنى ١٢ .

(۱) أى فى كتاب الاستقراض فى و باب إذا قاص أو جازفه فى الدين ، من رواية وهب بن كيسان على جابر بلفظ : و فجاء جابررسول الله يراية ليخبره بالذى كان فوجده يصلى العصر ، فلما انصرف أخبره بالفضل ، فقال أخبر ذاك ابن الخطاب ، فذهب جابر إلى عمر فأخبره ، الحديث ، وأجاد الشيخ قدس سره ما فى الجمع بينهما ولم يتعرض لذلك الشراح ، ويؤيد ما أفاده الشيخ قدس سره ما فى الفتح من رواية أبى نضرة عن جابر عند أبى نعيم فى هذه القصة وفيها : فأتيت النبي براية فأخبرته فقال اثنى بعمر فأتيته ، فقال ياعمر : سل جابر عن نخله فذكر القصة ، ووقع فى رواية ديال بن حرملة أن أبا بكر وعمر جيماً كانا مع النبي براية وقال فى آخره : وقال فانطلق فأخبر أبا بكر وعمر ، قال : فأخبرتهما ، الحديث من وغوه فى رواية وهب بن كيسان عن جابر ، اه . وسيأتى مافى هذا الحديث من اختلاف الصلوات فى آخر كتاب الصلح .

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب ، باب إذا وهب ديناً على رجل ، أى صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له ، قال ابن بطال : لاخلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة ، قال : وإنما اختلفوا إذا وهب ديناً له على رجل لرجل آخر ، فمن اشترط في صحة الحبة القبض لم يصحح هذه ، ومن لم يشترطه صححها، لكن شرط مالك أن تسلم إليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه ويعلنه إن لم يكن به وثيقة ، وعند الشافعية في ذلك وجهان :

### قوله : ﴿ وَقَالَتَ أَسْمَاءُ لَلْقَاسَمُ إِلَىٰ ﴾ وكانا ابنى(١) أخيه وكان له بنون فكانذلك

جزم الماوردى بالبطلان وصححه الغزالي ومن تبعه ، كذا في الفتح ونحوه في العيني وزاد : قال الشافعي وأبوحنيفة : الهبة غيرجائزة لانها لاتجوزعندهم إلامقبوضة ، وقال أصحابنا الحنفية : "مليك الدن من غير من هو عليه لا يجوز لانه لايقدر على تسليمه ولوملكه بمن هو عليه يجوز لانه إسقاط وإبراء، اه. وكتب مولانا حسين على البنجابي : هذا هو إسقاط دين ، وأما إذا وهب الدائن الدين الهيو المديون فلا يملك بالهبة لانه لايتم إلا بالقبض كاجاء في حديث نقله صاحب الهداية ، أه . قلت : وفى الهداية : القبض لا مد منه لثبوت الملك ، وقال مالك : يثبت الملك فيه قبل القبض اعتباراً بالبيع، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تجوز الهبة إلا مقوضة ، ، اه . وبسط الزيلمي في الآثار الدالة على هذا المعنى ، قال الحافظ في حديث جابر رضى الله عنه : تو جد الترجمة من قوله فسأل النبي عَلِيَّةٍ غرماء جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن محللوه ، فلو قبلوا كان في ذلك براءة ذمته من بقية الدين ويكون في ممنىالترجمة وهوهبة الدين ولولم يكن جائزاً لما طلبه الني الله الله وقال الهيني : مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث ولكنه بالتكلف وهو أنه عَلَيْهِ سأل غرماء أنى جابر فذكر ما تقدم في كلام الحافظ ، وقال بمده فافهم فإنه دقيق غفل عنه الشراح ، اه . و تعقبالسندى على العنى إذ قال : ودلالة الحديث على المطلوب واضحة لأن سؤاله مِرْكِيِّ إيام هبة الدين يدل على جوازه قطماً إذ لا يمكن أن يطلب منهم شيئاً وهو غير جائز ، وبهذا سقط ما قال العيني مطابقة الحديث لاترجمة تؤخذ من معنى الحديث ولكنه بالتكلف، اه ١٧.

(۱) فيه تجوز، فإن أحدهما ابن أخى أسماه، والآخرابن ابن أخيها، قال الحافظ: أسماء هى بنت أبى بكر راسى الله عنه والقاسم ب محمدهو ابن أبى بكر رضى الله عنه والقاسم ب محمدهو ابن أبى بكر رضى الله عنيق هو أبو بكر عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن ابن أبى بكر وهو ابن ابن أخى أسماء ، اه . وضمير المذكر فى أخيه سبق قلم والصواب أخيها والضمير الاسماء ، وقوله : وله بنون إشارة إلى تخصيص هذين ، قال الحافظ:

وصية(١) منها والوصية بالمشاعجائزة عندنا أيضاً أوكانت وهبت لهافلها اقتسهاها تمت

لما مانت عائشة رضى الله تعالى عنها ورثها أختاها أسماء وأم كاثوم وأولاد أخيها عبد الرحمن ولم يرثها أولاد محمد أخيها لانه لم يكن شقيقها وكأن أسماء أرادت جبر خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لانه لم يكن وارثاً لوجود أبيه ، اه . وقوله : قد أعطانى معاوية بيان لفلاء قيمة الارض ، كتب مولانا محمد حسن المكى فى تقريره قوله : فأعطانى لكنى لم أبعه منه بذلك ، اه . وهكذا فى القسطلانى أى وما بعته منه 17 .

(١) وهذا توجيه للأثر من الحنفية يعني يحتمل أن أسماء قالت ذلك عند وفاتها فيكون في حكم الوصية ، وتوضيح ذلك أن الإمام البخاري ترجم على ذلك , باب هبة الواحد للجماعة ، ، قال الحافظ : أى يجوز ولو كأن شيئاً مشاعاً ، قال ابن بطال: غرض المصنف إثبات مبة المشاع وهوقول الجمهور خلافاً لابي حنيفة، كذا أطلق وتعقب بأنه ليس على إطلافه وإنما يفرق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها ، والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقد ، اه . وهكذا في الميني ، وقال : العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ، حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوماً يُجُوز ، اه . وإلى ذلك أشار الشيخ قدس سره في قوله : أو كانت وهبت لها إلخ، وقال القسطلاني : وقال الحنفية : تجوز فيما لاينقسمكالحماموالرحي، لا فنما ينقسم إلا بعد القسمة ، كما لا تجوز هبة سهم في دار لأن القبض في الهبة منصوص عليه مطلقاً فينصرف إلى الـكامل ، والقبض في المشاع ليس بكامل لانه ف حيزه من وجه وفي حيز شريكه من وجه وتمامه إنما يحصل بالقسمة بخلاف المشاع فيها لم يقسم لأن القبض الكامل فيه غير متصور فاكتنى بالقاصر ، قاله ابن فرشتاه في شرح المجمع ، وقبض المشاع يحصل بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من القبض الشريك فيه ووكله الموهوب له في القبض له جاز فيقبضه له الشريك فإن امتنع الموهوب له من توكيل الشريك فيقبض له الحاكم ويكون في يده لهما ، أما إذا لم يمتنع الشريك من القبض بأن رضى بتسليم نصيبه أيضاً إلى الموهوب له فتبض الجميع فيحهل الملك ويكون نصيبه تحت يد الموهوب له وديعة، اه ١٢.

الهبة ونحن نقر أيضاً إن وهب مشاعاً فاقتسمه الموهوب لهم فإنها تتم بالقسمة (۱) وإن لم تتم بالهبة نفسها ، ومع ذلك ففعل أسماء رضى الله عنها ليس حجة على مجتهد . قوله : (أعطيت هؤلاء) فيه الترجمة (۲) حيث استرخصه أن يعطيهم ولو لم تكن هبة المشاع جائزة لما استأذنه بلفظ الجمع الذي ذكره في كلامه ، والجوراب : أما أولا فبأن إعطاءه إياهم لو وقع كما قصده الذي يتلقي لاعطى كلا منهم نصيبه والباق من كل واحدواحد منهم كان باقياً على ملكه حتى يعطيه آخر فلم يكن إعطاؤه إياهم إلا إعطاء واحد بعد واحد ، ولو سلم أنه قصد أن يعطيهم جميعاً فالقسمة في هذا المجلس كانت بجوزة للهبة ومتممة لها كما ذكرنا في قصة أسماء فافهم .

<sup>(1)</sup> وفى تقرير مولانا عهد حسن المكى قلنا : أجاز أن تـكون قسمتها بينهما فى تلك الساعة فلم تكن هبة مشاع أو هو فعل عائشة (\*) فلا يكون حجة علينا ،اه . يعنى أن المعروف من مسلك الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن أقوالهم ، وقول أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لعائشة رضى الله تعالى عنها فى ذلك معروف وهو قوله : و إنى نحلتك جداد عشرين وسقافلو كنت خزنته ، الحديث ، تقدم قريباً فى و باب كيف يقبض العبد والمتاع ، أخرجه مالك و محد فى موطأ يهما وقول عمر رضى الله تعالى عنه : ألا لا تحل إلا لمن حازه وقبضه ، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح كذا فى الدراية ، فهذه أقوال الشيخين تخالف فعل أسماء ١٢ .

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ: قد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في حديث سهل ماترجم به وإنما هو من طريق الإرفاق وأطال في ذلك ، والحق كما قال الزبطال إنه عَلَيْتُمْ سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ وكان نصيبه منه مشاعاً غير متميز فدل على صحة همة المشاع ، اه. وبسط القسطلاني في إيراد الاسماعيلي إذ قال: قال الإسماعيلي: ليس

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل والصواب بدله فعل أحماء ١٦ ز .

قوله: (ما غنموا منهم) وهو غير مقسوم (١) وأنت تعلم أن سبي هوازن لم يكونوا بما يقبل القسمة والكلام (\*) فيه فإن تقسيم رجل رجل منهم حتى يصير بعضه لآخيه وبعضه الآخر لابيه وهكذا بما يتعذر ، وهذا إذا سلم أنه كان هبة لحم، والذي يقتضيه النظر أنه لم تكن هبة لحم بل كان قبول شفاعتهم في رفع الاسر

فى هذا الحديث هبة لا للواحد ولا للجاء، وإنما هو شراب أتى به النبي ترافي ثم ستى على وجه الإباحة والإرفاق كما لو قدم للضيف طعاماً يأكله ، وليس قوله للغلام أتأذن لى على جهة أنه حق له بالهبة لكن الحق من جهة السنة فى الابتدائية وللأشياخ حق السن ، وأجاب فى فتح البارى بأن الحق كما قال ابن بطال فذكر قوله ١٢٠.

(۱) هكذا في جميع النسخ المرجودة من الهندية والمصرية المتون والشروح الا ما في نسخة على حاشية الهندية من زيادة قوله لهوازن بعد قوله غير مقسوم، قال القسطلاني في الفرع: وأصله علامة السقوط على قوله لهوازن وإثباتها بعد قوله غير مقسوم الآفي ذر ويبتى النظر في قوله منهم على هذه الرواية فليتأمل ، اه . وقال الحافظ: قوله وهو غير مقسوم من تفقه المصنف ، اه . وفي تقرير مولانا حسين على البنجابي قوله : و وهو غير مقسوم ، اعلم أنه عليه الصلاة والسلام انتظرهم بضعة عشر يوما ثم قسم ، فلما ردهم ما كان قسم هؤلاء المسدين على المبتوئين (\*\*) لهما و نقول إنه إسقاط وإعتاق ، اثه . وفي تقرير مولانا محمد حسن المكى : قوله و المقبوضة ، أي ما يمكن قبضها ، وقوله المقسومة تفسير لما قبله ، اه . المقسوم وغير المقسوم ، فإن المقبوضة و المقسوم ، وغير المقبوضة وغير المقسوم ، فإن المقبوضة و المقسوم ، وغير المقبوضة وغير المقسوم ، فين المقسوم ، وغير المقبوضة وغير المقبوضة و المسمى بالمشاع المقبوضة و الميكن فيه المقبوضة وغير المقبوضة و غير المقبوطة و خير المقبوطة و غير المقبوطة و خير المقبوطة و غير المقبوطة و خير المقبوطة و غير المقبوطة

<sup>(#)</sup> كذا في الأصل والظاهر ولاكلام فيه ١٢.

<sup>(\*\*)</sup>كذا في الأصل والظاهر فيه تحريف ١٢ فر 📉

#### عن المستبعدين(١) وإطلاقهم .

ما لا يمكن فيه القبض التام والقسمة وهو المشاع الغير المقسوم ، فالثانى يجوز هبته بلا خلاف ، أما الاول نفيه خلاف ، لا يجوز هبته عندنا ، وتجوز عند البخارى والشافعي ، وقوله : « وهو غير مقسوم ، لأن ذلك السي كان بعضهم بمن كان له أب وأم وأخ فكان مشتركا بين أبيه وأمه وأخيه فرهبه من كان هو في يده اليهم جميعاً مع أن الرجل لا يمكن قسمته فكذا لا يمكن قبضه التام، فثبت هبة المشاع الغير المقسوم وغير المقبوض أيضاً ، وكان بعضهم بمن لم يكن له إلا أب أو أم أو أخ واحد مثلًا فوهبه إليه فثبت هبة المقبوض وإن لم يكن مشاعاً ولا مقسوماً ولا غير مقسوم ، لكن لاتتعلق بهبالترجمة ، بل المقصود بالترجمةالمشاع مقسوماً كانأو غير مقسوم ، ولا شك أن ذلك السيكان أكثرهم بمنكان له أب وأم وأخ فـكان مشتركا بينهم مع أنه غير مقسوم فكان هبته منهم هبة المشاع الغير المقسوم ، ولا خلاف في صحة هبة المشاع الغير المقسوم ، ثم المشاع والمقبوض بالنسبة إلى القابض لا بالنسبة إلى الواهب ، وأيضاً بعض ذلك السي كان مشتركا بين الاثنين أوالثلاثة الغانمين فوهبوه إلى وليه فثبت الشيوع وعدم إمكان القبض بالنسبة إلى الواهب أيضاً ، اه . وفي شرح الوقاية صح هبة اثنين داراً لواحد لأن الـكل يقع في يده بلا شيوع ، وفي عكسه أي هبة واحد لاثنين داراً لاتصح عند أبي حنيفة ، وعندهما تصح، لأن التمليك واحد فلا شيوع، وله أن هذههة النصف من كل واحد فيثبت الشيوع ، اه . وكنب الشيخ فتح محمد على هامشه : أى لا يصح هبة واحد لجماعة لان الموهوب له مشاع إلا أن يقسم ، وأما تبويب البخارى بقوله وهب رجل جماعة جاز، وذكر تحتها قصة هوازن فهذه عيه اصلاةالسلام وهب لهمسباياهم ليس من هـذا ، لانه عَلَيْتُهُ وإن وهب لجماءً لكن الموهوبكان لكل واحد على حدة فلك كل واحد منهم سبيه خاصة لا شركة ولا شيوع ، وفيها تحن فيه هبة شيء واحد لجماعة وفيها شيوع ، فلذا اختلفت الأفوال فيه ، اه ١٢ .

(١)كذا في الأصل والصواب بدله المستعبدين ١٦ـ ز .

قوله: (فقضانی وزادنی) ولم یکن القیراط الذی زاده فی العطاء مشاعا بل کان علی حدة کما تشهد(۱) به الروایات .

قوله: (إلاسنا أفضل من سنه) وأنت تعلم أنه غير قابل للقسمة ولاكلام فيه فلا يمكن الإيراد به ، واهل المؤلف أورد من الروايات روايتين على الهبة المقسومة ، وهما روايتا جابر رضى الله عنه وروايتين على (٢) الفير المقسومة ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى الجواب عن الاوليين ، والجواب عن الاخريين قد (٢) سبق

(1) فقد حكى الحافظ عن رواية مسلم: « فلما قدمت المدينة قال لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده ، قال : فأعطانى أوقية وزادنى قيراطاً ، فقلت : لا تفارقنى زيادة رسول الله بيالية ، الحديث ، وفيه ذكر أخذ أهل الشام له يوم الحرة ، اه قلت : وقد تقدم فى « باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئاً إلى ، بلفظ : يا بلال اقضه وزده ، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً ، قال جابر : لا تفارقنى زيادة رسول الله بيالية فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر رضى الله عنه ، اه ، وذكره البخارى فى كتاب الشروط عن جابر رضى الله عنه أخذته بأربعة دنانير ، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة ، وقال العينى فى كتاب الوكالة : قوله « فلم يكن القيراط إلى ، هذا من قول عطاء الراوى ، كذا وقع لفظ جراب بالجيم فى يكن القيراط إلى ، هذا من قول عطاء الراوى ، كذا وقع لفظ جراب بالجيم فى رواية الاكثرين ، وفى رواية النسنى قراب بالقاف وهو الذى يدخل فيه السيف ، وزاد مسلم فى آخر هذا الحديث فأخذه أهل الشام يوم الحرة ، اه ، قلت : ولفظ مسلم فى صحيحه : « فقلت لا تفارقنى زيادة رسول الله بيانية ، قال فكان فى كيس ملم فى صحيحه : « فقلت لا تفارقنى زيادة رسول الله بيانية ، قال فكان فى كيس لى فأخذه أهل الشام يوم الحرة ، اه ، قلت : ولفظ لى فأخذه أهل الشام يوم الحرة ، اله مال فكان فى كيس

<sup>(</sup>٢) وهما رواية سهل فى الشراب ورواية أبى هريرة فى الدين ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) وهو أنه لم يكن قابلا للقسمة ، قال العينى : فى حديث سهل وجه المطابقة من حيث أن فيه هبة غير مقدومة ، وهذا أيضاً لا يقوم به الدليل فيما ذهب اليه لان غير المقسوم غير متميز ولا يتصور فيه القبض أصلا ، ومن شرط صحة الهبة

مع أن إعطاءه للغلام لم يكن هبة بل إباحة(١) لقدر ما يشربه منه .

قوله :( ثم قضاه أفضل من سنه ) ومع(٣) فلم يشاركه من حضر ثمة من الصحابة في تلك الزيادة .

الشرعية القبض ، ثم قال فى حديث أبى هريرة : مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث ، لأن فيه أنه ملجيلية أمر بإعطاء سن أفضل من سنه والزيادة فيه غير مقسومة والجراب فيه مثل الجواب فى الحديث الذى قبله ، اه ١٢ .

(١) وهذا الذى اختاره الاسماعيلي كما تقدم قريباً عن القسطلاني في و باب هبة الواحد للجاعة ، ١٢.

(۲) كذا في الاصلوالظاهر سقط لفظ ذلك من الكتابة والصواب مع ذلك، وترجم الإمام البخارى على ذلك ، باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به وبين غرضه بالترجمة بما قال بعد ذلك ، ويذكر عن ابن عباس إلح، قال الهينى : لما كان وضع الترجمة يخالف ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أشار إليه بصيغة التمريض ولم يكتف بذلك حتى أكده بقوله : ولم يصحأى لم يصح هذا عن ابن عباس، ويحتمل أن يكون المهنى ولم يصحف هذا البابشيء ، ولهذا قال العقبلي لا يصح في هذا الباب عن النبي منافق أو المرفوع ، أه . وبسط الحافظان ابن حجر والهيني في تخريجه ورفعه ووقفه وشوا هده وفي التشرف بمعرفة أحاديث التصوف، رواه عبد بن حميد في مسنده ، وعبد الرزاق والطبراني وأبو نعيم في الحلية عن راه عبلس والطلب براني فقط ، وكذا إسحاق بن راهويه وأبو بكر الشافمي في دافي لا يصح في هذا الباب عن النبي منافق في م أورده البخارى في وقال العقبلي : إنه لا يصح في هذا الباب عن النبي منافق الكن هذه العبارة من مثله الصحيح معلقاً وقال : إنه لم يصح ، قال الحافظ السخاوى: لكن هذه العبارة من مثله لا تقتضى البطلان مخلافها من العقبلي ، وعلى كل حال فقد قال شيخنا يعني الحافظ لا تقتضى البطلان مخلافها من العقبلي ، وعلى كل حال فقد قال شيخنا يعني الحافظ لا تقتضى البطلان مخلافها من العقبلي ، وعلى كل حال فقد قال شيخنا يعني الحافظ لا تقتضى البطلان مخلافها من العقبلي ، وعلى كل حال فقد قال شيخنا يعني الحافظ المنافقي المنافق المنافقي المحافظ المنافق المنافقة المن

ابن حجر أن الموقوف أصح ، اه. بزيادة من الإتحاف. قال العيني : قال ابن بطال: معنى الحديث الندب عند العلماءفيما خف من الهدايا وجرت العادة فيه، وأما مثل الدور والمـال الـكثير فصاحبها أحق بها ، ثم ذكر حكاية أبي يوسف القاضي أن الرشيد أهدى إليه مالاكثيراً وهو جالس مع أصحابه فقيل له هذا الحديث فقال أبو يوسف رحمه الله أنه لم يرد في مثله وإنما ورد فيها خف من الهدايا من المأكل والمثيرب، ويروى من غير هذا الوجه أنه كان جالساً وعنده أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين ، فحضر من عندالرشيد طبق وعليه أنواع من التحف المثمنة فروى أحمد أويحى هذا الحديث، فقال أبو يوسف رحمه الله ذاك في التمر والعجوة ، يا خازن ارفعه ، اه . وكتبالشيخ التهانوي رحمه الله في التشرف : قلت : معني الحديث إذا كان قصد المهدى تشريك القوم في الهدية كما هو الغالب فيها يؤكل ويشرب ومع ذلك فقد وضعها بين يدى شيخ المجلس أدباً و يعلم ذلك بالقرائن ، أما لو كان قصده الإهداء إلى معين كما هو الغالب في نحو الثياب والنقد فلا وجه لشركة غيره معه، فإن الملك من أحكام التمليك فإذا كان التمليك خاصاً كان الملك خاصاً فافهم ، نعم لو فرقها على أهل الجلس جميعاً كان أقرب إلى المروءة وآداب الصحبة كما هو المعتاد المقوم في أكثر الاحرال إلا لمقتض قوى ، اه. وقال القارى في جمع الوسائل : في حديث سلمان رضى الله عنه إذ أتى بهدية إلى رسول الله عَرَائِيَّةٍ فقالَ رسول الله عَلِيْتُهِ لَاصْحَابِهِ ﴿ السَّطُوا ﴾ قاله دفعاً لوهمهم أن هذه مختصة فليس لهم أن يأكلوا منها ، وإشارة إلى حسن الآداب مع الحدم والاصحاب إظهاراً لما أعطاه من الحلق العظيم والكرم العميم ،وفي الحديث أنه يستحب للمهدى له أن يطعم الحاضرين بما أهدى إليه ، وحديث دمن أهدىله هذية فجلساؤه شركاؤه فيها، وإنكانضعيفاً كما قاله ميرك مؤمد لهذا المعنى، وقال الترمذي في الأصول : المراد بهم الذين يداومون بجلسه ويعتكفون بابه ويتفقدون أموره لاكلمن كان جالساً في ذاك الوقت، ووقع لبعض المشايخ أنه أتى بهدية عظيمة من دنانير ودراه جسيمة ، وكان عنده فقير

#### قوله :( هو لك ياعبد الله ) ولم(١) يشاركه عمر ولا غيره فيه .

مسافر، فقال يامولانا ... هدا يا مشترك ، فقال الشيخ بلسانه : ، أما تنهاخو شترك ، أى الانفراد أحسن فظن الفقير أنه يريد الانفراد لنفسه فتغير حاله ، فقال الشيخ فشرع لك تنها خو شترك ، في أخذه فمجز عن حمله وحده فأشار الشيخ إلى بعض أصحانه بمعاونته ، ومن اللطائف أن الإمام أبايوسف رحمه الله أتى بهدية من النقود فقيل له : الهدايا مشتركة ، فقال اللام للمهد أي الهدايا من الرطب والزبيبوأمثالهما ، فانظرالفرق البين بينعلماء الظاهر والباطن ، اه . قلت : مافعله الشييخ الزاهد كان جديراً بشأنه فإن مقتضى زهده كان ذلك ، وأما ما فعله الإمام أبو يوسف رحمه الله فكان جديراً بشأنه وكان حقاً عايه أن يفعل ذلك فإنه إمام من أئمة الفقه ، وأقراله وأفعاله حجة في الفقه ، ولو لم يفعل ذلك لصارت مسألة فقهية ، ومن اللطائف ما حكى شيخ مشايخنا الشاه ولى الله الدهلوى فى الدر الثمين عن والده أنه رأى النبي مُثَلِيَّةٍ في النبرم كأنه أعطاه رغيفاً فقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : الهدايا مشتركة ، قال فقدمته إليه وأخذ منه كسرة ، ثم قال عمر رضى الله تعالى عنه : الهدايا مشتركة ، فقدمته إليه فأخذ منه كسرة، ثم قال عُمَانَ رضي الله تعالى عنه : الهدايا مشتركة ، فقلت : إن قسمتم الرغيف بينكم فأى شيء يبقي لهذا الفقير؟ فامسك ، انتهى مختصراً . وبسط في أنفاس العارفين هذه القصة وذكر فيه سبب انقياده للشيخين دون ذي النورين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ١٢.

(1) قال الحافظ: ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما: حديث أبي هريرة الماضي، ووجه الدلالة منه أن النبي برائية وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره، وهذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهبة والمدية وقد تقدم ما فيه، ثانيهما: حديث ابن عمر في هبة النبي برائية له البكر الذي كان راكبه، ووجه الدلالة منه للرجمة ظاهر كما تقرر من حديث أبي هريرة وقد نازعه الإسماعيلي فيه، والذي يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع في ذلك

#### (باب هدية ما يكره لبسه)

إما مطلقاً كالمصور أو خاصة للرجال كالحرير وغيره وجواز(١) هديته لإمكان الانتفاع به بجهة أخرى غير اللبس .

بغير المشاع وإلحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق، اه. وفي العيني تحت حديث ابن عمر هذا قال الإسماعيلي : هذا الحديث لادخل له في هذا الباب فلامطابقة بينه وبين الترجة ، قلت : لأن هذا هبة لشخص معين فلا مشاركة الهيره فيها ، وقال ابن بطال هبته لابن عمر مع الناس فلم يستحق أحد منهم فيه شركة ، قلت : هذا عجيب لان الشخص إذا وهب لاحد شيئاً وهو بين الناس فهل يتوهم فيه أنهم بشاركونه فيه حتى يقال هذا هبة وهبت لشخص وعنده جلساؤه فهم شركاؤه فيه بل كل منهم يتحقق أن هذا هو الاحق لتعينه من جهة الواهب ، اه . قلت : لا كل منهم البخارى بالترجمة وهو عدم الاشتراك في الهدية ظاهر دفعاً لما يتوهم من الإمام البخارى بالترجمة وهو عدم الاشتراك في الهدية ظاهر دفعاً لما يتوهم من حديث ان عباس رضى الله عنه وهو واضح من حديثي أبي هريرة وابن عمر كا أفاده الشيخ قدس سره ، ثم قال الهيني قال بعضهم : هذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهبة والهدية ، قلت : هذا أعجب من ذلك وكيف بينهما اتحاد في الحم و تباين ، لان الهبة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول بينهما تفاير في الحدية ليست كذلك ، وأيضاً قد يشترط العوض في الهبة ولا يشترط في الهدية ، قلت : و تقدم في أول كتاب الهبة الفرق بينها وبين الهدية ٢٠ الهدية الهدية ، اله . قلت : و تقدم في أول كتاب الهبة الفرق بينها وبين الهدية ٢٠ الهدية الهدية ، اله . قلت : و تقدم في أول كتاب الهبة الفرق بينها وبين الهدية ٢٠ الهدية الهدية ، اله . قلت : و تقدم في أول كتاب الهبة الفرق بينها وبين الهدية ٢٠ الهدية الهدية ، اله . قلت : و تقدم في أول كتاب الهبة الفرق بينها وبين الهدية ٢٠ الهدية ٢٠ الهدية اله

(1) الضمير إلى النوع الأول وهو ما يكره لبسه مطلقاً ، قال الحافظ : الكراهة أعم من التحريم والتنزيه ، وهدية مالا يجوز لبسه جائز ، فإن لصاحبه التصرف بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء ، ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلا للرجال والنساء كآنية الاكل والشرب من ذهب وفضة ، اه

#### ( باب قبول الهدية من المشركين)

يعنى(١) بذلك أن المهى عنه إنما هو القبول على جهة المودة أو ما يورث المودة لا مطلقاً ...

وما أفاده الشيخ قدس سره أوجه لاسما على مذهب الحنفية والشافعية ، والعجب من الحافظ كيف استفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلاكآنية الذهبوالفضة ، ومُذهب الشافعية جواز اتخاذها ، قال ان قدامة فيالشرح الكمير: قال شيخنا :لايختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ، وحكى عن الشافعي إياحته لتخصيص النهي بالاستعال ولأنه لا يلزم من تحريم الاستعال تحريم الاتخاذكا لو اتخذ الرجل ثياب حرير ، وذكره بعض أصحاننا وجهآ في المذهب ، وإنا أن ما حرم استعاله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعال كَالْمُلاهَى ، وأما ثياب الحرير فإنها تباح للنساء وتباح التجارة فيهما فحصل الفرق ، وأما تحريم استمالها فهو قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة ومالك ، وعن مماوية من قرة أنه قال لا بأس بالشرب من قدح فضة ، وعن الشافعي قول : إنه مكروه غير محرم ، لان النهي لما فيه من التشبه بالأعاجم فلا يقتضي التحريم إلى آخرمًا بسط من دلائل الجمهور ، وفي الدرالمختار بعد ذكر كراهة الأكل والشرب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة وكذا الاكتحال بملهما وما أشه ذلك من الاستعال، هذا فيما يرجع للبدن وأما أغيره تجملا ٌ بأوان متخذة من ذهب وفضة فلا بأس به بل فعله السلف ، قال ان عابدين : الأحسن ما في القهستاني حيث قال : وفي الاستمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ الأواني منهما للتجمل ، اه . قلت : وحديث الباب يؤيد أيضاً كلام الشيخ ، فإن عمر رضى الله تعالى عنه كسا الحلة أَخَا لِهُ مُكَدُّ مُشرِكاً ، فكذا بجوز إهداء الأواني إليه ١٠.

(١) قال الحافظ : كأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد فى رد هدية المشرك

قوله : ﴿ فَإِنَ الْعَايِدُ فَي صِدَقَتَهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الشَرَاءُ وَسَمَاهُ (¹) عَوْدًا فِي اللَّهِبَة لما أن المسامحة من البائع تستلزم العود في بعض أجزائه .

وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازى : ﴿ أَنْ عَامَرُ بنَ مَالِكُ الذِّي يَدُّعَى ملاعب الاسنة قدم على رسول عَلِيَّةٍ وهو مشرك فأهدى له ، فقال : إنى لا أقبِل هدية مشرك، الحديث ، رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وأخرج أبو داود والترمذي وغيرهما عن عياض بن حمار قال: أهديت للني بِرَلِيَّةٍ ناقة، فقال: أسلست؟ قلت : ـ لا. قال: إنى نهيت عن زيد المشركين ، والزيد بفتح الزاى وسكون الموحرة الرفد، صححه الترمذي وأبو خزيمة ، وأورد المصنفعدة أحاديث دالة على الجواز ، فجمع بينهما الطبرى بأن الامتناع فيها أهدى له خاصة والقبول فيها أهدى للسلمين وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ماوقعت الهدية فيه له خاصة ، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من بريد بهديته التردد والموالاة والقبول في حق من برجي بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام وهذا أقوى من الأول ، وقيل : يحمل القبول على من إ كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل: نمتنع ذلك أنيره من الامراء وأن ذلك من خصائصه ماليَّةٍ ، ومنهم من أدعى نسخ المنع بأحاديث القبول ومنهم من عكس، وهذ. الأجوية الثلاثة ضعيفة فألنسخ لا يُثبت. بالاحتمال ولا التخصيص ، اه . وقال العني بعد ذكر حديث عاض المذكور : ` قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً لانه قبل هدية غير واحد من المشركين ؛ أهدى له المقوقس مارية والبغلة ،وأهدى له أكبدر دومة فقيل منهماً ، وقيل إنما رد هديته ليغيظه ردها فيحمله ذلك على الإسلام ، وقيل ردها لأن للهدية موضعاً من القلب ولا يجوز أن يميل بقلبه إلى مشرك فردها قطعاً لسبب الميل ، وليسذلك مناقضاً لقبول هدية النجاثى والمقوقس وأكيدر لانهم أهلكتاب،اه. ثم بسط العيني في الروايات الكثيرة الدالة على قبوله ﷺ الهدية من البكافرين تم جمع بين ذلك ما تقدم في كلام الحافظ ١٢.

(١) وهو واضم وبدل علمه لفظ الحديث وظننت أنه باثعه برخص ،

قوله: (فقص مروان بشهادته لهم) ولم يكن ثمة دعوى على أحد حتى يلزم الحكم بشاهد (۱) بن كان استفساراً لينكشف الحال، ويمكن أن يكون مع شاهد آخر وإيراد الرواية همنا لمحض ما فيه من ذكر الصدقة (\*) أو الهبة على صهيب.

قال الحافظ: سمى الثيراء عَرْدًا في الصدقة لأنَّ العادة جرت بالمساعة من النائع في مثل ذلك للمسترى ، فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاً ، وأشار إلى الرخص بقوله وإن أعطاكه بدرهم، ويستفاه من قوله وإن أعطاكه بدرهم أن النائع كان قد مُسكه ولو كان محسأكما ادعاء من تقدم ذكره وجاز بيعه لكونه صار لا ينتفع به ما حبس له لما كأن له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة ولا كان له أن يساع منها بشيء ﴿ وَلَمْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوْ الْمُحْبِسُ ﴾ وقد استشكله الاسماعيلي وقال : إذاكان شرط الرافف ما تقدم ذكره في حديث ان عمر رضي الله عنهما في وقف عمر ﴿ لا يَنْعَ أَصِهُ وَلَا يُوهِبُ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَبَاعَ الفَرْسُ المُوهُوبُ وَكَيْفُ لاينْهَى بائعه أم يُسخ من بيعه ، قال أبر فلعل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول مد يَشْتُهِ إعطاءه وأعطاها النبي مِرْاقِيِّ الرجل المذكور فجرى منه ما ذكر ، وقال الحُرْضُ أَرْضًا قبل ذلك : قوله ﴿ فَيُسْبِلُ اللَّهُ ﴾ ظاهره أنه حمله عايه حمل تمليك ليجهد له . إذ لو كان حمل تجبيس لم يجز بيعه ، وقيل بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به منها حبس فيه وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك، وبدل على أنه تمليك قوله المائد في هبته ولوكان حبـاً لقال في حبــه ووقفه ، وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد لا الوقف ، فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فماوقف له ، أه . قلت: وفد تقدم شيء من الـكلام على هذا الحديث فَى كَتَابُ الزَّكَاةَ فَي دَبَابُ هَلَ يَشَرِّن صَافِعَ مِ وَتَقَدِّمَ فِيهِ اخْتَلَافَ الْأَنَّمَة في جواز شراء المتصدق صدقته ١٢.

<sup>(1)</sup> أشار إلى مسألة خلافية شهيره وهىالقضاء بشاهد ويمين يأتى بيانها في آخر

<sup>(\*)</sup> مو الدى اختاره ابن بطال ۱۲ ز .

الشهادة من كان الحافظ: قوله « لأعطى » بغتج اللام هى لام القدم كأنه أعطى الشهادة حكم القسم ، أو فيه قسم مقدر أو عبر عن الحبر بالشهادة والحبر يؤكد بالقشم كثيراً وإن كان السامع غير منكر ، ويؤيدكونه خبراً أن مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر رضى الله عنهما وحده ولو كانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى شاهد آخر ، ودعوى ابن بطال أنه قضى لهم بشهادته ويمينه فيه نظر لانه لم يذكر فى الحديث وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح أنه يكنى الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه ، وترجم أبو داود فى السن « باب اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد بجوز له أن يحكم ، وساق قصة خزيمة فى سبب تسميته ذا الشهادتين وهى مشهورة والجهور على أن ذلك خاص بخزيمة فى سبب ابن التين : يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عنده المطاء من مال الته ، فإن كان النبي بالتي أعطاه كان تنفيذاً له وإن لم يكن كان هو المذبىء للمطاء ، قال : وقد يكون ذلك خاصاً بالني مكل وقع فى قصة أبى قتادة حيث قضى له بدعواه وشهادة من كان عده السلب ، اه .

ثم لايذهب عليك أن الإمام البخارى بوب عليه بباب بلا ترجمة ، قال الحافظ: كذا للجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله ، ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية الذى يَرَاتِينَ ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الحبة ، وما أفاده الحافظ ظاهر لان المعروف أن الباب بلا ترجمة كالفصل لما قبله ، وتعقب عليه العيني فقال : قال ابن بطال : ذكر هذا الحديث في كتاب الحبة لان فيه أن الذي يتراتي وهب صهيباً ذلك، وقال ابن التين أتى البخارى بهذه القصة هنا لان العطايا نافذة، وقال بعضهم: ومناسبته فذ كركلام الحافظ: ثم قال : أما ما ذكره ابن بطال وابن التين فله وجه ما ، وأما القول الثالث فلا وجه له أصلا عند جميع العلماء،

قوله : ( نعم الصدقة ) وباق الرواية(١)كما تقدمت .

أما عند الحنفية فلأن الرجوع امتنع بالموت، وأما عندغيره فلارجوعمن الأول أصلاً إلا في موضع مخصوص ، واستفصال الصحابة وعدم استفصالهم في الرجوع وعدمه بعد موت الواهب لا دخل له هنا فلا فائدة في قوله فدل على أن لا أثر في الرجوع في الهبة لان الرجوع لم يبق أصلا ، فالرجوع وعدمه غير مبنين على الاستفصال وعدمه ، حتى يكون عدم استفصالهم دالاً على عدم الرجوع ، وعدم الرجوع ههنا متحقق بدون ذلك ، أقول لذكر هذا الحديث هنا وجه حسن وهو أنهأشار به إلىأن حكم الهبة عند وقوع الدعوى بين المتواهبين أوبين ورثتهم كحبكم سائر الدعارى فيأبواب الفقه فيما يحتاج إليه من الحاكم وإقامة الشهود واليمين وغير ذلك فافهم ، اه . قلت : وأنت خبير بأن الاوضح ما قاله الحافظ فإنه على قول ابن بطال وابن التين وكذا العيني : لا يبقي لهذا الباب تعلق بالباب السابق ثم ما تقدم من كلام ابن التين في كلام الحافظ ذكره العلامة العيني أوضح منه إذ قال : قال ابن. التين : قضاء مروان بشهادة ان عمر يحتمل وجهين : أحدهما أنه يجوز له أن يعطى من مال الله من يستحق العطاء فينفذ ما تيل له أن سيدنا رسول الله عليه أعطاء ، فإن (\*) لم يكن كذلك كان قدأ مضاه وإن كان غير ذلك كان هو المعطى عطاء صحيحاً ، وقد يكون هذا خاصاً في النيء لانه مِرْكِيِّهِ أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده ، والوجه الثانى أنه ربماً حكم الإمام بشهادة المبرز فىالعدالة وجده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة حكم شريح بشهادتي وحدى في شيء ، قال : وأخطأ شريح، قال والوجه الأول هو الصحيح، اه ١٢.

(۱) وهوظاهر ، قال الحافظ : يعنى أن عبد الله بن يوسف وإسماعيل يعنى ابن أب أويس روياه بلفظ : « نعم الصدقة اللقحة الصنى منحة ، وهذا هو المشهور عن مالك ، وكذا رواه شعيب عن أبى الزنادكما سيأتى فى الاشربة ، قال ابن التين :من

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل والصواب بدله على الظاهر فإن كان كذلك ١٦ ﴿ ..

قوله : (فا استطعنا أن نبلغ خس عشرة إلخ) لعــــدم(١) حطورها إذ ذاك بالبال وعدم حضورها فوراً لا أنه لم يكن أحد منهم يعلمها .

روى نعم الصدقة روى أحدهما بالمعنى لأن المنحة العطية والصدقة أيضاً عطية ، قلت : لا تلازم بينهما فكل صدقة عطية وليسكل عطية صدقة ، وإطلاق الصدقة على المنحة بجاز ولوكانت المنحة صدقة لما حلت المنبي برات بله بين المبيني على كلام الحافظ إذ قال: أراد ابن التين بقوله : روى بالمعنى المعنى المعنى اللغوى ، ولافرق في اللغة بين العطية والمنحة والصدقة والهبة والهدية لآن معنى العطية موجود في السكل محسب اللغة ، وإنما الفرق بينها في الاستعال ، ألا ترى أنه لو تصدق على غني يكون هبة ، ولووهب لفتير يكون صدقة، وقال ابن بطال: المنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب ، والسنة أن يرد المنيحة إلى أهلها إذا استغنى عنها كارد رسول الله بين إلى أم أنس، ولما فتح الله على رسوله غناثم خيبر رد المهاجرون إلى الانتصار منائعهم وتمارهم كما سيجيء الآن ، اه ، قلت : الاوجه ما قال العيني وابن التين فإنه لا مانع من إطلاق أحدهما على الآخر ، و تطلق الصدقة على كل ما يثال برائي : د بضعة أحده صدقة ، ١٢ .

(1) قال الحافظ: قال ابن بطال ما ملخصه: ليس فى قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك ، وقد حض برات على أبواب من أبواب الحير والبر لا تحصى كثرة ومعلوم أنه برات كان عالماً بالاربعين المذكورة ، وإنما لم يذكرها لمعنى هوأ نفع لنا من ذكرها وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً فى غيرها من أبواب البر ، قال : وقد باغنى أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الاربعين فما زاده إعانة الصانع والصنعة للاخرق وإعطاء شسع النعل والستر على المسلم والذب عن عرضه وإدخال السرور عليه والتفسح فى المجلس والدلالة على الحيروالكلام الطيب والفرس والزرع والشفاعة وعيادة المربض والمصافحة والمحبة فى الله والبغض لاجله والمجالسة لله والتزاور والنصح والرحة ، وكلها فى الاحاديث الصحيحة ، قلت : وقد بسطالعلامة

العيني في تخريج الروايات الواردة في هذه الإشياء المذكورة ، قال الحافظ : وفيها ماقد ينازع في كونه دون منهجة العنز، وحذفت بما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير. بعضها وقال الأولى أن لا يعتني بعدها لما تقدم ، وقال الـكرماني : جميع ما ذكره رجم بالغيب ثم أتى عرف أنها أدنى من المنيحة ، قال الحافظ: وإنما عرفت بماذكرته منها تقريب الحنس عشرة التي عدها حسان بن عملية ، وهي إن شاء الله لا تخرج عِما ذِكْرَتُهِ ، ومع ذلك فأنا موافق لان بطال في إمكان تتبع أربعين خصلة من خصال الحنير أدناها(\*) منبحة العنز ، وموافق لابن المنير في ردكثير نما ذكره ابن بطال بما هو ظاهر أنه فوق المنهجة ، وحكى الكرماني قول ان بطال المذكور مع ذكر الروايات التي ذكرها ان بطال ، وحكاها العيني أيضاً ، ثم قال هذا الـكلام رجم بالغيب لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات من سائرالاعمال الخيرية، ثم إنه مَن أَن عرف أن هذه أدنى من المنجة لجواز أن تُكون مثلها ، ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه ولم يجعل رد السلام منه ، مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نجن فيه مه ، وكذا جعل الامر بالمعروف منه مخلاف النهي عن المنكر ، وفيه أيضاً. تكرارلدخول الاخير وهو الاربعون تحت ما تقدم ، وقال القسطلاني: ـ قال ان بطال : قول حسان . فما استطعنا ، ليس ممانع أن يوجد غيرها ثم عدد. خصالا كثيرة تعقبه ان المنيرفي بعضهافقال: التعداد سهل ولكن الشرط صعب وهو أن يكون كل ما عدد الخصال دون منهجة العنز ولا يتحقق فيها عدده ابن بطال بل هو منعكس ، وذلك أن من جمالة ما عدده نصرة المظلوم والذب عنه ولو بالنفس وَهَذَا أَفْضَلُ مِنْ مِنْهِجَةِ العَمْرُ ، والْأَحْسَنَ في هَذَا ۚ أَنْ لَا يَعْدُ ، لَانَ النِّي مِلْقِيْقِرُ أَنَّهُمُهُ وما أبهمه الرسول كيف يتعلق الامل ببيانه من غيره ،مع أن الحكمة في إبهامه

<sup>(\*)</sup> كَذَافِي الأَصِل وَالصَّوَاتِ بدله عني الظَّاهِرُ أَعَلَاهَا ٢٧ زَ .

قوله: (قال بعض الناس هذه عارية) وأنت تعلم أنه أقر بنفسه في الترجمة أن المدار على العرف فلا يراد (١) على الإمام لانه رضى الله عنه إنما حكم على حسب عرفه والكسوة مستعملة في الهمة فكانت كذلك.

أن لا يحتقر شيء من وجوه البر وإن قل، اه ١٢.

(١)كُلام الشيخ رحمه الله تعالى مبنى على ما هو المعروف بين الناس أن قول ا البخاري في صحيحه : وقال بعض الناس ، يكون رداً على الحنفة ، ولذا قالالكرماني ههنا : قوله « بعض الناس ، قيل : أراد به الحنفية ، وغرضه أنهم يقولون أنه إذا قال أخدمتكهذا العبد فهو عارية ، وقصة هاجرتدل على أنه هية ، اه . وقد عرفت فيما سبق منى فى كتاب الزكاة فى د باب الركاز ، وهو أول المواضع التي قال فيها البخاري قال بعض الناس: أن ما هو المعروف ليس بمطرد فهذا الموضع الذي نحن بصدده لم يتفرد فيه الحنفية بل هي مسألة إجماعية ، قال الحافظ في الفتح : قوله و باب إذا قال أخدمتك إلخ ، قال ابن بطال : لا أعلم خلافا أن من قال أخدمتك هـذه الجارية أنه قد وهب له الحدمة خاصة ، فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة ،كما أن الإسكان لا يقتضى تمليك الدار ، قال : واستدلاله بقوله و فأخدمها هاجر ، على الهبة لا يصح ، وإنما صحت الهبة في هـذه القصة من قوله : « فاعطوها هاجر ، قال : ولم يختلف العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه و إن لم يذكر أجلا فهو هبة ، وقد قال تعالى د فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ولم تختلف الآمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة ، قال الحافظ : والذي يظهر أن الخاري لا مخالف ما ذكره عند الاطلاق وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها وإلا فهو على الوضع في الموضعين ، فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ ، ومن قال هي عارية في كل حال فقد خالفه ، اه .

قلت : ما أفاده الحافظ غاية توجيه لكلام البخارى وإلا فالظاهر أن ميل البخارى في ذلك خلاف الجهور ، وإلا فهل ترى إن جرى بين قوم عرف في تنزيل الكسوة منزلة العارية فهل يكني حينتُذ عارية اللباس في الـكفارة ؟ وفي القسطلاني: قال ان المنير : الكسوة التمليك بلا شك لان ظاهره الاصلي لا راد ، إذ أصلها لمباشرة الإلباس، لكنا نعلم أن الغنَّي إذا قال الفقير: كسوتك هذا الثوب لا يعني أنني باشرت إلياسك إياه، فإذا تعـذر حمله على الوضع حمل على العرف وهو العطية ، أه . وفي تقرير مولانا محمد جسن المكي قوله : قال بعض الناس ليس. هذا. اعتراضا على إما منارحه الله بل هو بيان للسألة عنده وكيف يكون اعتراضاً وقدصرح بقوله على ما يتعارف الناس أن المدار على العرف ، وقوله : وإن قال كسو تك ، من كلام البخارى أو من كلام بعض الناس ، ثم اعلم أن أحدمتك وكسوتك مشتركان بين الهية والعارية فإذا عريا عن القرائن والعرف يكون أخدمتك عارية وكسوتك هية ، اه . وفي تقريره الآخر قوله د على ما يتعارفه الناس ، ليس للتقييد بل هو بيان للواقع ، فإن الناس تعارفوا هذا اللفظ : أي أحدمتك في الهبة، -وحاصل مذهبنا أن أخدمتك وكسوبك وحلتك إذا لم يتعارف في الهبة ولا في العاربة فهي عاربة. أما إذا تعارف في الهنه كما كان في زمان الخاري فهو هنة عندنا أيضاً لا عارية ، فلا يتوجه اعتراضه علينا لانه إنما قال بكونه هية من غير تفصيل بالنظر إلى ذلك الزمان لأن التعارف في ذاك الزمان كان بكونه هـة ، اهـ. كذا أفاده وفيه إجمال مخل، وإنما نقلته مهنا للتدبر فيه وإلا فقند تُقدم في كلام ان بطال الإجماع على الكلمتين . وفي الفض : « باب إذا قال أخدمتك إلخ ، الظاهر أن المصنف لم يحكم في لفظ الإخدام بشيء وتركه على العرف ، فإن كان ا عرفهم أنه الهبة فهو هبة ، وإن كان أنه العارية فعلى ما تعارفوا ، وقوله : ﴿ قَالَ مَا

قوله: (له أن يرجع فيها) ولاريب في صدق مقالته (۱) تلك ، لانه إن كان عارية فهو أحق به من المعرى له فلا يحظر من الرجوع وإن سلم كونه هبة فله أن يرجع فيه لجواز الرجوع في سائر الهبات فكذا هذا إذ لا فرق والله أعلم .

بعض الناس إلخ ، المراد به ههنا أبو حنيفة رحمة الله ، وقد مر أن المصنف لا يد به الرد دائماً ، والاقرب أنه اختار تفصيل الإمام الاعظم لانه أيضاً فوضه على العرف ولما كان العرف في لفظ الحدمة أنه للعارية بخلاف الكسوة ظهر وجه الفرق بينهما ، ولعل أهل العرف حلوا الكسوة على الهبة لان الثوب يبلي ويخلق فلا يكون المراد من كسوته إلا الإعطاء والهبة ، وإنما قلنا أنه وافقنا في المسألة لانه لو أراد الحلاف لاخرج حديثاً يؤيد مرامه كما هو دأ به ، وإن سلمناه فرده ضعيف جداً لوضوح الفرق بين اللفظين كماعرفت آنفاً ، اه . قلت: وأيضاً الفرق بينهما إجماعي كما تقدم ١٢ .

(۱) الضمير لبعض الناس ، وما أفاده قدس سره جواب عن الحنفية لإيراد البخارى ، وفى تقرير مولانا حسين على البنجابي قوله : « حمل رجلا » يعنى أن من حمل على نية الهبة فهى هبة أو يقول تمليك ، وكان التعارف فى هذا اللفظ فى مكان الهبة فهى هبة كالعمرى لا يرجع فيه ، كما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عمر وقال : لا تمد فى صدقتك وإن العائد كالمكلب يقء ثم يعود » والحاصل أن الهبة لا رجوع فيه ، وقال بعض الناس يرجع فى مواضع الرجوع وإن كان آئماً ،اه. قلت : وتوضيح ذلك أن الإمام الخارى رحمه الله ترجم بقوله « باب إذا حمل رجلا فهو كاله، رى والصدقة » يعنى لا يجوز الرجوع فيه ، ثم قال : وقال بعض الناس له أن يرجع ، قال الحافظ : قال ابن بطال : ما كان من الحمل على الخيل الناس له أن يرجع ، قال الحافظ : قال ابن بطال : ما كان من الحمل على الخيل ألميكاً المحمول عايه بقوله « هو لك » فهو كالصدقة ، فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيه عند فيها ، وما كان منه تحييساً فى سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند

الجهور ، وعِن أبي حِنْفَة رحمه الله أن الحبس باطل في كلُّ شيء ، قال: والذي يظهر أن الإمام البخاري أشار إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت للاجنى وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحل المذكور في قصة عمر رضي الله عنه كان تمليكاً وأن قول من قال كان تجييساً احتمال بعد ، اه . والذي أشار إليه الحافظ بقوله . قدمنا تقویره ، وهو ما ذکره فی . باب لا یحل لاحد أن یرجع فی هبته وصدقته ، وتقدم اختلاف الائمة في رجوع الوالد في د باب الهية للرلد ، ، وتقدم الحلاف في العود في هبة الاجنى في . باب هبة الرجل لامرأته إلخ ، ولم يتكلم الشيخ قدس سره على العمرى والرقبي لآنه بسط الكلام عليهما في الكركب. المدرى ، والمسائل ألتي تقدمت في الكوكب لا يعيدها الشيخ في البخاري إلا نادراً ، قال صاحب الفيض: قوله في وقال بعض الناس له أن يرجع فيها ، ولا يتمين أنه أراد به خلاف الإمام الاعظم ، بل يمكن أن يكون على طريقٍ نقل إحدى الجائزات ، ولذا لم يشدد في السكلام وكأنه رآه محتملا أيضاً ، اه . وفي العيني : قال الداودي: قول البخارى هو كالعمرى والصدقة تحكم بغير تأمل، وقول من ذكر من الناس 'أصح لانهم يقولون المسلون على شروطهم ، قال العينى : عند الحنفية قول الرجل « حملتك على هذا الفرس » لا يكون هـ إلا بالنـة ، لأن الحل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية ولكنه محتمل الهية ، يقال حل الأمير فلاناً على الفرس معناه ملكه إياه فيحمل على التمليك عند نيته ، اه . قلت : ولا يذهب عليك أن ماقالوا إن الحبس باطل في كل شيء عند أبي حنيفة رحمه الله محث فيه الن عامدين في أول كتاب الوقف ، فني الدر المختار هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجلة ، والاصح أنه عنده جائز غير لازم كالعارية ، وعندهما هو حبسها على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب فيلزم فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ، قال ابن عابدين : قال في الإسعاف : هو جائز عند

علماتنا أبي حنيفة وأصحابه ، وذكر في الاصلكان أبو حنيفة لا يجيز الوقف فأخذ بمض الناس بظاهر هذا اللفظ و قال لا يجوز الوقف عنده ، والصحيح أنه جائز عندالكل، وإنما الخلاف بينهم في الملزوم وعدمه فعنده يجوز جواز الإعارة فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء المين على حكم ملك الواقف ، ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنه ولا يلزم إلا بأحد أمرين : إما أن يحكم به القاضى ، أو يخرجه مخرج الوصية ، وعندهما يلزم بدون ذلك ، وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح إلى آخر بحث فيه ، وبسط صاحب المداية في دلائل الفريقين وما أورد عليه ابن الهمام أجاب عنه صاحب الدون .

# كتاب الشهادات"

( و يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ، إلخ ) ودلالة الرواية(٢) على الترجمة من حيث أن فه الامر بالإشهاد؟ .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ جمع شهادة وهى مصدر شهد يشهد، قال الجوهرى: الشهادة خبر قاطع والشهادة، المعاينة مأخوذة من الشهود أى الحضور لان الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل مأخوذ من الإعلام، اه. وفي العيني: يعني بالشهادة الحضور، قال برائح : والغنيمة لمن شهد الوقعة ، أى حضرها، والشاهد أيضاً الحضور، قال برائح : والغنيمة لمن شهد الوقعة ، أى حضرها، والشاهد أيضاً يحضر بجلس القاضى وبجلس الواقعة، ومعناها شرعاً إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان، اه. وفي الفيض قال الفقهاه: إن إثبات الحق على الغير يسمى دعوى، وإثبات حق الغير على نفسه يسمى إقراراً، وإثبات حق الغير على الغير يسمى شهادة، اه ١٢،

<sup>(</sup>٢) وهى قوله: و باب ما جاء فى البينة على المدعى ، وأشار بقوله: من حيث أن فيه الامر بالإنهاد إلى قوله عز وجل فى الآية المذكررة: و واستثهدوا شهيدين من رجالكم ، الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) بياض فى الاصل بعد ذلك قريباً من سطر وربع ، ولم يتعرض لذلك فى تقريرى الشيخين المكى والبنجابى ، ولعل الشيخ قدس سره أراد التنبيه على أن محرد الامر بالاستشهاد لايقتضى كون البينة على المدعى ، وقال العينى تبعاً للكرمانى وجه الاستدلال بالآية للترجمة أنه لو كان القول قول المدعى من غير بينة لما احتيج إلى الكتابة والإملاء والإثهاد عليه ، فلما احتيج إلى الكتابة والإملاء والإثهاد عليه ، فلما احتيج إلى دل على أن البينة

قوله: (ويا أيها الذين آمنواكونوا قوامين،) ودلالته على (!) الترجمة من حيث أن المذكور في الآية الشهادة ولو على الوالدين والاقربين والشهادة عليهم تقتضى كونهم مدعى عليهم فلزم بذلك أن البينة على المدعى (٢) عليه ، دون المدعى . قوله : (فقال لا نعلم إلا خيراً) وإنما دفع (٣) بذلك ما يتوهم أن هذا المفظل ليس فيه تصريح بتزكيته بحسب الواقع وإنما هو إخبار عن عله .

على المدعى ، وقال ان بطال : الامر بالإملاء يدل على أن القول قول من عليه الشيء، وأيضاً أنه بقنض تصديقه فيما عليه ، فالبينة على مدعى تكذيبه ، ١٢٨١ .

(١) وما أعاده الشيخ قدس سره أوجه بما قال العينى تبعاً للكرمانى إذ قال : وجه الدلالة أن الله تعالى قد أخذ عليه أن يقر بالحق عنى نفسه فالقول قول المدعى عليه فإذا كذبه المدعى فعليه البيئة ، اه ١٢٠٠

(٢) مكذا في الاصل وفيه زلة قلم والصواب عكسه أى البينة على المدعى دون المدعى عليه ، ثم قال الحافظ: لم يسق المصنف في الباب حديثاً إما اكتفاء بالآيتين وإما اشارة إلى الحديث المساضى قريباً في ذلك في آخر باب الرهن ، اه . قلت : أشار الحافظ بذلك إلى ما تقدم في آخر الرهن من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وفيه قوله بيالية : وشاهداك أو يمينه ، وتعقب العلامة العيني على كلام الحافظ إذ قال بعد ذكر قوله : وهذا الوجه فيه بعد لا يخنى ، اه . قلت : ولم اتحصل بعد وجه البعد ، فإن هذا أصل مطرد من أصول التراجم ، وهو الاصل السابع والعشرون من الاصول المذكورة في المقدمة ١٢ .

(م) أبدع الشيخ قدم سره في مرام البخارى وأجاد فإنه لطيف، والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخارى أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة وهي أن المزكى إذا عدل رجلا فقال لا نعلم إلا خيراً ، هل يكنى في التعديل أملا؟ قال الحافظان ابن حجر والعينى : قال ابن بطال : حكى الطحاوى عن أبي يوسف أنه قال : إذا قال ذلك قبلت شهادته واحتجوا بحديث الإفك، وعن محمد : لابد أن

وحاصل الدفع أن المرء لا يخبر إلا عن عليه ، فلو لم يصرح في الشهادة بهذا القيد لكان المراد هو الإخبار عن عليه أيضاً لا عن الواقع ، إذ لا وقوف عليه .
قوله : ( من يعذرني ) أي يجعلني (١) معذوراً إن عاقبته .

### (باب شهادة المختى(٢))

يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة ، والاصح أنه يكتنى بقوله هو عدل ، وأنكر مالك رحمه الله أن يكون ذلك تزكية حتى يقول رضى أى بالقصر ، وقال الشافعى : حتى يقول عدل ، وفى التوضيح : الاصح عندنا يعنى الشافعية أنه يكنى أن يقول هو عدل ولا يشترط على ولى ، ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته ولابد من معرفة المزكى حاله الباطنة ، فإن كان يعرفها يقبل والالا ، انتهى محتصراً من الفتح والعينى ، وفى الهداية قيل : لابد أن يقول المعدل هر حر عدل جائز الشهادة لان العبد قد يعدل ، وقيل يكتنى بقوله عدل لان الحرية ثابتة بالدار ، وهذا أصح ، أه . ثم قال الحافظ : لم يبت البخارى الحكم فى الترجمة بل أوردها مورد السؤال لقرة الحلاف فيها ، أه . وقلت : وظاهر ميل البخارى إلى ما حكى الطحاوى عن أنى يوسف إذ أورد فى الباب حديث الإفك وموضع الترجمه منه قول أسامة : أهلك ولا نعلم إلاخيراً ، اه ، و

(۱) قال الحافظ: أى طلب من يعذره منه أى ينصفه ، قال الحطابي : يحتمل أن يكون معناه من يقوم بعذره فيها رمى أهلى به من المكروه أو من يقوم بعذرى إذا عاقبته على سوء ما صدر منه ، ورجح النووى رحمه الله هدذا الثانى ، وقيل : معنى من يعذرنى من ينصرنى ، والعذير الناصر ، وقيل : المراد من ينتقم لى منه وهو كالذى قبله ، ويؤيده قول سعد أنا أعذرك منه ، اه . وقال القسطلانى : بفتح حرف المضارعة وكسر الذال المعجمة من يقوم بعذرى إن كافأته على قبيح مفله ولا يلومنى ، اه . وذكر أيضاً المعانى المذكورة فى موضع آخر ١٢ .

(٧) بالحاء المعجمة والموحدة أي الذي يختني عند تحمل الشهادة ، قال الحافظ :

يعنى بذلك من اكتنى بالسمع ولم يشترط الرؤية أورد فيه روايات لاتدل على ما ادعاه ، وأما قول الحسن فع (١) أنه لا يلزم تسليم قوله يمكن أنه شهد القصة ورآها وإن لم يشهدوه عليها ، وليس فيه تصريح بأنه لم يرالقصة حتى يتم ما ادعاه ،

وى سعيد بن منصور أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول كذلك يفعل بالخائن الفاجر، وروى من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبي وكذلك الشعبي وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم، وأجاز في الجديد إذا عاين المشهود عليه ، اه . وفي العيني بعد قول عمرو بن حريث وبه قال الشافعي في الجديد ومالك وأحمد وإصحاق ، وروى عن شريح والشعبي والنخعي أنهم كانوا لا يجيزون شهادة المختبي ، وقالوا إنه ليس بعدل حين اختنى بمن يشهد عليه ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم ، اه . في المغنى : المستخنى هو الذي يخنى نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علائية ويقر به سراً فيختبي شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به ثم يشهدا به فشهادتهما مقبولة على شهادان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به ثم يشهدا به فشهادتهما مقبولة على شهادتهما وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى ، لأن الله تعالى قال : دولا تجسسواه وروى عن النبي تراثي أنه قال : د من حدث بجديث ثم التفت فهي أمانة ، يعنى ضعيفاً ينخدع لم يقبلا عليه ، وإن لم يكن كذلك قبلت ، ولنا أنهما شهدا بما سمعاه يقيناً فقبلت شهادتهما كما لو علم بهما ، اه ٢٠ ا.

(1) لأنه تابعى فى للإمام أن يزاحه مع أن أقوال التابعين فيه مختلفة ، فالمعروف عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبى كما تقدم ، وما أفاده الشيخ من الإمكان ظاهر ، قال الحافظ فى قول الحسن وصله ابن أبي شيبة ، قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيئاً فإنه يأتى القياضى فيقول لم يشهدونى ولكن سمعت كذا وكذا ، وهذا التفصيل حسن لأن الله تعالى قال : « ولا تكتموا الشهادة ، ولم يقل الإشهاد

وأما قول الني مَرَّاقِيمُ لو تركته بـ أين لا حجة لهم فيه ، لانه كان(١) يرى ابن صياد والرؤية هي المناط وكانت حاصلة فنقول لو أن المختنى رأى من الداخل من يتكلم ولو لم يشافهه ولم يواجهه بحيث يبصر كل منهما صاحبه جازت الشهادة لارتفاع علة المنع وهو مانى الاصوات من اختلاط واشتباه.

قرله: (ألا تسمع إلى هذه الح) حاصل الاستلالال(٢) بذلك أن خالداً أنكر على المرأة مذاكرتها هذه عند النبي على ولم تكن بمرأى منه، والجراب أن إنكاره هذا لم يكن إلا على ما سمعه من كلامها ولم يكن فيه خفاء وإنما الحفاء في تعيين المرأة من هي ؟ وهو الذي أنكرناه ولم يكن في الرواية تعرض عنه، نعم لو استشهد حالد

فيفترق الحال عند الآداء، فإن سمه ولم يشهده وقال عند الآداء أشهدنى لم يقبل ، وإن قال أشهد أنه قال كذا قبل ، اه. وهذا ظاهر فى أنه سمعه منه ورآه التفريق فى صيغة الآداء فى أنه لا يقول إذ ذاك أشهدنى ، بل يقول أشهد أنى سمعت ؟ قال القسطلانى : إذا صرح المقر بالإشهاد فالاحسن أن يكتب الشاهد أشهدنى بذلك فشهدت عليه حتى يخلص من الخلاف ، اه ١٢.

<sup>(</sup>۱) وهذا ظاهر ، قال الحافظ : الغرض منه قوله فيه وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه ، وقوله فى آخره لو تركته بين فإنه يقتضى الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجباً عن المتكلم إذا عرف الصوت ، وقوله يختل بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أى يطلب أن يسمع كلامه وهـــو لا يشــعر ، اه . وما أفاده الشيخ قدس صره واضح فإنه براي كان يرى ابن صياد مضطجعاً فى قطيفة ١٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ رسمه الله تعالى : الفرض منه إنكار خالد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النبي والتي مع كونه محجوباً عنها خارج الباب ، ولم يذكر النبي والتي ذلك ، فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع ، اه . وأنت ترى ليس ههنا شهادة كما أفاده الشيخ ، وأما بحرد الاعتماد على السماع فلا يضكر ، والفرق بين الرواية والشهادة مما لا يخنى ١٢ .

بعد ذلك ثم شهد أنه سمع ذلك الكلام من امرأة رفاعة بعينها لكانت الرواية حجة لكم ، والحاصل أنا لانتكر حصول العلم بالسمع ، والذى أنكرنا تعيين المتكلم فإنه لا يمكن دون رؤيته فلم يجز له أن يشهد على معين بناء على أنه عرفه بصوته .

## (باب إذا شهد (١) شاهد أو شهود بشيء)

(١) قال الحافظ : تقدم هذا في باب العشر من كتاب الزكاة ، وأن المثبت مقدم على النافى وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذ ، ولا سبما إذا لم يتعرض إلالنبي عله ، وأشار إلى ذلك بقوله : وكذلك إن شهد شاهدان إلخ ، وقدأعترض بأن الشهادتين اتفقتا على الآلف وانفردت إحداهما بالخس مائة ، والجواب أن سكوت الآخرى عن خسيائة في حكم نفيها ، اه . وتعقب العيني على قول الحافظ: هو وفاق من أهل العلم إذ قال فيه خلاف ، فقال الكرخي: المثبت أولى من الناني، وقال عيسى بن امان: يتعارض المثبت والنافي فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا مدليل مرجح ، فلأجل هذا الاختلاف ذكر أصحابنا في ذلك أصلاكاياً جامعاً يرجع إليه في ترجيح أحدهما وهو أن النني لايخلو إما أن يكون من جنس ما يعرف بدليله بأن يكون مناه على دليل، أو من جنس مالا يعرف بدليله بأن يكون مناه على الاستصحاب دون الدليل ، أو احتمل الوجهان ، فالأول مثل الإثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما فىالقوة فيطلب الترجيح ويعمل بالراجح، والثاني ليس فيه تعارض ، فالاخذ بالمثبت أولى ، والثاني ينظر في النفي فإن تبين أنه : مما يعرف بالدليل يكون كالإثبات فيتعارضان فيطلب الترجيح ، وإن تبين أنه بناء على الاستصحاب فالإثبات أولى ، ولهذه الاقسام صورموضعها في الأصول ، أه . وفي نور الانوار : المثبت أولى من النافي عند الكرخي ، وعند ان ابان يتعارضان أى يتساويان فيصار إلى الترجيح، والاصل فيه أنالنني إن كان من جنس ما يعرف بدليله، أوالراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا فلا ، انتهي ملخصاً ثم بسط المؤلف في أمثلتها ١٢.

أراد بالشهادة أعم منها ومن الإخبار فصح إيراد حديث الفضل في هذا الباب ودلالة (١) الرواية عليه ظاهرة ، فإنه اعتبر إخبار المرأة السوداء وإثباتها الرضاع ، ولم يعتبر إخبار النافي وإن كان اعتبار إخبارها في التقوى دون الفتوى ، ولا يضر ذلك لان قوله في الترجمة يحكم بقول من شهد أعم من الحكم الواجب والمبنى على الاحتياط .

#### (باب الشهداء العدول)

أي يحسب(٢) ما يبدو لنا من أحوالهم وبذلك ينطبق الحديث بالترجمة .

(۱) قال الحافظ: حديث عقبة فى قصة المرضعة الغرض منه أنها أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فاعتمد النبي عليه قولها فأمره بفراق امرأته إما وجوباً عند من يقول به ، وإما ندبا على طريق الورع ، اه . وقال العينى : مطابقته المترجة غير ظاهرة لانه ليس فيه ثهادة والاحكم ، ولكن قال الكرمانى : أمر النبي عليه بالمفارقة كالحكم ، وإخبار المرضعة كالشهادة ، ثم تعقب على قول الحافظ فقال : فيه نظر، كالحكم ، وإخبار المرضعة كالشهادة ، ثم تعقب على قول الحافظ فقال : فيه نظر، قال القسطلانى : قوله ، ففارقها ، أى طلقها احتياطاً وورعا الاحكم بثبرت الرضاع، قال ابن بطال: ويدل عليه الاتفاق على أنه الا يجوز شهادة امرأة واحدة فى الرضاع اذا شهدت بذلك بعد النكاح ، لكن تعقب فى دعوى الاتفاق بأن شهادتها وحدها قول جماعة من السلف ، ونقل عن أحمد حتى الممالكية فإن عندهم رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك فى الجيران ، اه . قلت : الرضاع المستفيض أمر وحدها لكن بشرط فشو ذلك فى الجيران ، اه . قلت : الرضاع المستفيض أمر ميأتى قريباً فى ترجمة مستقلة ١٢ .

(٢) كما هو نصقول عمر رضى الله عنه ومعناه ثابت مرفوعاً كما سيأتى فى البخارى في ، باب بعث على وخالد إلى اليمين ، إذ قال خالد : كم من مصل بقوله بلسانه ما ليس فى قلمه ، قال رسول الله عليه : ، إلى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ، الحديث ، وما أفاده الشيخ هو الظاهر من غرض الترجمة لانه

ليس في الحديث ما يدل على مصداق العدل ، وبسط العيني الاقوال في تفسيره ، والاوجه عندى أن ميل الإمام البخارى في ذلك إلى قول الإمام أبي حنيفة ، فني الهداية قال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم علىظاهر العدالة في المسلمولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الحصم لقوله عليه الصلاة والسلام: « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف ، ومثل ذلك مروى عن عمر ، ولان الظاهر هو الانزجار عما هو محرم دينه وللظاهركفاية إذ لاوصول إلى القطع إلا في الحدود والقصاص، فإنه يسأل عن الشهود لانه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ، وقال أبويوسف ومحمد: لابدأن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائرا لحقوق لأن القضاء مبناه على الحجة وهي شهادة العدول فيتعرف عنالعدالة ، وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولها في هذا الزمان ، انتهى مختصراً . وبسط الكلام على المسألة فىالاوجز، فقد أخرج مالك فى الموطأ عن ربيعة الرأى قال : قدم على عمر رضى الله تعالى عنه رجل من أهل العراق ، فقال له : لقد حثتك لامر ماله رأس ولا ذنب، قال عِمر رضي الله عنه وما هو ؟ قال شهادة الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر : أو قد كان ذلك ، قال نعم ، قال عمر رضى الله عنه : والله لايوسر رجل في الإسلام بغير العدول ، قال الباجي : معناه لا يوسر إلا بالصحابة الدين جميعهم عدول أو بالعدل من غيرهم فن لم يكن من الصحابة ولم تعرفعدالته لم تقبل شهادته وهذا مذهب مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة مجرد الإسلام يقتضي العدالة حتى يعرف فسقه ، وحكى أبو بكر الرازى أن ذلك إلى زمن أبى حنيفة لان القرن الثالث آخر القرون التي أثني عليها رسول الله مِمْالِيُّهِ ، وأما بعد القرن الثالث فلا يكني في عدالتهم مجرد الإسلام ، قال ابن رشد : اتفقوا على اشتراط العدالة في قبول شهادة الشاهد للايتين المذكور تين ، واختلفوا فيها هيالعدالة ، فقال الجمهور : هي صفة زائدة على الإسلام وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته ،

# (باب تعديل كم يجوز")

ودلالة الرواية على الترجمة بحسب إطلاقها وعدم تقييدها بعدد دون عدد ، فإنها تدل بإطلاقها على الاكتفاء بتعديل واحد من المؤمنين أيضاً .

بحتنباً للحرمات والمكروهات، وقال أبو حنيفة: يكنى فى العدالة ظاهر الإسلام وأن لا تعرف منه جرحة إلى آخر ما بسط فى الاوجز، وقد أجاد مولانا الشيخ عدر حسن المدكى فى تقريره فى شرح قول عمر رضى الله عنه إذ قال: «قوله إنما نأخذ إلح، فعلم أن المدار على العدالة الظاهرة دون الباطنة، وكان فى زمن النبي علي العدالة الظاهرة دون الباطنة، وكان فى زمن النبي على الاعتبار للوحى إذا عارضه الظاهركا فى قصة مالك بن دخشن فإن ظاهره كان منافقاً، لكن النبي على الله على الله مؤمن صادق لم يعتبر ظاهره، اه،

(۱) قال الحافظ: أى هل يشترط فى قبول التعديل عدد معين؟ أورد فيه حديثى أنس وعمر فى ثناء الناس بالخير والشر وفهما قوله عليه الصلاة والسلام: وحبت، قال ابن بطال: فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وفيه غموض، وكان وجهه أن فى قوله ، ثم لم نسأله عن الواحد، ، إشعاراً بعيداً بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد فى ذلك، لكنهم لم يسألوا عن حكمه فى ذلك المقام، وسيأتى للصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء فى النزكية بواحد، وكأنه لم يصرح به ههنا لما فيه من الاحتمال، انتهى محتصراً. قلت: ولا يبعد عندى أن الإمام البخارى أشار بالترجمتين إلى المذهبين، قال الكرمانى: قال ابن بطال: اختلفوا فى عدد المعدلين، فقال ما لك والشافعي: لا يقبل فى الجرح والتعديل أقل من رجلين، وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحه، اه، و ذكر العينى أبا يوسف مع وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحه، اه، و ذكر العينى أبا يوسف مع الترجمة إلى المذهب الثانى " وميل الإمام البخارى أشار بهذه الترجمة إلى المذهب الثانى " وميل الإمام البخارى إلى المذهب الثانى لانه صرح فيها بالحكم بكفاية تعديل الواحد ولم يصرح ههنا بالحكم بكفاية تعديل الواحد و فلم يصرح ههنا بالحكم بكفاية تعديل الواحد ولم يصرح فيها بالحكم بكفاية تعديل الواحد و في بالم المنافق بالمحدود بالمدين المنافق بالمحدود بالمدين المؤون المورد و بالمورد فيها بالحكم بكفاية تعديل الواحد و فيورد بالمورد و بالمورد في بالمورد و بالمورد في بالمورد و بالمورد و بالمورد و بالمورد بالمورد و بالمورد

## (باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض إلخ)

يعنى(١) بذلك أنه يجوز له الشهادة بما فاض واشتهو من الاخبار(٢) ، وإن لم يشهد القصة بنفسه ، كإخبار النبي يتلكي بإرضاع ثويبة أبا سلمة وإياه ، مع أنه لم يذكر إرضاعها إياهما بنفسه النفيسة .

(۱) قال الكرمانى: قال این بطال: مقصودهذا الباب آن ماصح من الانساب والموت والرضاع بالاستفاضة و ثبت فى النفوس لا پختاج فيه إلى معرفة الشهود ولا إلى عددهم، ألا ترى أن الرضاع الذى كان فى الجاهلية وكان مستفيضاً معلوماً عندهم ثبت به الحرمة فى الإسلام، اه. قال الحافظ: هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة، وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم، فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمه وقد نقل فيه الإجماع، وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب فإنها كانت فى الجاهلية وكان ذلك مستفيضاً عند من وقع له، وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق، قاله ان المدير، واحترز بالقديم عن الحادث، والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه، وحده بعض المالكية تخمسين سنة وقيل بأربعين، اه، وقال العينى: معنى الباب أن ماصس من الانساب والرضاع والموت بالاستفاضة و ثبت علمه بالنفوس وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم ذلك ولا يحتاج الى معرفة الشهود، ألا ترى أن الرضاع الذي فى هذه الاحاديث المذكورة كلها لل معرفة الشهود، ألا ترى أن الرضاع عاد القوم الذين وقع الرضاع بهم و ثبت كان فى الجاهلية وكان مستفيضاً معلوماً عند القوم الذين وقع الرضاع بهم و ثبت به الحرمة والنسب فى الإسلام ١٢٠.

(۲) قال العينى: يجوزعندمالك والشافعى والكوفيين الشهادة بالسهاع المستفيض في النسب والموت القديم والشكاح ، وقال الطحاوى : إن شهادة السهاع يجوز في النسكاح دون الطلاق ، ويجوز عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسهاع زاد الشافعي الثواب أيضاً ، ولا يجوز ذلك عند الكرفيين ، وقال مالك :

قوله: (هى أبنة أخى من الرضاءة) فيه الشهادة بالاستفاضة حيث أخبرالنبي لللله عليه من الناس ولم يتذكر بنفسه .

قوله: (لعمها من الرضاء) واستشكل(۱) تكرار عائشة في المسألة مع حصول العلم مرة في أول سؤالها، والجرابأن العم الرضاعي يمكن فيه صور ثلاث: الآخ الرضاعي للآب الرضاعي، والسؤال الرضاعي للآب الرضاعي، والسؤال أولاكان من أحد أقسامها، ثم استشكل عليها الآمر في الثاني واستبعدت أن يكون الآخ الرضاعي لابيها الرضاعي محرماً لها فافهم وبالله التوفيق .

لا تجور الشهادة على ملك الدار بالسباع على خس سنين ونحوها إلا بما يكثر من السنين وهو بمنزلة سباع الولاء ، وقال ابن القاسم : شهادة السباع إنما هي بمن أت عليه أربعون سنة أو خسون ، اه ١٠٠٠

(1) قال الدي : اختلف العداء ق عم عائشة المذكور، فقال أبو الحسن القابسى : هما عمان لعائشة من الرضاعة ، أحدهما أخو أبيها أبى بكر من الرضاعة الذى هو أبو القعيس، وأبو القعيس أبو ها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها ، وقيل هو عمو احد وهو غلط فإن عمها في الحديث الأول ميت وفي الثاني حيجاء يستأذن ، قال النووى : الصواب ماقاله القاضى، فإنه ذكر القر لين ثم قال : قول القابسي أشبه، لأنه لو كان و احداً لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك ، فإن قيل فإذا كانا عمين الفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك ، فإن قيل فإذا كانا عمين كنف سألت عن الميت فهلا اكتفت بأحد السؤالين ، فالجواب أنه يحتمل أن أحدهما كان عماً من أحد الأبوين و الآخر منهما ، أو عماً أعلى و الآخر أدنى ، أو نحوذلك من الاختلاف ، خافت أن يكون الإباحة محتصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولا ، قال القرطي : ويحتمل أنها نسيت القصة الأولى فأنشأت سؤالا آخر أو جوزت تبديل الحكم ، انهى مختصراً . قلت : توجيه النسيان بعيد لاسيا إذا أو جوزت تبديل الحكم ، انهى مختصراً . قلت : توجيه النسيان بعيد لاسيا إذا أنه مات فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر ، ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر ، ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لهما به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ، وقال الماتين : سئل الشيخ أبو الحسن لعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ، وقال ان التين : سئل الشيخ أبو الحسن

قوله: (وإلا الذين تابوا، الآية) استثناء (١) من قوله وأولتك همالفاسقون، لامن

عنذلك فقال: هما عمان من الرضاعة ، أحدهما رضع مع أبي بكر الصديق ، وهو الذى قالت فيه لوكان حياً ، والآخر أخو أبها من الرضاعة ، ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر ، وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى ، أو أحدهما كان شقيقاً والآخر لاب فقط أولام فقط ، أو أرضعتها زوجة أخيه بعد مو ته والآخر في حياته ، وقال ابن المرابط: حديث عم حفصة قبيل حديث عم عائشة ، وهما متعارضان في الظاهر لا في المعنى ، لان عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر رضى الله عنه فالرضاعة فيهما من قبل المرأة ، وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل كانت امرأة أبى القعيس أرضعتها فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشارح أن لين الفحل يحرم كا يحرم كا يحرم من قبل المرأة ، فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذى سألت عنه في قصة عمر حفصة كان نظير عم حفصة في ذلك ، فلذلك سألت ثانياً في قصة أبى القعيس وهسذا إن كان وجده منقو لا فلا محيد عنه وإلا فهو حمل حسن ، انهى عنصراً ١٢ أن

(۱) بسط الشيخ قدس سره في الاجوبة عن الحنفية في مسألة خلافية شهيدة بسطت في الاوجز وهي قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب، فني الاوجز عن المغنى: القاذف إن كان زوجا لحقق قذفه ببينة أو لعان أو كان أجنبياً فحققه بالبينة أو بإقرار المقذوف لم يتعلق بقذفه فسق ولاحد ولا رد شهادة، وإن لم يحقق قذفه بشيء من ذلك تعلق به وجوب الحد عليه والحكم بفسقه ورد شهادته لقوله عز اسمه: و والذين يرمون المحصنات، الآية، فإن تاب لم يسقط عنه الحد وزال الفسق بلا خلاف، وتقبل شهادته عندنا ومالك والشافعي وإسحاق وجماعة ذكر أسماءهم في الاوجز، وقال الحسن والنخعي والثوري وأصحاب الرأى وغيرهم: لا تقبل شهادته إذا جلد وإن تاب، وعند أني حنيفة لا ترد شهادته قبل الجلد وإن لم يتب، فالحلاف معه في الفصلين، أحدهما: أنه عندنا يسقط شهادته بالقذف

قوله دلاتقلوا لهم شهادة أبداً ، أما أولا فلانه(١) لو لم يتصل بالاخير لكان متصلا بالثلاثة بأسرها إذ لامرجح لاتصاله باثنين منها مع أنه لا معنى لقوله و فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا ، لاتفاق العلماء كافة على أن التوبة لاتسقط الحد فوجب

إذا لم يحققه ، وعند أبى حنيفة ومالك لاتسقط إلا بالجلد، والثانى : إذا تاب قبلت شهادته وإن جلد ، وعند أبى حنيفة : لاتتبل بعدد الجلد، وتعلق بقوله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، انتهى مختصراً ، وسيأتى البسط فى ذلك ١٧ .

(١) وتوضيح ذلك على ما في الاوجز أن الله عز وجل أوجب في الآية المذكورة على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : الأول أن يجلد ثمانين ، الثانى : ترد شهادته أبداً ، الثالث : أنه فاسق عند الله وعند الناس ، ثم استثنى الله عز وجل منها التائب، واتفق العلماء على أن الحكم الأول لا يتناوله الاستثناء فإن الجلد لا يسقط عنه سواء تابُ أو لم يتب إلا ما قال الحافظ، بالغ الشعى رحمه الله فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه، اه. واتفقوا أيضاً على أن الحـكم الثالث المتصل بالاستثناء داخل فيه ، فإن الفسق يرتفع عند الجميع بنص الكتاب ، واختلفوا في الحـكم المتوسط هل يلحق بالأول أو الآخر ؟ فقالت الأئمة الثلاثة ومن معهم: هو ملحق بالآخر ويرتفع بالتوبة حكم رد الشهادة أيضاً لأن الاستثناء إذا تعقب جملا بعضها معطوف على بعض ينصرف الاستثناء إلى الكل ، فكذلك ههنا إلا أن الأول خرج منه بالإجماع فبقي الآخران داخلين في الاستثناء، وقالت الحنفية ومن معهم إن الاستثناء يتعلق بالثالث فقط لان الاصل فيه أن يتملق بالملحق ، ولو سلم تعلقه بالجميع فهو ممنوع ههنا لخروج الأول منه إجماعاً ، ولا وجه لتعلقه بالاثنين من الجل الثلاثة ، فإنه إما أن يتعلق بالكل وهو ممنوع، أو يتعلق بالآخر وهو واضح، اه. وفي نور الانوار: الاستثناء متى تعقب كلبات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي، وعندنا ينصرف إلى ما يليه بخلاف الشرط لأنه مبدل، لأن الاستثناء الحكم باتصال الاستثناء بالآخير فقط، وأما ثانياً فلاتفاق القراء على وقف(١) الجميم بعد قوله وولاتقبلوا لهم شهادة ابدأ ، والوقف بالجيم عندهم إنما يكون حيث يكون الوقف أرجح من الوصل، فاذا ترجح الوقف عليه كان قوله و وأولئك هم

يخرج الكلام من أن يكون عاملا في الجميع فيذخى أن لا يصح و لكن لضرورة عدم استقلاله يتعلق بما قبله وهى تندفع بصرفه إلى الاخيرة ، بخلاف الشرط فإنه لا يخرج أصل الحكم من أن يكون عاملا ، وإنما يتبدل به الحكم من التنجيز إلى التعليق فيصلح أن يكون متعلقاً ، بحميع ما سبق لوجود شركة العطف ، اه ١٧ .

(۱) فإن جميع المصاحف الموجودة عندنا من الهندية والمصرية متصافرة على كناب الحنابة الجيم بعدد قوله أبدا ، لكن قال شيخ الإسلام زكريا الانصارى في كتاب والمقصد التلخيص ما في المرشد ، في الوقف والابتداء : قوله أبداً كاف إن جعل الاستثناء بعده من الفاسقين فقط بناء على أن شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب ، وليس بوقف إن جعل الاستثناء من قوله : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، ومابعده بناء على أن شهادة القاذف تقبل إذا تاب ، اه . وقال في أول كتابه : الوقف على ثانية مراتب ، أعلاها التام ، ثم الحسن ، ثم الكافي ، إلى أن قال : ومنهم من على ثانية تعتار وهو التام ، وجائز وهو الكافي ، انتهى ملخصاً . وما أفاده الشيخ قدس سره من أن الوقف بالجيم عندهم إنما يكون حيث يكون الوقف أرجح من الوصل هو أيضاً معروف عند القراء ، قال الملا على القارى في شرح الجزرية : أما السجا و ندى ومن تبعه لم يفرق بين التام والكافي لكنه جعلهما على مراتب : من وقف مطلق ورمزه الطاء حيث لم يجوز فيه الوصل ، ومن وقف جائز والاولى وقفه ورمزه الجيم ، ومن وقف بجوز وصله أولى ورمزه الزاى ، اه ١٢ .

الفاسقون، كلاما (۱) على حدة فيتصل الاستثناء به لابما تقدم لكونه منفصلا عما بعده، ومذاهب القراء في قراءاتهم مسلمة الفريقين، وأما ثالثاً فلأن الاستثناء إن كان متصلا بما تقدم كان المعنى أن شهادة المحدود في القذف مقبولة بعد التربة عن جنايته لا قبلها، وأنت تعلم أن هذا الحكم يعم كل من ابتلى بكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الحنر، فإن شهاده (۲) مردودة ما لم يتوبوا فكان الحكم في المحدود، في القذف وفي غيره سواء لا تفاوت بينهما مع أن التفاوت بينهما ثابت، وتغليظ الحكم في المحدود كما يدل عليه سياق الآية، وتهدى إليه عظمة

<sup>(</sup>۱) وفى الاوجر عن اله ين : أما شهادته فلا تقبل أبداً عند الحنفية لان رد الشهادة من تتمة الحد لانه يصلح جزاء فكون مشاركا للاول في كرنه حداً وقوله : «أوائك هم الفاسقون ، لا يصلح جزاء لانه ليس بخطاب للائمة بل هو إخبار عن صفة قائمة بالقاذفين ، فلا يصلح أن يكون من تمام الحد لانه كلام مبتداً بالاستئناف منقطع عما قبله لعدم صحة عطفه على ما سبق لانها جلة إخبارية ليس بخطاب للائمة ، وما قبله جملة إنشائية خطاب لمم ، وكذا قوله : « ولا تقبلوا ، جملة إنشائية خطاب للائمة فيصلح أن يكون عطفاً على قوله : « فاجلدوا ، والشافعي رحمه الله قطع قوله « ولا تقبلوا ، عن قوله « فاجلدوا » مع دليل الاتصال ، وهو كونه جملة إنشائية صالحة للجزاء مفرضة إلى الائمة مثل الاول ، وواصل قوله : « وأولئك هم الفاسقون ، مع قيام دليل الانفصال وهو كونه جملة إسمية غير صالحة للجزاء ، اه . وفي المحلى قال أبو حنيفة وأصحابه : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » معطوف على قوله « فاجلدوه » والعطف للاشتراك ، فيكون رد الشهادة من الحد وهو لا ير تفع بالترتوبة ، والاستثناء تعقب جملة منظمة وهي جملة مستأنفة فإنها وهو لا ير تفع بالترتوبة ، والاستثناء تعقب جملة منظمة وهي جملة مستأنفة فإنها فيلها لكونها إخبارية غير مخاطب بها الائمة ، اه ١٢ .

<sup>(</sup>٢) مكذا في الاصل والظاهر شهادتهم ، وما أفاده الشيخ أن هذا المعنى يعم الكبائر كلها ظاهر لا مرية فيه ، مع أن ظاهر الآية تغليظ الحسكم في القذف

الجناية ، وأما رابعاً فلأن الحدود عند هؤلاء ساترات (۱) ومكفرات لكل الجناية لا زاجرات ، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى التوبة في قبول شهادته ، بل الفسق قد انتنى عنه بالحد الذي أقيم عليه فكان كغيره بمن لم ير تكب المعصية ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولا معنى لتوقف قبول شهادته على توبته باللسان ، وأما على ما اخترناه فالامر واضح لان فسقه ينتنى بتوبته وهى الإنابة فكان كغيره في عدم المؤاخذة ، غير أن «شهادته داخل في جملة حده والحدود زاجرة فقط ، فلذلك لم يكتف في ارتفاع الفسق بالحد فقط بل احتيج إلى التوبة أيضاً ، فقط ، فلذلك لم يكتف في ارتفاع الفسق بالحد فقط بل احتيج إلى التوبة أيضاً ،

خاصة لشدة الاحكام فيه ، ولم يرد نحو ذلك فى كبيرة أخرى ، وسيأتى فى التغزيل قريباً . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ، ١٢ .

(١) المسألة خلافية شهيرة ، فإن الحدود كفارات عند الجمهور ، وزاجرات عندنا الحنفية قال الحافظ : في حديث عبادة في المبايعة : وفيه من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، قال القاضى عياض : ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات ، واستدلوا بهذا الحديث ، ومهم من وقف لحديث أن هريرة أن النبي على قال : و لا أدرى الحدود كفارة لاهلها أم لا ؟ ، أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار وهو صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه أحمد ، وبسط الكلام عليه الحافظ ، وقال أيضاً : يستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور ، وقيل : لابد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين ، وهو قول للمعتزلة ، ووافقهم ابن حزم ، ومن المفسرين البغوى وطائفة يسيرة ، اه . قات : وبذلك قالت الحنفية ، فني الدر المختار الحد عقوبة مقدرة و جبت حقاً لله تعالى زجراً وليس مطهراً عندنا بل المطهر التوبة ، اه مقدرة و جبت حقاً لله تعالى زجراً وليس مطهراً عندنا بل المطهر التوبة ، اه وقال ابن نجيم في البحر : اختلف العلماء في أن الطهرة من الذنب من أحكامه من غير توبة ، فذهب كثيره ن العلماء إلى ذلك، وذهب أصحابنا إلى أنها ليست من أحكامه من

فَإِذَا أَقْيِمِ عَلَيْهِ الحَدُ وَلَمْ يَتَبِ لَمْ يَسْقَطُ عَنْهُ إِنَّمُ قَالَ الْمُصَيَّةُ عَنْدَنَا عَمَلا مِآيةً قطاع الطريق، فإنه قال تعالى: وذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا ، فقد جمع الله بين عذاب الدنيا والآخرة وأسقط عذاب الآخرة بالتوبة ، فإن الاستثناء عائد إليه للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا ، وأما ما رواه البخاري وغيره مرفوعاً يعني حديث عبادة المذكور فيجب حله على ما إذا تاب في العقوبة ، لانه هو الظاهر، لان الظاهر أن ضربه أو رجمه يكون معه تو بة منه لذوقه سبب فعله فتقيد به جمعاً بين الأدلة ، و تقييد الظني مع معارضة القطعي له متعين مخلاف العكس ، كذا في فتح القدير ، قلت : ومستدلات الحنفية في ذلك أكثر من أن تجصر، منها هذه الآية التي نحن بصددها فإن فيها استثناء قوله « إلا الذين تابوا «بعد قوله ،فاجلدوهم ، وإذا صارالجلدكفارة فأى فاقة بقيت إلى التوبة، ومنها قوله عز اسمه : « السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما ، ثم ذكر بعد ذلك و فمن تاب من بعد ظله وأصلح ، الآية ، فقد ذكر فيه التوبة بفاء التعقيب بمد الحد الذي هو قطع اليد ، وقد أخرج أبو داود من حديث أبي أمية أن النبي مَرَاكِيْهِ أَتَى بلص قد اعْرَف فأمر به فقطع وجيء به فقال : استغفر الله و تب عليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فلم أمره مِرَائِيٌّ بالتوبة بعد القطع؟ وقد أخرجاً يضاً في قصة ماعزرضي الله عنه وقد رجم قال : ذهبوا يسبونه فنهاهم وذهبوا يستغفرون له فنهاهم ، قال : هو رجل أصاب ذنباً حسيبه الله ، وأخرج أيضاً عن أ في هريرة وأن رسول الله يُرْجِلُ أَنَّى برجل قد "مرب فقال واضر بوه، الحديث، وفي آخره قال رسول الله عَلِيِّتُم : قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه ، وسيأتى في البخارى ف كتاب الحدود في د باب تو بة السارق ، عن عائشة في امرأة قطع يدها قالت : فتأبت وحسنت توبتها ، وغير ذلك من الروايات كثيرة المصرحة بالتوية بعيد إقامة الحد، ومما يؤيد الحنفية أيضاً ما قال ابن نجيم : استُدل الربعي على عدم

وأما عامساً فلأن عمر(١) رضىالله عنه كنب فى كتابه إلى أبيموسى الاشعرى :

كونه مطهراً من الذنب بأنه يقام على الكافر ولا مطهر له اتفاقا ، اه. وفي نور الانوار: الكفار مخاطبون بالامر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات ، إلى أن قال: وكذاهم أليق بالعقوبات لآن العقوبات وهى الحدود والقصاص إذا كانت تجرى على المسلين لاجل انتظام العالم ومصلحة البقاء والزجر عن المعاصى فالكفار أولى بها سيا عند أبى حنيفة ، لان الحدود والكفارات عنده زاجرة الناس عن الارتكاب لاساترة ومزيلة للعصية ، اه ١٢.

(۱) قال الزيلمي في نصب الراية: رواه الدارقطني في سنته في الاقتضية عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الحذلي قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه : أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم، إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم محق لا بفاد له وآس(\*) بين الناس في وجهك و بحلسك وقضائك [عدلك] حتى لا بيأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك ، البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلين إلا صلحاً أحل حراماً وحرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته [بالامس] راجعت فيه نفسك و هديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل ، الفهم الفهم فيا يختلج في صدرك بما لم يبلغك في الكتاب خير من التمادى في الباطل ، الفهم الفهم فيا يختلج في صدرك بما لم يبلغك في الكتاب الله وأشبها بالحق فيا ترى ، واجعل للدعى أمداً ينتهى إليه ، فإن أحضر بينة أخذ الله وأشبها بالحق فيا ترى ، واجعل للدعى أمداً ينتهى إليه ، فإن أحضر بينة أخذ عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً (\*\*) في حد ، أو بحرباً في شهادة زور ، عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً (\*\*) في حد ، أو بحرباً في شهادة زور ، أو ظيناً في ولاء، أو قرابة ، إن الله تعالى تولى منكم السرائر ودراً عنكم بالبينات ، أو ظيناً في والضجر والتأذى بالناس والتذكر المخصوم في مواطن الحق الذي الذي ونقلق والضجر والتأذى بالناس والتذكر المخصوم في مواطن الحق الذي الذي المه قالدي الذي المه قال المنه والمن الحق الذي الذي الله قبله المناس والتذكر المخصوم في مواطن الحق الذي الذي الذي الذي الناس والتذكر المخصوم في مواطن الحق الذي الذي الذي المناس والتذكر المخصوم في مواطن الحق الذي الذي الذي المه تعمل المناس والتذكر المناس والتذكر المختوداً وقرابة المؤلف المناس والتذكر المناس والتذكر المناس والتذكر المناس والمن الحق الذي الذي المه تعليا المؤلف المؤلف المؤلف الحق الذي المؤلف المؤلف المؤلف الحق الذي المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف الحق المؤلف ا

<sup>(\*)</sup> في المجمع أي اجمل كلا منهم أسوة خصمه ، ١٢ ز .

<sup>(\*\*)</sup> مجلوداً ، كذا في الدراية وأصل الدارقطني ، ١٧ ز

أن المسلمين كلهم عدول بعضهم على بعض إلا المحدود(١) فى القذف، ولم يستثن التاثب من غيره، ويروى مثل ذلك عنه(٢) علي الطلاق استثناء المحدود فى القذف من غير فصل بين التاثب وغيره، فهذا حديث النبي علي وكتاب عمر الذى بعثه

يوجب الله بها الاجر ويحسن بها الذكر فإنه من يصلح نيته فيا بينه وبين الله تعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله ، فا ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعبدالله (\*) بن أبي حيد ضعيف ، وأخرج الدارقطني أيضاً من طريق سفيان بن عينة نا إدريس الاودى عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال : هذا كتاب عر ، ثم قرىء على سفيان من ههنا إلى أبي موسى أما بعد فذكره ، ورواه البهتي في المعرقة بسنده إلى معمر البصرى عن أبي العوام البصرى قال : كتب عمر فذكره ، اه. وفي الاوجز عن المحلى ماروى عن عمر أنه قال لابي بكرة : تب أقبل شهادتك ، في رواته عمرو بن قيس مع كونه معارضاً لما قاله لابي موسى رواه الدارقطني من طريق فيه عبد الله بن أبي حيد وهو ضعيف ، ومن طريق آخر رواه الدارقطني من طريق فيه عبد الله بن أبي حيد وهو ضعيف ، ومن طريق آخر حين ، وأخرجه البيهي من طريق غير الطريقين جيد ، اه . قات : وأخرج البيهي في السنن بسنده إلى سفيان عن إدريس الاودى قال : أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو بحرباً في شهادة زور » الحديث ١٢ .

- (۱) هكذا ذكر صاحب المحلى كما تقدم قريباً ، وفى الهداية بعد قوله على الله المداية بعد قوله على المداية بعد ومثل ذلك مروى عن عررضى الله عنه ، اه ۱۲ .
- (٢) قال الزيلمي : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في البيوع ، حدثنا عبد الرحيم

<sup>(\*)</sup> لم يذكره الدارةطني ولا الحافظ في الدراية ١٢ ز

إلى عامله ليعمل بما فيه يؤيد أن من تفسير الآية ما اختاره الحنفية ، ولولا أن شهادته لا تقبل أبداً وإن ارتفع الفسق بالمتاب لما أطلقه النبي بيالية في الرواية ولاعمر في الكتاب ، وأما سادساً فلأن حل الاستثناء على ما قالوا يثبت معارضته ما بين قوله ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وبين قوله ، إلا الذين تابوا ، إذ لو كان المقصود هو الاستثناء عنه لما قيد عدم القبول بكونه مؤبداً ، وبذلك المذكور من فعل عمر تبين أن ما نقله المؤلف منه أنه قبل شهادة أبي بكرة (١) وصاحبيه بعدما حده في القذف إما ساقط لمعارضته بما ذكرنا من فعله أيضاً وسلم حجة الكتابوالسنة أو مؤول والتأويل أن هؤلاء كانوا قد رأوا المغيرة على حالة سنكرة غير أنهم إلى لم يثبتوا أنهم رأوه يزني بها وأنها كانت أجنبية حدوا لذلك وإن كانوا صدقة في مقالتهم ، ومن المسلم عندنا أن من حد في القذف بوجه من الوجوه

ابن سلمان عن حجاج عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى فرية ، ، اه . وقال العينى: روى البهق من حديث المثنى بن الصباح وآدم بن فائد عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: « لا تبحوز شهادة خائن ولا محدود فى الإسلام ، فإن قلت: قال البهق: آدم والمثنى لا يحتج بهما ، قلت: فى مصنف ابن أبى شيبة حدثنا عبد الرحم بن سلمان عن حجاج فذكر ما تقدم عن الزيلمى إلا أن فى آخر ه و إلا محدوداً فى قذف ، قال فقد تابع الحجاج وهو ابن ارطأة آدم والمثنى والحجاج ، أخرج له مسلم مقرونا بآخر ، ورواه أبو سعيد النقاش فى كتاب الشهود تأليفه من حديث حجاج وعد بن عبيد الله العزرى وسلمان بن موسى عن الشهود تأليفه من حديث حجاج وعد بن عبيد الله العزرى وسلمان بن موسى عن عمرو بن شعيب ، ورواه أحد بن موسى بن مردويه فى بحالسه من حديث المثنى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، اه ، وقال أيضاً بعد ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أخرجه أبو داود وسكت عنه وهذا دليل الصحة بمصوب عن أبيه عن جده مرفوعاً أخرجه أبو داود وسكت عنه وهذا دليل الصحة بمده ، اه ١٢٠ .

(١) قال العيني : ومحصلها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر بن الخطاب

الموجبة له عايه فإنه تقبل(١) شهادته إذا تحقق أنه كان صادقاً فى نسبة المشهود عليه إلى ما نسب ، وعلى هذا فيمكن أن يكون هؤلاء الشاهدون عند عمر بزنا المغيرة صادقين فى ما رموه به ، غير أنه أثبت أنها(١) زوجته أو لم يمكن لهم إثبات أنهم

رضى الله عنه فاتهمه أبو بكر وشبل و افع وزياد الذى يقال له زياد بن أبى سفيان وهم إخوة لام تسمى سمية فاجتمعوا جميعاً فرأوا المغيرة متبطن المرأة كان يقال لها الرقطاء أم جميل الهلالية وزوجها حجاج بن عتيك فرحلوا إلى عمر رضى الله تعالى عنه فشكره فعزله عمر وولى أبا مرسى الاشعرى وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا وأما زياد فلم يثبت الشهادة وقال: رأيت منظراً قبيحاً وما أدرى أخالطها أم لا، فأم عمر رضى الله عنه بجلد الثلاثة حد القذف، وروى الحاكم فى المستدرك من طريق عبد العزيز بن أبى بكرة القصة مطرلة وفيها فقال زياد: رأيتهما فى من طريق عبد العزيز بن أبى بكرة القصة مطرلة وفيها فقال زياد: دأيتهما فى لحاف وسمعت نفساً عالياً، وما أدرى ما وراء ذلك، اه. قلت: ذكره الحاكم فى كتاب معرفة الصحابة فى بيان المغيرة وفيه أن الثلاثة شهدوا بالزنا محصناً غير زياد ، فإنه قال ما تقدم فى كلام العينى ، وقد أخرج القصة الطحاوى بألفاظ مختلفة به د.

(۱) فني الدر الختار بعد ذكر رد شهادة المحدود في القذف: إلا أن يحد كافراً أو يقيم المحدود بينة على صدقه، إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به، اه، وفي البحر: لو أقام أربعة بعد ما حد على أنه زنى قبلت شهادته بعد التوبة في الصحيح، لانه لو أقامها قبله لم يحد، فكذا لا ترد شهادته، كذا ذكر الشارح وتمامه في العتابية، وإنما قيد بقوله على أنه زنى لانه لو أقام بينة على إقرار المقذوف بالزنا لا يشترط أن يكونوا أربعة لما في فتح القدير من باب حد القذف: إن شهد رجلان أو رجل وامرأ تان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف، فكذا إذا أقام رجلين بعد حده على إقراره بالزنا تعود شهادته كا لا يخفى ، أه ١٢ .

(۲) وقال صاحب الفيض : أما وجه دخول المفيرة في بيت امرأة فما علمت

رأوه بهاكالميل في المسكحلة وذلك لستر عليهما من ثوب أو غيرة، ولكن عمر لما تحقق صدقهم عنده أجرى عليهم الحد واستتابهم (۱) لعجزهم عن إقامة الشهادة كاهى وقبل شهادتهم لما أنهم لم يكونوا كاذبين، ولم يكن إجراء الحدعائيم ولا استتابتهم لكذبهم، بل لحمكم الشريعة الغراء بذلك، فإذا ثبت ذلك من الآية والرواية والاثر لم يضر خلاف التابعين للإمام الهمام الافحم الاكبر، والله تعالى أعلم وعله أحكم.

بعد تفحص بالغ أنه كان نكحها نكاح السر فكان يذهب إليها و يجامعها ، وإنما . لم يعتذر به عند عمر رضى الله عنه لانه كان نهى عنه وأعلن أنه لا يسمع بعد ذلك أحداً يفعله إلا تحل به العقوية فخاف أن يبوء به ، اه ١٢ .

(1) ويشكل استنابة عمر رضى الله تعالى عنه وقد عاينوا الزنا، قال القسطلانى: وقد سئل بن المنير فقال إن كان صادقاً فى قذفه فيم يتوب إذاً ؟ وأجاب بأنه يتوب من الهنك ومن التحدث بما رآه، ويحتمل أن يقال إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كال النصاب معه ، فإذا كشفه قبل ذلك عصى فيترب من المعصية فى الإعلان لا من الصدق فى عله ، وتعقه فى الفتح بأن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كال النصاب ، ومع ذلك أمره عمر رضى الله عنه بالتربة لتقبل شهادتهم ، قال : ويجاب عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة ، ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعله بصدقه عند نفسه ،اله. وفى الفتح قال ابن المنير : اشتراط توبة القاذف إذا كان عند نفسه محقاً فى غاية الإشكال بخلاف ما إذا كان كاذباً فى قذفه ، فاشتراطها واضح ، ويمكن أن يقال إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لايكشف إلى آخر ما تقدم فى كلام القسطلانى ، وقال الإصطخرى : معناه العينى : قال الشافعى : التوبة من القذف إكذا به نفسه ، وقال الإصطخرى : معناه أن يقول كذبت قلا أعود إلى مئله ، وقال أبو إسحاق : لا يقول كذبت قلانه ربماكان ما وقال بالمعصية لا يكون أن يقول كذبت قلا أعود إلى مئله ، وقال أبو إسحاق : لا يقول كذبت قلانه ربماكان مادقاً فيكون قوله كذبت كذباً ، والكذب معصية والإتيان بالمعصية لا يكون صادقاً فيكون قوله كذبت كذباً ، والكذب معصية والإتيان بالمعصية لا يكون

قوله: ﴿ وَقَدْ نَنَّى النَّبِي مُرْالِيُّهِ ﴾ ودلالته على كيفية(١) قبول التوبة من حيث أن

ثرية عن معصية أخرى ، بل يقول القذف باطل ، تدمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعرد إله، اه. وقال الموفق: ظاهر كلام أحد والخرق أن تو بة لقاذف إكذاب نفسه فيقول كذبت فيها قلت ، وهذا منصوص الشافعي لما روى الزهري عن ابن الحسيب عن عمر رضي الله عنه عن النبي مُراتِيِّةٍ أنه قال في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ﴿ اللَّهِ الْم الذين تابوا ، الآية ، قال تويته إكذاب نفيه ، ولان عرض المقذوف تلوث بقذفه فإكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث فتكرن التوبة به، وذكرالقاضيأن القذف إنْ كَانْ سِيبًا فَالْتُرْبَةُ مِنْهُ إِكْدَابِ نَفْسُهُ ، وَإِنْ كَانْ شَهَادَةً فَالْتُوبَةُ مِنْهُ أَنْ يَقُولُ القذف جرام باطل ولن أعرد إلى ما قات ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ، قال : وهو المذهب لانه قد يكرن صادقاً فلا يؤمر بالـكذب، والحبر محمول على الإقرار بالبطلان لانه نوع إكذاب ، والاولى أنه متى علم من نفسه الصدق فيما قَدْفِ بِهِ فَتُوبِتِهِ الاستَّغْفَارُ وَالْإِقْرَارُ بِبِطْلانُ مَا قَالُهُ وَتَحْرِيمُهُ وَأَنَّهُ لا يعود إلى مثله وَإِنْ لَمْ يَعِلُّمْ صِدْقَ نَفْسَهُ فَتُوبُّتُهُ إِكْذَابِ نَفْسَهُ ، وَوَجَّهُ الْأُولُ أَنْ الله تَعَالَى سمى القافف كاذباً إذا لم يأت بأربعة شهداً. على الإطلاق بقوله سبحانه : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الآية ، فتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله وإن كان في نفس الامر صادقاً ، اه . وقال الحافظ عن أكثر السلف : أنه لا بدأن يكذب نفسه ، وبه قال الشافعي رحمه الله ، وعن مالك إذا ازداد خيراً كفاه ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجراز أن يكرن صادقاً في نفس الامر ، وإلى هذا مال المصنف، اله . زاد العيني وإلى هذا مال البخاري لاستدلاله على ذلك بقرله وقد نني النبي مَالِنَةٍ ولم ينقل عنه مِرْكِيِّةِ أنه شرط على الزَّاني تكذيبه لنفسه واعترافه ، ۱۲ .

<sup>(</sup>١) قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى : وكيف تعرف توبته ؟ ونفي النبي عَرْفَ اللهِ

إلخ، قال الحافظ: قوله, وكيف تعرف إلخ، هذا من كلام المصنف، وكأنه أشار إلى الاختلاف في ذلك ، فعن أكثر السلف : لامد أن يكذب نفسه ، وعن مالك رحمه الله . إذا ازداد خيراً كفاه ، وإلى هذا مال المصنف كما تقدم قريباً ، قلت : ومع ذلك يظهر ميله إلى أنه لابد من مدة يظهر فيها صلاحه ، قال الحافظ : أشار المصنف إلىأن ذلك بختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فيشترط مضى مدةيظن فيها صحة توبته ، وقدرها الاكثرون بسنة، ووجهوه بأن للفصول الاربعة في النفس تأثيراً ، فلمأخضت أشعرذلك محسن السريرة ، ولهذا اعتبرت في مدة تغريب الزاني، والمختار أنهذا في "هٰ الب وإلا فن قول عمر رضي الله عنه لان بكرة : تب أقبل شهادتك دلالة للجمهور ، إه . قلت : ولا يبعد أن الإمام البخارى أشار إلى ذلك بحديث عائشة في السارقة إذ ليس فيه ذكر المدة . وقال الموفق : وكل ذنب تلزم فاعله التوية منه متى تاب منه قبلالله توبته للدليل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَافِعُلُو فَاحْشَهُ ﴾ الآية ، إلىقوله: أولَمُكجزاؤهم مغفرة ،الآية ، وقال تعالى.ومن يعملسوءاً أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحما ، ولأن النبي مِثَلِيَّةٍ قال : التأثب من الذنب كَبْنِ لَاذْنَبِ لَهُ ، وقال عمر رضى الله تعالى عنه : « بقية عمرالمؤمن لاقيمة له ، بدرك فيه مافات ويحى فيه ما أمات ويبدل الله سيئاته حسنات ، والتوبة على ضربين : باطنة وحكمية ، فأماالباطنة فهي مابينه وبينزيه تعالى، فإنكانت المعصية لاتوجب حَمّاً عليه في الحسكم كقبلة أجنبية وشرب مسكر أو كذب فالتوبة منه الندم والعزم على أن لا يعود ، وقد روى عن الني مُراتِين أنه قال : ﴿ النَّدُم تُوبُّهُ ، وقيلُ النَّوْبَةُ النصوح تجمع أربعة أشياء: الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، وإضهار أن لا يعود، ومجانبة خلطاء السوء، وإن كانت توجب عليه حقاً لله تعالى أو لآدى كمنع الزكاة والغصب فالتوبة منه بماذكرنا ، وترك المظلمة حسب إمكانه بأن يؤدى الزكاة ويرد المفصوب أو مثله إن كان مثلياً وإلا قيمته ، وإن عجر عن ذلك نوى رده متى قدر

عليه ، فإن كان عليه فيها حق في البدن ، فإن كان حمّاً لآدى كالقصاص وحدالقذف اشترط في التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق، وإن كان حقاً لله تعالى كحد الزنا وشرب الخر فتوبته أيضاً بالندم والعزم على ترك العود، ولايشترط الإقرار به، فإن كان ذلك لم يشتهر عنه فالاولى له سترنفسه والتوبة فيما بينه وبين الله، لان النبي مِرْالِيِّهِ قال : « منأتى شيئاً من هذه القاذورات فليستر بسترالله، الحديث ، وإن كانت معصية مشهورة فذكرالقاضى أن الاولى الإقراريه ليقام عليه الحد، والصحيح أن ترك الإفرار أولى، لأن الني مِرْاقِيِّ عرض لمناعز وللمقر عنده بالسرقة بالرجوع مع اشتهاره عنه بإقراره، وكُره الإفرار ولم يرد الامر بالإقرار ولا الحث عليه ف كتاب ولاسنة ، ولايصح له قياس إنماورد الشرع بالستر وقال لهزال : لوسترته بثوبك كان خيراً لك، وقال أصحاب الشافعي : توبة هذا إقراره ليقام عليه الحد، وليس بصحيح لمنا ذكرنا ولان التوبة توجد حقيقتها بدون الإفرار ، وهي تجب ماقبلهاكما ورد في الاخبار ، وأما البدءة فالتوبة منها بالاعتداف بها والرجوع عنها واعتقاد ضد ماكان يعتقد منها ، وظاهر كلام أحمد والخرق أنه لايعتبر في ثبوت أحكام التوية من قبول الشهادة وصحة ولايته في السكاح إصلاح العمل وهو أحد القواين الشافعي ، وفي القول الآخريمتبر إصلاح العمل إلا أن يكون ذبه الشهادة باازنا ولم يكمل عددالشهود ، فإنه يكني مجرد التوبة من غيراعتبار إصلاح ، وماهداه فلا تكنى التو يةحتى تمضى عليه سنة تظهر فيها تو بته ويتبين فيها صلاحه ، وذكر أبو الخطاب هذا رواية لاحمد ، لأن الله تعالى قال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدَ ذَلْكُ وأصلحوا ، وهذا نص فإنه نهى عن قبول شهادتهم ثم استثنى التائب المصلح ، ولان عمر رضى الله تعالى عنه لما ضرب صليغاً أمر بهجرانه حتى بلغ توبته فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة ، ولنا قوله ملكي : ﴿ التَّاتُبُ مِنَ الدَّنْبُ كُنَ لَاذْنِبُ لَهُ ﴾ ولان المغفرة تحصل بمجرد التوبة فكذلك الاحكام، ولان التوبة من الشرك بالإسلام

الحَدود لماكانت ساترة كان التغريب(١) وانقضاء السنة توبة لكونه من تمام الحد .

لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده وهو أعظم الدنوب كلها ف دونه أولى ، فأما الآية فيحتمل أن يكون الإصلاح هو التوية وعطفه عليها لاختلاف اللفظين، ودليل ذلك قول عمر لابي بكرة رضى الله عنه : تب أقبل شهادتك ولم يعتبر أمراً آخر ، ولان تقييده بالسنة تحكم لم يرد الشرع به ، والتقدير إنما يثبت بالتوقيف ، وما ورد عن عمر في حق صبيغ إنما كان لانه تائب من بدءة وكانت توبته بسبب الضرب والهجران فيحتمل أنه أظهر التوية تسترآ يخلاف مسألتنا ، وقد ذكر القاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضى سنة لحديث صبيغ ، رواه أحمد في الورع قال : ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالى منكان يعاديه من أهل السنة ، والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها إلا أن تكون التوبة بغمل يشبه الإكراء كتوبة صبيغ فيعتبر له مدة تظهر أن توبته على إخلاص لاعن إكراه ، وللحاكم أن يقول للمتظاهر بالمعصية : تب أقبل شهادتك ، قال مالك : لا أعرف هذا ، قال الشافعي : وكيف لا يعرفه وقد أمرالني على بالتوبة ، وقاله عمر رضى الله تعالى عنه لانى بكرة ، انتهى مختصرا . قال ان عابدين : الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته مالم يمض عليه زمان يظهر النوية ، ثم بعضهم قدره بستة أشهر ، وبعضهم قدره بسنة ، والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأى القاضي والمعدل، وفي الحلاصة لوكان عدلا فشهد يزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ، أه ، وبسط الغزالي في الإحياء في التوية وتفاصيلها بمـالامزيد عليه ١٢.

(١) وقال الحافظ بعد ذكر نني الوانى والنهى عن كلام كعب: ووجه الدلالة منهما أنه لم ينقل أنه برائح كلفهما بعد التو بة بقدر زائد على النني والهجران ، اه، وقال العينى فى وجه المنساسة : إنه برائح نني الوانى سنة ، ولم ينقل عنه برائح أنه شرط على الزانى تكذيبه لنفسه واعترافه بأنه عصى الله عز وجل فى مدة تغريبه ، اهم، ١٩٠١ .

قوله (حتى مضى خمسون (١) ليلة) فكان انقضاء المدة المعينة لهجرهم قبولا للتوبة لان إباحة السكلام بعد ذلك دالة على ارتفاع موجب المهاجرة وهو الفسق فكان انقضاء المدة بما يعرف به التوبة ، وكذلك ما أورده من رواية المرأة السارقة فإن قطع اليد هو التوبة ، فإذا قطعت يدها عرف أنها قبلت توبتها .

(۱) قال الدین : هذا أیضاً من جملة مایستدل به البخاری علی ماذهب إلیه مثل ماذهب مالك ، بیانه آنه مراقی به الدین خلفوا أی عن غزوة تبوك لم ینقل عنه آنه مرارة بن الربیع و هلال بن أمیة الذین خلفوا أی عن غزوة تبوك لم ینقل عنه آنه اشترط علیهم ذلك فی مدة الجسین ، وقصة كعب ستأتی بطولها فی آخر تفسیر براهة وغزوة تبوك ، اه ، وقال الكرمانی : فإن قلت ماوجه تعلق قصتهم بالباب ؟ قلت : تخلفوا عن رسول التم تمالی فی غزوة تبوك والتخلف عنه بغیر إذنه معصیة كالسرقة ونحوها ، قال این بطال : استدل البخاری علی آنه لا حاجة فی التوبة إلی اكذاب نفسه بأنه لم یشترط ذلك علی الرانی فی مدة التغریب ولا علی كعب وصاحبه فی الجسین ، و بحدیث عائشة : و أن السارق إذا تاب و حسنت حالته قبلت شهادته ، ربحدیث زید : أنه مراح الدکره ، اه . قلت : والاوجه عندی أن الإمام بخاری أشار بذكر هذه الروایات إلی الاختلاف فی بیان المدة كا تقدم قریباً ، لیخاری أشار بذكر هذه الروایات إلی الاختلاف فی بیان المدة كا تقدم قریباً ، لا كذاب لایكون إلافی شهادة الزور أوالقذف ، وكیف یمکن فی الزنا؟ و تخلف بعب و أخویه فلا تعلق لحذه الروایات بالاكذاب عندی فتامل .

ثم لايذهب عليك أن الإمام البخارى أورد على الحنفية في هذا الباب بقوله : ل بعض الناس بثلاثة وجوه ، وأنهم تناقضوا في كلامهم .

الاول: أنهم لا يجوزون ثهادة المحدود في القذف وصححوا النكاح بشهادتهم . الثانى: أنهم جوزوا النكاح بشهادة المحدودولم يجوزوه بشهادة العبد مع أنهما نصان في الشهادة عندهم .

### قوله : ( يشهدون ولا يستشهدون ) وفيه الترجمة(١) فإن عدم استشهادهم

والثالث: أنهم فرقرا بين الشهادات فأباحرا شهادة المحدود والعبد والامة لرؤية هلال دون غيرها، والجواب عن ذلك كله واضح يظهر بأدنى تأمل، ولعله لذلك لم يتعرض لذلك الشيخ قدس سره.

أما الأول: فلأن شهادة المحدود في القذف لا تقبل عندهم وإن تاب لكنه بالتوبة يرتفع الفسق عنه ، وعدم قبول الشهادة لا يستلزم كونه غير عدل ، فإن شهادة الآب لا تقبل في حق الابن مع كونه عدلا ، فيصح النكاح بشهادة المحدود بعد التوبة لانه صارعدلا ، ولكن لا تقبل شهادته كالآب في حق الابن ، فإن انعقاد النكاح يتوقف على حضور الشاهدين لاعلى كونهما مقبولى الشهادة عند الآداء ، قال صاحب الحداية : المحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا ، وإنما الفائت ثمرة الآداء بالنهى لحريمته ولايبالى بفوته كما في شهادة العميان وابني العاقدين ، اه .

وأما الثانى فلان العبد ليس بأهل شهادة فلا تجوز شهادته فإن شهادة العبد غير جائزة عند الجهور ، قال الموفق : تجوز شهادة العبد فى كل شيء الافى الحدود ، وبه قال أبو ثور وداود ، وقال عطاء والحسن ومالك والاوزاعى والثورى وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم : لا تقبل شهادته لانها مبنية على الكال لاتتبعض فلم يدخل فيها العبد ، انتهى مختصراً . وأيضاً أن الشهادة من باب الولاية ، والعبد لايلى نفسه ، فأولى أن لاتثبت له الولاية على غيره ، بخلاف المحدود فإنه من أهل الولاية ، قال صاحب الهداية : ولابد من اعتبار الحرية فيها لان العبد لاولاية له ، اه .

وأما الثالث فلان شهادة الهلال من باب الإخبار ولهذا لاتختص بلفظ الشهادة وقبلت بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم وبجلس فضاء لانه خبر لاشهادة ١٢٠ (١) وقال المينى: وتبعه القسطلانى إذ قالا: المطابقة فى قوله يشهدون ولا

ستشهدون ، لأن الشهادة قبل الاستشهاد فيه معني الجور ، أمد وفال الحافظ: قوله يشهدون يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الاداء بدون طلبه وأثناني أقرب، ويعارضه مارواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعاً. ألا أخرك يخير الشهداء ؟ الذي يأتي بالشهادة قبــــل أن يسألها ، واختلف العلماء في ترجيحهما ، فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق، وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له ، وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحى الصحيح عليه ، وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد،وذهب آخرون إلى الجمع بينهما،فأجابو الأجوبة أجدها: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة الإنسان بحق لايعلم بها صاحبها فيأتى إليه فيخده بها أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتى الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيملمهم بذلك وهذا أحن الاجوبة، وبهذا أجاب مالك رحمه الله وشيخه يحي بن سعيد وغيرهما ، ثانها أن المرادية شهادة الحسبة وهي مالا يتعلق محقوق الآدميين المختصة بهم محضاً ، ويدخل في الحسبة ما يتعلق محق الله أو فيه شائية منه : العتاق والوقف والوصة العامة والعدة والطلاق والحدود وتعو ذلك ، وحاصله أن المراد عديث ان مسعود الشهادة في حقوق الأدمين ، والمراد محديث زيد الشهادة في حقوق الله ، فالنَّهَا أنه محمول على المبالغة في الإجامة إلى الاداء فيكون لفدة استعداده لهاكالذي أداها قبل أن يسألها ، كايقال في وصف الجواد إنه ليعطى قبل الطلب أي يعطى سريعاً عقب السؤال من غير توقف ، وجذه الاجربة مبنية على أن الاصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيخص ذم (\*) من يشهد قبل أن يستشهد بن ذكر

<sup>(\*)</sup> كذا في آلأصل، والغالمر بدله فيخس مِن ذم من يشهد قبل أن يستشهد من ذكر عن يُنهر ليلغ و يؤيده ماسيأني عن الحبكرماني. ٢٠١٢ .

ليس إلا لانهم لا يأتون بالشهادة على وجهها فكانت شهادتهم شهادة على الجور، أو يقال إن الترجمة فى قوله ويظهر فيهم السمن(١) فإن رغبتهم وجل قصدهم لماكان

من يخبر بشهادة عنده لايعلم صاحبها بها أو شهادة الحسبة ، اه. قال الكرمانى : فإن قلت بعض الشهادة يجب أو يستحب الآداء قبل الطلب ، قلت : حذف المفعول يدل على إرادة العموم فالمذموم عدم التخصيص، وذلك البعض مثل مافيه حق مؤكد لله المسمى بشهادة الحسبة غبر مراد بدليل خارجى ، اه . ثم قال الحافظ : وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عمرم حديث زيد ، و تأولوا حديث عران بتأويلات :

أحدها أنه محمول علىشهادة الزور ، أى يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها، وهذا حكاه الترمذى عن بعض أهل العلم .

ثانيها: المراد بها الشهادة فى الحلف، يدل عليه قول إبراهيم فى آخر حديث ابن مسمود: كانو ايضربو تناعلى الشهادة، أى قول الرجل أشهد بالله ماكان إلاكذاعلى معنى الحلف، فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف واليمين قد تسمى شهادة كما قال تعالى: و فشهادة أحدهم، وهذا جواب الطحاوى رحمه الله .

ثالثها: المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس ، فيشهد على قوم أنهم في النار وعلى قوم أنهم في الجنة بغير دليل كما يصنع ذلك أهل الأهواء ، حكاه الحطابي .

رابعها: المراد به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة .

خامسها: المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بهما عالم من قبل أن يسأله، إهران

(1) وما أفاده الشيخ قدس سره توجيه لطيف جداً لم يسبق إليه غيره ، وقال الحافظ : السمن بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أى يحبون التوسع فى المآكل والمشارب وهى أسباب السمن ، قال ابن التين : المراد فنم محبته وتعاطيه لامن

هو السمن لم يكن لهم هم إلا وصول النقد وإدراك المبالغ سواء كان بالصدق في الشهادة أو بالكذب فيها فلا يبالون بالشهادة هل هي عدل أم جور؟ فلما عببوا بعدم المبالاة في الصادقة من الشهادة والكاذبة منها علم أن الشهادة على الجور معبوبة جداً ، كيف وقد عبب الشاهد بعدم الفرق بينه وبين غيره فما بال من لا يأتى منها إلا المنهية ، ومثل هذا في الرواية الآتية أيضاً .

قوله: (وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) إن كان المراد به(١) أناكنا نضرب فى صغرنا على حلفنا بالشهادة والعهد وكانت اليهود تحلف بهما، فالضرب عليه كان لما فيه من المشابه بهم واليمين بمالا ينبغى أن يحلف به ولكنه لا يكون مناسباً بالباب ، وإن كان المراد(٢) أناكنا نضرب على قولنا نشهد بكذا أعهدك

تخلق (\*) بذلك، وقبل المراد يظهر فيهم كائرة المال، وقبل المراد أنهم يتسمنون أى يتكائرون بما ليس فيهم ويدعون ماليس لهم من الشرف، ويحتمل أن يكون جميع ذلك مراداً، وقد رواه الترمذى من طريق هلال بن يساف عن عمران بن حصين فلك مراداً، وقد وواه الترمذى من طريق السمن، وهو ظاهر فى تعاطى السمن على بلفظ: شم يجىء قوم يتسمنون ويحبون السمن، وهو ظاهر فى تعاطى السمن على حقيقته، فهو أولى ما حل عليه خبر الباب، وإنماكان مذموماً لأن السمين غالباً بليد الفهم تقيل عن العبادة كما هو مشهرر، اه ١٠٨٠.

- (۱) ويدل على ذلك ماسيأتى فى كتاب الأيمان والندور: «كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن يحلف بالشهادة والعهد، فإن ظاهر سياقه يدل على تخصيص النهى بالحلف بهذين اللفظين ، لكنى لم أر تخصيص اليهود بالحلف بهذين اللفظين فى شىء من الشروح والحلف بالعهد والشهادة مختلف فيه بين الأثمة ، بسطه الموفق فى المغنى محله كتب الفروع ١٢ .
- (٢) قال الحافظ: قوله: «قال إبراهيم » هو موصول بالإسناد المذكور ، ووهم من زعم أنه معلق ، وإبراهيم هوالنخمى ، وزاد المصنف بهذا الإسناد فيأول الفضائل « ونحن صفار» وكذلك أخرجه مسلم بلفظ: «كانوا ينهوننا ونحن غلمان

<sup>(\*)</sup> مخلق كذلك ١٢ ع ،

بكذا وكان الضرب عليه حذراً من أن نعتاد ذلك القول فنبادر إليه فى الصدق والكذب مع مافيه من معنى اليمين فهو من هذا الباب ، والغرض منه أنه لا يغيضى له الحلف واليمين فى الصدق أيضاً مالم يفتقر إليه فكيف بمن حلف وهو كاذب فيه ،

قوله: ( تلووا السنتكم بالشهادة ) زيادة (١٠ كلة بالشهادة إشارة إلى تفسير الآية بأن المراد بالليّ فيها هوليّ اللسان عن الحق بالشهادة .

عن العهد والشهادات ، قال ابن عبد البر: معناه عندهم النهى عن مبادرة الرجل بقوله أمهر بالله وعلى عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك ، وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا فى كل ما يصلح ومالا يصلح ، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون والامر فى الشهادة على ماقال ، ويحتمل أن يكون المراد النهى عن تعاطى الشهادات والتصدى لها لما فى تحملها من الحرج ولا سيا عند أدائها لان الإنسان معرض الدسيان والسهو ، ولا سيا وهم إذ ذاك غالباً لا يكتبون ، ويحتمل أن يكون المراد بالنهى عن العهد الدخول فى الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد ، والوصية تسمى العهد ، أه ١٠٠

(۱) قال الحافظ هو تفسير ان عاس رضى الله عنه أخرجه الطبرى من طويق على ن أبي طلحة عنه في قوله تعالى : و وإن تلووا أو تعرضوا ، أى تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها ، ومن طريق العونى عن ان عاس في هذه الآية ، قال : تلوى لسائك بغير الحق وهى اللجلجة فلا تقيم الشهادة على وجهها والإعراض عنها الترك ، وعن مجاهد من طرق حاصلها أنه فسر اللي بالتحريف ، والإعراض بالترك ، وكأن المصنف أشار بنظم كتهان الشهادة مع شهادة الزور إلى هذا الآثر سبب لإبطال الحق ، فكتهان الشهادة أيضاً سبب لإبطال الحق ، وإلى الحديث الذي أخرجه أحد وابن ماجة من حديث ابن هسعود رضى الله عنه مرفوعاً : وإن بين يدى الساعة ، فذكر أشياء منها ظهور ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً : وإن بين يدى الساعة ، فذكر أشياء منها ظهور منهادة الزور وكتهان شهادة الحق ، اه . وقال العنى : قوله و تلووا ، أشاو به إلى مافي قوله تعالى : و وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان عا تعملون خبسيداً ،

قوله: (وشهادة الزور)كذا وقول الزور، دلالتهما على أحد جزئى الترجمة والمحقة ولا تظهر دلالتهما على جزئها الثانى وهو كتمان الشهادة، والجواب(١) أن شهادة الزوروهوالكذب فيها مستلزم لكتمان الشهادة فىحق غير المشهود لمفالترجمة ثابتة بكلا جزئها من غير تمكلف.

# ( بأب ١٠) شهادة الأعمى وأمره إلخ)

وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة ، قال الكرمانى : لو فصل البخارى بين لفظ وتلووا ، ولفظ ألسنتكم بمثل وأى ، أو ويعنى ، ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى ، قال العينى : بل كان التمييزبين القرآن وكلامه واجباً لان من لا يحفظ القرآن أو لا يحسن القراءة ، يظن أن قوله ألسنتكم من القرآن ، اه . قلت : والإيراد مشكل على عادة البخارى ، فإن كتابه بملوء بذلك ، لاسيا فى كتاب التفسير لم يفصل التفسير من المفسر ، فإنه رضى الله تعالى عنه لما كان ماهراً بالقرآن لم يتوهم أن أحداً بلتبس عليه القرآن بغيره ، والآية المذكورة آية من سورة النساء ١٢ .

- (۱) قال الحافظ بعد ما تقدم من تفسير ابن عباس فى قوله: «تلووا» من طريق العونى وعن مجاهد من طرق ، كأن المصنف أشار بنظم كتمان الشهادة مع شهادة الزور إلى أن تحريم شهادة الزور لكونها سبباً لإبطال الحق ، فكتمان الشهادة أيضاً سبب لإبطال الحق كا تقدم قريباً فى كلامه مفصلا ، وقال العينى : إن قلت الحديث لا يتعلق بكتمان الشهادة وهو مذكور فى الترجمة قلت علم منه حكمه قياساً عليه لان تحريم شهادة الزور لإبطال الحق والكتمان فيه أيضاً إبطال له ، اه ، وبسط فى الاوجر فما يفعل بشاهد الزور ٢٠ .
- (٧) المسألة خلافية شهيرة ، قال الموفق فى المغنى : تجوز شهادة الاعمى إذا تيقن الصوت ، روى هذا عن على وابن عباس ، وبه قال مالك وإسحق وغيرهما ، وقال أبو حنيفة والشافعى ، لاتقبل شهادته : وروى ذلك عن النحمى وغيره ، وأجاز الشافعى شهادته بالاستفاضة والترجمة ، وإذا أفر عند أذنه ويد الاعمى على رأسه شم ضبطه حتى حضر عند الحاكم فشهد عليه ، ولم يجزها فى غير ذلك ، لان الاصوات

الترجمة مبنية على عدم الفرق بين الشهادة والإخبار (١) أو على قياس أحدهما على الآخر ، والجامع بناء كل منهما على العلم بالواقعة وأنت تعلم أن فى الشهادة زيادة تأكد على الإخبار ، فلذلك لم نجوز شهادته وإن قبل إخباره ، والجواب

تشتبه فلا يحصل اليقين فلم يجز أن يشهد بها كالحط إلى آخر ما بسطه ، قال العيى : قال ابن حزم : شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح ، وهو قول مالك وأحمد ولمسحق وأصحابنا وغيرهم ، وقالت طائفة تجوز شهادته فيها عرف قبل العمى لافيها عرف بعده وهو قول أبي يوسف والشافعي وأصحابه وقالت طائفة : يجوز في الشيء اليسير روى ذلك عن النخعي، وقالت طائفة : لا تقبل في شيء أصلا إلا في الانساب ، وهو قول زفر ، وعند أبي حنيفة : لا تقبل في شيء أصلا ، وفي التوضيح : فحصلنا فيه على ستة مذاهب : المنع المطلق ، والجواز المطلق ، والجواز فيها طريقه الصوت دون البصر ، والفرق بين ما علمه قبل وبين مالم يعلمه ، والجواز اليسير ، والجواز في الانساب خاصة ، اه . وفي الهداية : لا تقبل شهادة الاعمى ، وقال زفر : وهو رواية عن أبي حنيفة تقبل فيها يجرئ فيه التسامع ، وقال أبو يوسف والشافعي : يجوز إذا كان بصيراً وقت التحمل ، انتهى مختصراً ١٢ .

(۱) فإن الآثار والروايات الواردة فى الباب أكثرها من قبيل الإخبار لا الشهادة ، وما أفاده الشيخ قدس سره من أن فى الشهادة زيادة تأكد على الإخبار معروف و مجمع عليه كما يدل عليه تعريف الشهادة فى كتب الفقه عند الآئمة الاربعة ، ففى هامش الهداية : الشهادة فى اللغة عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان ، ولهذا قالوا إنها مشتقة من المشاهدة التى تنبيء عن المعاينة ، وفى اصطلاح أهل الفقه عبارة عن إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة ، فالاخبار كالجنس يشملها ، والاخبار الكاذبة وقوله صادقة يخرج الكاذبة ، وقوله فى مجلس الحكم وبلفظ الشهادة يخرج الاخبار الصادقة غير الشهادات ، اه . وذكر فى الدرالختار : للشهادة أحداً وعثرين شرطاً وقال: ركنها لفظ أشهد لا غير لتضمنه معنى مشاهدة

عن كل ما أورده(۱) المؤلف يسير ، فأما من ذكره من التابعين فلا معتبر(۲) بهم ، وأما رد شهادة ابن عباس فلا استحالة فيه ، ألا ترى مسروقا(۲) رد شهادة الحسن

وقسم وإخبار للحال ، فكأنه يقول : أقسم بالله لقد اطلمت على ذلك وأنا أخبر به ، ثم قال : وكل مالا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهوإخبار لا شهادة ، اه ١٢ .

(1) قال الحافظ: ليس في جميع ما استدل به المصنف دفع للذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد ، وفي العيني قال الإسهاعيلى: ليس في جميع ما ذكره دلالة على قبول شهادة الاعمى فيا يحتاج إلى إثبات الاعيان ، أما نكاح الاعمى فإنه في نفسه لانه في زوجته وأمته لااغيره فيه ، وأما مارواه في التأذين فقد أخير أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت وكني بخبر سيدنا رسول الله يولئي شاهداً له ، فإنه لا يؤذن حتى يصبح ، والاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت، شاهداً له ، فإنه لا يؤذن حتى يصبح ، والاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت، وأما ما قاله الزهرى في ابن عباس رضى الله عنه فهو تأويل (\*) لا احتجاج ، وأما ما ذكره من قصة عزمة فإنما يريه محاسن الثوب مساً لاإبصاراً يعرف بصوته ، وأما ما ذكره من قصة مخرمة فإنما يريه محاسن الثوب مساً لاإبصاراً يعرف بصوته ، وأما ما ذكره من قصة مخرمة فإنما يريه عاسن الثوب مساً لاإبصاراً به بالعين ، أه . وقال صاحب الفيض : إن الجزئيات التي ذكرها المصنف لاتر دعلينا لكون الشهادة فيها مقبولة عندنا أيضاً ، أه ١٢ .

(٢) لما هو المعروف من قول الإمام أن ما جاء عن التابعين نزاحمهم فيه ، على أن التابعين أيضاً اختلفوا فيه ، وجعله القسطلانى مذهب الجمهور إذ قال : وعند الشافعية كالجمهور لا تقبل شهادة الاعمى لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الاصوات إلا في أربعة مواضع ذكرها القسطلاني ١٢.

(٣) القصةمعروفة لشريح القاضى كما ذكره السيوطىفى تاريخ الخلفاء ، قال:

<sup>(\*)</sup> ذَكُر الحافظ بدله فهو تهويل لا تقوم به حجة كما سيأتى فى كلامه ١٠ ز .

لابيه على رضى الله تعالى عنه ، فلا يبعد أن يرد شهادة ابن عباس رضى الله عنه لعارض عدم اطلاعه حق الاطلاع على القضية ، وإن كان بمن يهتدى به ويقتدى .

قوله: (وكان ابن عباس) يعنى (١) بذلك أنه لما أفطر بعد العلم بالغروب وصلى بعد العلم بالطاوع ، كان له أن يشهد أيضاً بعد العلم بالواقعة بأحد وجوه العلم لأن الشهادة لا تتوقف إلا على العلم ، وهو حاصل ، إذ لو لم يكن العلم حاصلا له لما جاز له الإفطار ، وأن يصلى سنة الفجر ، ويمكن أن يراد بقوله هذا إن ابن عباس بعد عليه بالغروب والطلوع بإخبار من يخبره كان يأمر أهله بالإفطار وبالصلاة ، فهل كان يرد قوله أحد منهم ، فعلم أن أمر الاعمى نافذ فيما يأمر به بعد ماكان مبنياً على العلم كيفما حصل .

لما توجه على إلى صفين افتقد درعاً له فلما انتقضت الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودى فقال الميهودى: الدرع درعى لم أبع ولم أهب ، وقال اليهودى: درعى وفي يدى ، فقال: نصير إلى القاضى ، فتقدم إلى شريح فقال شريح: قليا أمير المؤمنين، فقال: هذا الدرع الذي في يد هذا اليهودى درعى، فقال شريح: الله بيئة ياأميرالمؤمنين؟ إيش تقول يايهودى ؟ قال: درعى وفي يدى، فقال شريح: الله بيئة ياأميرالمؤمنين؟ قال نعم ، قنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعى ، فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز لاب ، فقال على رضى الله عنه : رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته ؟ سمعت رسول الله بيئالية يقول: والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، فقال اليهودى: أميرالمؤمنين قدمى إلى قاضيه ، وقاضيه قضى عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عهداً رسول الله وأن الدرع درعك ، انتهى مختصراً ١٢ .

(۱) قال الكرمانى: فإن قلت ماوجه تعلقه بالترجمة ، قلت: بيان قبول الاعمى قول الغير فى الغروب والطلوع ، أو بيان أمر الاعمى غيره ، أه . وقال الحافظ: وجه تعلقه به كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لايرى شخصه ، وإنما سمع صوته ، قال ابن المنير: لعل البخارى يشير بحديث ابن عباس رضى الله عنه إلى جواز

قوله: (فعرفت صوتى إلح) فعلم أن العلم يحصل بمجرد الصوت ، وإن لم تنضم معه المشاهدة ، وأنت تعلم أنها رضى الله عنها لوكانت مكتفية بالصوت لمماكررت المسألة بقولها سلمان (۱) أى هل أنت سلمان ؟ ولو سلم أنها لم تسأله بعد ذلك ، فنقول : إنهاكانت على ثقة من أن صاحب الصوت لوكان غير سلمان لا يدخل وإن كلكبيت إذا لم يكن محرما لها فكانت تطلبه لذلك ، ثم إن المنني ههنا (۲) هو التشديد في الستر لا أصل الستر ، فإن العبد كغيره من غير المحارم إلا أنه خفف في التستر عنهم ولم يبالغ لاجل الضرورة في التلبس (۱) بها .

شهادة الاعمى على التعريف أى إذا عرف أن هذا فلان ، فإذا عرف شهد ، قال : وشهادة التعريف مختلف فيها عند مالك وغيره ، اه ١٢ .

(۱) عامة الشراح جعلوه منادى بحدف حرف النداء، والأوجه ما أفاده الشيخ الله قال الحافظ: قول عائشة وصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو معمون عن سليان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فرفعت صوتى، فقالت: سليان؟ فقلت: سليان؟ فقلت: نعم، إلا شيئاً يسيراً، قالت ادخل فإنك عبد ما بق عليك شيء، قلت: وأخرجه البيهق من طريق عروض معمون أيضاً عن سليان بن يسار عن عائشة قال استأذنت عليها فقالت من هذا؟ فقلت سليان ، قالت كم بق عليك الحديث ، وظاهره أنها لم تعرف صوته ، ١٢٠٠

(٣) قال الحافظ فيه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك الاحتجاب من العبد سواءكان في ملكها أوفى ملك غيرها ، لانه كان مكاتب ميمونة زوج النبي للله وأما من قال : يحتمل أنه كان مكاتباً لعائشة فعارضة للصحيح من الاخبار بمحض الاحتمال ، وهو مردود ، وأبعد من قال : يحتمل قوله على عائشة بمعنى من عائشة،

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل ، والغاهر التلبس بهم ١٦ ذ ،

قوله: (وأجاز سمرة إلخ) وكان(١) قد عرفها أنها هي بوجه من وجره العلم كشهود العرفة والتعيين، ولاضير في إجازة الشهادة بعد العلم بتعينها لمساذكر النسقوط عبرة الصوت المجرد إنما هو للالتباس، فإذا ارتفع اللبس كانت الشهادة معتبرة.

أى استأذنت عائشة في الدخول على ميمونة ، اه. وقال العيني : لابد في هذا من تأويل لان سلمان مكاتب ليمونة لالعائشة ووجهه أن يقال إن دعلي، تكون بمعي دمن، أى استأذنت من عائشة في الدخول على ميمونة ، فقالت ادخل عليها ، أو لعل مذهبها أن النظر حلال للعبد سواء كان ملكها أولا ، وأنها لاترى الاحتجاب من العبد مطلقاً ، واستبعده بعضهم بغير دليل فلا يلتفت إليه ،وقيل يحتمل أنه كان مكاتباً لمائشة ،وهو غير صحيح ، اه . قلت : لم يستبعد الحافظ الثاني من كلام العيني بل استبعدالاول ، وهو كون ، على ، يمنى ، من ، كما ترى ، والاوجه عندى أن عائشة رضى الله تعالى عنها لا ترى الاحتجاب من العبد مطلقاً ، سواء كان في ملكها أُو في ملك غيرها ويؤيد ذلك الآثار المروية عنها في ذلك ، منها ما أخرجه البيهقي عن سالم سبلان مولى النصريين ، يذكر أنه كان يكرى عائشة في الحج والعمرة ، قال فكاتبت ثم جئت فوقف بالباب فاستأذنت استنداناً لم أكن أستأذنه فأنكرت ذلك ، وقالت يا بني ،مالك لا تدخل ؟ قلت يا أم المؤمنين إن كا تبت ، قالت فادخل على ماكان عليك درهم ، فإنك لا تزال علوكا ماكان عليك من كتابتك درهم ، وأخرجه الطحاوي عنسالم سبلان أنه قال لعائشة ما أراك إلاٌّ تحتجيمني، فقالت مالك ؟ فقال : كاتبت ، قالت إنك عبد ما بقي عليك شيء ، وأخرج أيضاً عن سلمان ان يسار قال: استأذنت أنا على عائشة فقالت: كم بقي عليك من كتابتك؟ قلت عشر أواق ، فقالت ادخل فإنك عبد مابتي عليك ، اه ١٢ .

(١) فني الدرالختار ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل أويرى شخصها ، أى القائلة مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان نن فلان ، قال

قوله: (أذكرنى كذاكدا آية) وأنت تعلم أن خصوص(١) القارىء لم يكن متصوداً همنا بل المقصود منه القراءة والآية كائناً منكان القارىء ، ولا نسكر حصول العلم مطلقاً بالصوت ، إنما الإنكار عن تعين صاحبه بمجرد سماع صوته ، ولم يتعين القارىء همنا ولا قصد تعيينه فلا يمكن لهم إثبات المدعى بذلك .

قوله: (أصوت عباد هذا؟) فعلم أن (٢) العلم حاصل بمجرد الصوت وأنت تعلم مافيه إذ لوكان الصوت موجباً لتعين صاحبه لما احتيج إلى السؤال عن عائدة وضى الله عنها هل: صوت عباد هذا؟ مع أنه على لم يدع بعد ذلك بقوله: اللهم ارحم صاحب الصوت، وإنما قال واللهم ارحم عباداً ، فلعل صاحب الصوت رجل آخر ، وكان المقصود أن يدعو لعباد ، فعينه باسمه بعد ذلك ، ولم يعمل بما علمة من التعين بالصوت .

ان عابدین فی الملتقط: إذا سمع صوت المرأة ولم یر شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة، لا يجل له أن يشهد عليها ، وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها ، اه ١٢ .

(۱) قال القسطلانى: قوله رجلاهوعبد الله من يزيد الانصارى القارى، وزعم عبد الغنى أنه الحظمى، قال ابن حجر وليس فى روايته التى ساقها نسبته كذلك ، وقد فرق ابن منده بينه وبين الحظمى فأصاب ، اه ، وقوله كذا وكذا آية ، قال القسطلانى كلة مهمة ، وهى فى الاصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة ، ثم نقلت فصارت يكنى بها عن العدد وغيره ، قال فى الفتح : لم أقف على تعيين الآيات المذكورة ، وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرين آية لان ابن عبد الحكم قال فيمن أقر أن عليه كذا وكذا درهما أنه يلزمه أحد وعشرون درهما ، اه ١٢ .

(٢) ما أفاده الشيخ واضح ، وقال الحافظ : قوله زاد عباد بن عبد الله أى اين الربير عن أبيه عن عائشة ، وصله أبو يعلى من طريق عد بن إسحق عن يحيى

قوله: (حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم) فجمل تأذينه مداراً للأمور مع أنه كان أعمى ، ولم يكن ذلك إلا لانه كان يؤذن بعد حصول العلم بالفجر كيفما(') كان ،

ابن عباد بن عبد الله بن الزبيرعن أبيه عن عائشة و تهجد الني سَلِيُّ في بيتي ، وتهجد عباد بن بشر في المسجد ، فسمع رسول الله علي صوته فقال يا عائشة هذا عباد ابن بشر؟ قلت: نعم، فقال : اللهم ارحم عباداً ، قوله : وفسمع صوت عباده وقوله وأصوتعباد هذا؟، فيرواية أنيعلي المذكورة عباد بن بشر في الموضعين كما سقته، وبهذا يزول اللبس عمن يظن اتحاد المسموع صوته والراوى عن عائشة وهما اثنان مختلفا النسبة والصفة ، فعباد بن بشر صحاف جليل، وعباد بن عبد الله بن الزبير تابعي من وسط التابعين ، وظاهر الحال أن المهم في الرواية التي قبل هذه هو المفسر في هذه الرواية لان مقتضي قوله : زاد أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثاً واحداً فتنحد القصة ، لكنجرم عبد الفني بن سعيد في المبهمات أن المبهم فيرواية هشام عن أبيه عن عائشة هو عبد الله بن يزيد الانصارى ، فروى من طريق عمرة عن عائشة وأن النبي مُثَلِيَّةٍ سمع صوت قارىء يقرأ فقال صوت من هذا ؟ قالوا عبد الله بن يزيد ، قال لقد ذكرنى آية يرحمه الله كنت أنسيتها ، ويؤيد ما ذهب إليه مشالمة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنها ، بخلافقصة عباد عنها ، فايس فيه تعرض لنسيان الآية ، ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي اتحدت ، وهو أن يقال : سمع صوت رجلين فعرف أحدهما فقال هذا صوت عباد ، ولم يعرف الآخر فسأل عنه . والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيها ، اه .

(۱) وتقدم ماقال الإسماعيلي أن ما رواه في التأذين ، فقد أخبر أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت ، وكني بخبر سيدنا رسول الله يتلقع شاهداً له ، فإنه لا يؤذن حتى يصبح ، والاعتباد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت ، اه ، قلت : وقد ترجم عليه البخارى في كتاب الآذان و باب أذان الاعمى إذا كان له من يخبره ، فهوظاهر في أن المدار على الخبرين له بالوقت ، قال الحافظ : قوله و من يخبره ، أى بالوقت

فكذلك إذا شهد ولم يعلم بالقضية بالمشاهدة بل بوجه آخر ، قلنا : لم يكن المقصود هناك تعين المؤذن ولا تعين المخبر بطلوع الفجر ولا تعين شيء وراءهما ، وإنما المقصود إعلام الناس بانبلاج الفجر ، وقد أخبر به جماعة وثق بهم ، فظن الصدق في الخبر واستيقن ذلك ، فكان ذلك في الحقيقة حكاية لإخبار الخبرين بالفجر ، في الحقيقة والمقصود ههنا نفس الخبر بدون تعين المخبرين ، من هم ؟ نعم لو نادى بتعيين المخبرين فقال في ندائه وأخبر في فلان وفلان ثم صدق في تعيينه ذلك لكانت حجتهم تامة .

قُوله: ( فعرف النبي سِيَّتِيم صوته ) فعلم أن (١) بجرد الصوت كاف في تحصيل العلم اليقيني ، وأنت تعلم أنه بَرِيَّتِم لم يعطه القباء مالم يضم إلى سماع صوته مشاهدة .

لانالوقت فى الاصل مبى على المشاهدة وعلى هذا القيد يحمل ماروى ابن أبى شيبة وغيره عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى ، اه ١٠.

(1) قال الحافظ: الغرض منه قوله فيه : فعرف النبي بيليج صوته فإنه فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى شخصه ، قال السندى : لا ينابى ما سبق أنه أمر ولده بالدخول لينادى النبي بيلج لجواز أن النبي بيلج عرف صوته فشرع فى الحروج لذلك ، واجتمع معه دخول الولد أيضاً ، اه . ثم قال الحافظ: قال الإسماعيل : لايف فى أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلقاً ، لان نكاح الاعمى يتعلق بنفسه ، لانه فى زوجته وأمنه وليس الهيره فيه مدخل ، وأما قصة عباد و عزمة فنى شيء يتعلق به في أحديث : كان لا يؤذن عقل بهما لا يتعلق بغيرهما ، وأما التأذين فقد قال فى بقية الحديث : كان لا يؤذن عقل بهما لا يتعلق بغيرهما ، وأما التأذين فقد قال لا تقوم به حجة ، لان ابن عباس حتى يقال له أصبحت ، فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت ، وأما ماذكره الزهوى في حق ابن عباس رضى الله عنه فهو تهويل لا تقوم به حجة ، لان ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيه شهادته ، فإنه لوشهد لابيه أو ابنه أو علوكه من رواية الحيل المناعيل من رواية الحيلة المفرق بين سيافهما ١٢ من رواية الحين ، وأم تهد عبه الإسماعيل من رواية الحيلة المفرق بين سيافهما ١٢ من رواية الحيلة المفرق بين سيافهما ١٢ من رواية الحيلة الحيلة المفرق بين سيافهما ١٢ من رواية الحيلة الحيلة المفرق بين سيافهما ١٢ من رواية الحيلة المؤين المؤيلة المفرق المؤين سيافهما ١٢ من المؤين ا

قوله: (وكنت جارية حديثة السن) تنبيه على علة(١) أخرى علىخفة جسمها، واعتذار آخر عن حاملي الهودج، كيف لم يفطنوا أنها ليست فيه ؟

قوله: (والله لقد تحدث الناس بهذا) ظاهره تكرار واستعجاب عما علمته قبل ذلك حيث قالت لامه ما يتحدث به الناس (بياض في الاصل)(٢).

(۱) قال الخافظ: قوله ، وكان النساء إذ ذاك خفافاً ، قالت هذا كالتفسير لقولها ، وهم يحسبون أنى فيه ، وقوله ، لم يثقلهن اللحم ، قال ابن أبى جمرة ليس هذا تكراراً ، لان كل سمين ثقيل من غير عكس ، لان الهزيل قد يمتليء بطنه طعاما فيثقل بدنه ، فأشارت إلى أن المعنين لم يكرنا فى نساء ذلك الزمان ، وقوله : « فلم يستنكر القوم خفة الهودج ، وفى رواية ثقل الهودج ، والأول أوضح لان مرادها إقامة عذرهم فى تحميل هودجها وهى ليست فيه ، فكأنها تقول : كأنها لحفة جسمها عيث أن الذين محملون هودجها لا فرق عندهم فى وجودها فيه وعدمها ، ولهذا أردفت ذلك بقولها وكنت جارية حديثة السن ، أى أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ فى خفتها ، ومحتمل أن تكون أشارت إلى بيان عذرها فيا فعلته من فذلك أبلغ فى خفتها ، ومحتمل أن تكون أشارت إلى بيان عذرها فيا فعلته من وترك إعلام أهلها بذلك ، وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للامور ، مخلاف ما لوكانت ليست صغيرة لكانت تنفطن لعاقبة ذلك ، وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضاً أنها أعلمت النبي يؤلئه بأمره ، فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدته ، ونزلت آية الثيمم بسبب ذلك، فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يحربه ، انتهى مختصراً ١٢ .

(٢) بياض في الأصل بقدر سطر ، والظاهر أن الشيخ قدس سره أراد الجمع بين مختلف ما ورد في ذلك فإن قولها ما يتحدث الناس يومي، إلى أنها لم تعلم قبل ذلك ، والحال أن أم مسطح أخبرتها بالقصة قبل ذلك ، قال الحافظ : طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بافها الخبرمن أم مسطح لكن وقع في حديث أم رومان ما يخالف ذلك ، وافظه : بينا أنا قاعدة أنا وعائشة رضى الله عنها

قُولُه: (كذبت (١) لعمر الله إلح) وإنما كانت حية على سعد ، حيث لم يكل أمر الحزرج إليهم ، فإنهم كانوا لايظن بهم أن لا يعذروا رسول الله بَاللَّهِ فيها يفعله مع أبى ، فغضب سعد بن عادة لكون الاوسى أشار إلى أنه يقتله ، وإن كان خزرجياً ، بلكان له أن يكلم من الاوس ، وهم قومه ، ويسلم أمر الحزرج كان خزرجياً ، بلكان له أن يكلم من الاوس ، وهم قومه ، ويسلم أمر الحزرج كان ألى أحد ممن هو من الحزرج ، مع أنه كان بين الطائفتين شيء ، فظن الحزرجي

آذ و لجت علينا امرأة من الانصار، فقالت فعل الله بفلان وفعل، فقلت: وماذاك؟ قالت: ابنى ومن حدث الحديث، قالت: وما ذلك؟ قالت كذا وكذا، هذا لفظ المصنف فى المغازى، ولفظه فى قصة الإفك: قالت: إنه نمى الحديث، فقالت عائمة رضى الله عنها أى حديث، فأخبرتها، قالت: فسمعه أبو بكر قالت: نعم خرت مغشياً عليها، وطريق الجمع بينها أنها سمعت ذلك أولا من أم مسطح منه فرت مغشياً عليها، وطريق الجمع بينها أنها سمعت ذلك أولا من أم مسطح منه فرق خمت لبيت أمها لتستيقن الحبر منها فأخبرتها أمها بالامر بحملا كما مضى من قولها هو فى عليك، وما أشبه ذلك، ثم دخلت عليها الانصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحصر، أمها، فقوى عندها القطع بوقوع ذلك، فسألت هل سمعه أبوها وزوجها، ترحياً منها أن لا يكونا سمعاً ذلك ليكون أسهل عليها، فلما قالت لها إنهما سمعاه غشى عليها، ولم أقف على اسم هذه المرأة الانصارية ولاعلى اسم ولدها، اه ١٧٠.

(1) قال العينى: قولها «كذبت لعمر الله» أى إن رسول الله برائيم لا يجعل حكمه إليك ، كذا قال الداودى ، وقال ابن التين : معناه إنك كذبت أنك لا تقدر على قتله ، وهذا هو الظاهر ، اه ، وبسط الكلام على هذا الحافظ فى الفتح في سورة النور أشد البسط ، وقال فيه : قال ابن التين قول ابن معاذ ، إن كان من الاوس ضربت عنقه ، إنما قال ذلك لان الاوس قومه ، ولم يقل ذلك فى الحزرج لما خربت بين الاوس والحزرج من انتشاحن قبل الإسلام ، ثم زال بالإسلام ، وبق بعضه محكم الانفة ، وبنى أن يحكم فيهم بعضه محكم الانفة ، وبنى أن يحكم فيهم

أنه يريد قتل الخزرجي تشفياً لنفسه عماكان بينهم قبل ذلك ، وإنكان ظاهره أنه يفعله لرضاء رسول الله عليه عليه م

سعد بن معاذ وهو من الاوس ، قال : ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبى ، وإنما معنى قولءائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ،أى لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحية ، ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين ، وهو كما قال ، اه . قلت : وبسط الحافظ الكلام أيضاً في ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة فقال: قال عياض في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه ، ونهنا عليه بعض شيوخنا ، وذلك أن الإفك كان في المريسيم ، وكانت سنة ست فيما ذكر ابن إسحق وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رمي بها بالحندق، ركان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زعم الواقدى أن ذلك كان. سنة خمس وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هده القصة ، والأشبه أنه غيره... فِلْمُدَا لَمْ يَذَكُرُهُ أَنِ إَسِمَ فَيْرُوايَتُهُ، وجعلالمراجعة أولاوثانياً بين أسيد بنحضير وبين سمد بن عبادة ، قال : وقال لى بعض شيوخنا : يصبح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة المريسيع ، وقد حكى البخاري عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع ، وكذلك الحندق كانت سنة أربع ، فيصح أن تكون المريسيع قبلها لأن ابن إسحق جزم بأن المريسيع كانت في شعبَّان ،وأنَّ الحندق كانت في شوال ، فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكمون المريسيع قبل الحندق فلا يتنع أن يشهدهاسعد بن معاذ ، انتهى كلام عياض . قال الحافظ: قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى أن المر يسيع كان سنة خس ، والذي نقله البخاري عنه من أنه سنة أربع سبق قلم ، نعم : والراجع أيضاً أن الحندق -أيضاً كانت في سنة خس ، خلافالان إسحق فيصح الجوابالمذكور ،وبمن جزم بأن، المريسيع سنة خمس الطبرى ، ثم ذكر الحافظ إشكالا آخر في شهود ابن عمر ى غزوة المريسيع، والجواب عنه، ثم قال: وقد سلك البيهتي في أصل الإشكال:

قوله: (قالها) متعلق (۱) بقوله لم يحلس ، وظرف له والعائد راجع إلى الجلمة المفهومة من الفعل المذكور .

قوله: (لا أقرأ كثيراً من القرآن) اعتذار ٢٦) من تعبير يعقوب بأبي يوسف

جواباً آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال: يجوز أن يكون جرح سعد النمعاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بنى قريظة ، بل تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك ، وتمكون مراجعته فى قصة الإفك فى أثناء ذلك ، ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه وليس ذلك ما نعاماً له أن يجيب الني التي في فصة الإفك بما أجابه ، وأمادعوى عياض أن الذين تقدموا لم يتكلموا على الإشكال المذكور ، فما أدرى من الذين عنام ، فقد تعرض له من القدماء إسماعيل القاضى فقال : الأولى أن تكون المريسيع قبل الحندق، للحديث الصحيح عن عائشة ، واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الحندق قبل المريسيع ، وتعرض له ابن عبد البر فقال رواية من روى أن المخدد معاذ راجع فى قصة الإفك وهم وخطأ ، وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد ابن حنير كا ذكره ابن إسحق وهو الصحيح ، فإن سعد بن معاذ مات فى منصر فهم من بنى قريظة لا يختلفون فى ذلك ، فلم يدرك المريسيع ولاحضرها ، وبالغ ابنالعرف على عادته فقال : اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ فى قصة الإفك وهم ، وتبعه على عادته فقال الإطلاق القرطى ، انتهى مختصراً .

(1) ما أفاده الشيخ من التركيب النحوى واضح ، وقال الحافظ : حكى السهيلى أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعاً وثلاثين يوماً ، فألغى الكسر فى هذه الرواية ، وعند ابن حزم أن المدة كانت خمسين يوماً أو أزيد ، ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة و نزول القرآن فى قصة الإذك ، وأما التقييد بالشهر فهو المدة التي أولها إثيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر ، اه ١٧ .

بأنى لوكنت مكثرة من القرآن لتذكرت اسمه لكثرة وروده فيه .

يعقوب عليه السلام كاسيأتى ، وزاد ابن جريج فى روايته واختلس منى اسمه ، وفى رواية هشام بن عروة : والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه ، وفى رواية أبي أويس : نسيت اسم يعقوب لمسابى من البكاء واحتراق الجوف ، ووقع فى حديث أم رومان : مثلى ومثلكم كيعقوب وبنيه ، وهى بالمنى للتصريح فى حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه ، اه .

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب و باب تعديل النساء بمضهن بعضاً ، قال الحافظ ، : أورد فيه حديث الإفك والغرض منه هها! سؤاله مَرْكِيَّةً بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها ، واعتباد الني مِرْكِيَّةٍ على قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبى ، وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال عائشة وجوابها ببراءتها أيضاً ، وقول عائشة في حق زينب : هي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع ، فني مجموع ذلك مراد الترجمة ، قال ابن بطال : فيه حجة لافي حنيفة في جواز تعديل النساء ، وبه قال أبو بوسف ، ووافق عهد الجمهور ، قال الطحاوى : النزكية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول ، وفي الترجمة إشارة إلى قول ثالث ، وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال ، لأن من منعذلك اعتل بنقصان المرأةعن معرفة وجوه التركية ، لاسما في حقالرجال، وقال ان بطال: لوقيل إنه تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من سوء لكان حسناً ، كما فيقصة الإفك ، ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مال ، والجهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه ، اه . وفى المغنى: لا يقبل الجرح والتعديل من النساء ، وقال أبو حنيفة : يقبل لانه لايعتبر فيه لفظ الشهادة فأشبه الرواية ، اه . وفى الهداية : إذا كان رسول القاضى الذى يسألءن الثهرد واحداً جاز ، والاثنان أفضل، وهذا عند أبى حنيفة رحمهالله وأبي يوسف، وقال محمد : لا يجوز إلا اثنان ، والمراد منه المزكى له أن النزكية في معنى الشهادة لآن ولاية القضاء تبتنى على ظهور العدالة وهو بالتزكية فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة فيه ، وتشترط الدكورة في المزكى في الحدود والقصاص ولهما أنه ليس في معنى الشهادة ، ولهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة ومجلس القضاء، واشتراط العدد أمر حكمى في الشهادة فلا يتعداها ، ولا يشترط أهلية الشهادة في المزكى في تزكية العلانية فهو شرط ، وكذا العدد بالإجماع لاختصاصها بمجلس القضاء ، اه .

ثم في حديث الإفك هذا الذي أورده الإمام البخاري أبحاث كثيرة ، مها : ماذكره في أول السند من قوله أفهمني بعضه أحمد، قال الحافظ: يحتمل أن يكون أحد رفيقاً لابي الربيع في الرواية عن فليح ، وأن يكون البخاري حمله عنهما جميعاً على الكيفية المذكورة ، ويحتمل أن يكون أحد رفيقاً للبخارى في الرواية عن أبي الربيع وهو الاقرب ، إذ لوكان المراد الاول لكان يقول قالا : حدثنا فليح بالتَّذَية ، ولم أر ذلك في ثيء من الاصول إلى آخر ما ذكره ، ومنها في تعيين أحمد هذا ، قال القسطلاني : قوله أحمد مجرداً عن النسب ولم يبينه أبو على الجياني ، وفي الاطراف لخلف أنه ابن يونس، وجزم به الدمياطي، وقال ابن عساكر والمزى: إنهوهم ، وفي طبقات القراء للذهبي أنه ابن النضر ، وزعم ابن خلفون أنه ابن حبل، وأحد بن يونس هذا هو أحد بن عبد الله بن يونس اليربوعي المعروف بشيخ الإسلام ، اه . ومنها ما قالوا إن تسمية الجارية المذكورة فىالحديث ببريرة وهم ، قال الحافظ : قيل إن تسميتها ههنا وهم لأن قصتهاكانت بعد فتح مكة كما سيأتى أنها لماخيرت فاختارت نفسها كان زُوجها يبكى، فقال الني مَلِقَةُ للمباس رضي الله عنه . ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، الحديث ، ففيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة أو العاشرة ، لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من الطائف وكان ذلك في أو اخر سنة أمان ، وقصة الإفك في المريسيع سنة ست

قوله: (إنه رجل صالح) فلا يهتم بالكذب في ما قاله، فأخذعمر بقوله وكان منفردًا(١) في تلك النزكية .

أو أربع ، وفي ذلك رد على من زع أن قصتها كانت متقدمة قبل قصة الإفك ، ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليها ، وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فـكان بعد ذلك بمدة، أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لهــا التخير ، وجزم البدر الزركشي فيها استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية بعريرة مدرجة من بعض الرواة ، وأنها جارية أخرى، وأخذه من ابن القم الحنبلي فإنه قال تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة ، فإن عائشة إنما اشترت بريرة بعد الفتح ، ولما كاتبت عقب شرائها وأعتقت فاختارت نفسها فظن الراوى أن قول على : سل الجارية أنها بريرة فغلط، قال: وهذا نوع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق، قال الحافظ : وقد أجاب غيره أنها كانت تخدم عائشة بالاجرة وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة ، وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليظ الحفاظ، انتهى. ما في الفتح بزيادة من القسطلاني ، زاد القسطلاني أيضاً : قال الزرك مي قيل إن هذا وهم، فإن بريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها قبل ذلك، والخلص من هذا الإشكال أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث، قال في المصابيح: هذا الذي قاله الزركشي ضيق عطن فإنه لم يرفع الإشكال إلا بنسة الوهم إلى الراوي ، قال : والمخلص عندى من الإشكال الرافع لتوهم الرواة وغيرهم أن يكون إطلاق الجارية على بريرة وإن كانت معتقة إطلاقاً مجازياً باعتبارما كانت عليه فاندفع الإشكال، قال القسطلانى : وهذا الذى قاله فى المصابيح بناء على سبقية عتق بريرة ، وفيه نظر لان قصتها إنماكانت بعد فتح مكة وأجيب عن الإشكال باحتمال أنهاكانت تخدم زوجها عليها مدة طويلة ، أو كان حصل لها الفسخ وطلب أن يرده بعقد جديد، أوكانت لعائشة ثم باعتها ثم استعادتها بعد الكتابة ، اه ١٧ .

(۱) يعنى فثبت بذلك الترجمة ، وهو قوله . باب إذا زكى رجل رجلا كفاه،

قال الحافظ : ترجم في أوائل الشهادات تعديل كم يجوز فترقف مناك وجزم ههنا بألا كتفاء بالواحد، واختلف السلف في اشتراط العدد في النزكية ، فالمرجم عند الشافعية والميالكية وهو قول محد بن الجسن اشتراط اثنين كا في الشهادة ، واختاره الطحاوي ، واستثنى كثير منهم بطانة الحاكم لانه نائبه فينزل قوله منزلة الحبكم ، وأجأز الاكثر قبول الجرح والتعديل من واحد ، لانه ينزل منزلة الحريم ، والحكم لا يَشْتُرُطُ فِيهِ ، وقال أبو عبيد : لا يقبل النزكية أقل من ثلاثة ،واحتج بحديث قبيصة الذي أخرجه مبلم فيمن تجل له المسألة حتى يقوم اللائة من ذوى الحجى فيشهدون لدقال : وإذا كان هذا فيحق الحاجة فغيرها أولى، وهذا كاء في اشهادة ، أما الرواية فيقيل فيها قول الواحد على الصحيح ، أم . وفي المغنى : لا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين وبوذا قال مالك والشافعي وعجد بن الجسن ، ودوى عن أحمد يقبل ذلك مِن واحدٍ ، وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حيفة لانه خبر لا يعتبر فِهِ لَفِظَ الشَّهَادِةِ ، أهِ . وقوله و عني الفرير أبوساً ، مثل مشهور ، قال الحافظ: الغوير بالمجمة تصغير غار ، وأبؤس جمع بؤس وهو الشدة ، وانتصب على أنه خير عبى عند من يحيزه ، أو ما ضارشي م تقدير و عبى أن يكون الفوير أبؤساً ، يقال فيها ظاهره السلامة ويخشى منه العطب ، وروى الخلال في علله عن الزهري أن أهل المدينة يتمثلون به كتيراً ، وأصله كاقال الاصمعي أن ناساً دخلوا غاراً يبيتون فيه فأنوار عليهم فتتاهم ، وقيل وجدوا فيه عدواً لهم فقتاهم، وقال ابن البكلي : الغوير مكان معروف فيه ماء لبي كلبكانفيه ناس يقطعون الطريق ، وكان من يمر يتواجيون بالحراسة ، آهِ . وذكروا في المثل وجوها أخر ، وسمعت والدي في الدرس أن رجلاكان يمشى في الطريق فواجهه أسد فهرب خوفاً منه فوثب في غار كَانَ فَيْهِ أَفْهِوانَ كَبِيرَ فَلَدْغُهُ عَلَى الفُورِ قَاتُ ، وَمِن ثُمُ أَشْتُهُو المثِلُ لَلذَكُور .

ثم قال الحافظ : لم أقف على اسم هذا العرب إلا أن الشيخ أبا حامد ذكر

قوله : ( و يلك قطعت عنق صاحبك ) ولو لم يكن(١) قول الواحد شيئاً معتداً به لم يكن في مقالته و تركيته قطع عنقه ، فعلم أنه معتبر .

فى تعليقه أن اسمه سنان، وفى الصحابة لان عبد البر: سنان الضمرى، استخلفه أبو بكر رضى الله عنه مرة على المدينة، فيحتمل أن يكون هو ذا، فقد قبل إن أبا جميلة ضمرى، قال ان يطال: كان عمر قسم الناس وجعل على كل قبيلة عريفاً ينظر عليهم، قال الحافظ فإن كان أبو جميلة سلياً كما قبل فينظر من كان عريف بنى سليم فى عهد عمر رضى الله عنه، اه ١٢٠.

(١) قال الحافظ بمدأثر أبي جيلة : فيه أنالتناء على الرجل في وجهه عندا لحاجة لا يكره ، وإنما يكره الإطناب في ذلك ، ولهذه النكتة ترجم البخاري عقب هذا بحديث أبي موسى الذي ساقه بمني حديث أبي بكرة الذي أورده في هذا الباب ، فقال: • ما يكره من الإطناب في المدح ، ووجه احتجاجه بحديث أبي بكرة أنه بالله إلله الرجل إذا اقتصد لانه لم يعب عليه إلا الإسراف والتغال في المدح ، واعترضه ان المنير بأن هذا القدر كاف في قبول تركيته ، وأما اعتبار النصاب فسكوت عنه ، وجوامه أن الخاري رحمه الله جرى على قاء ته بأن النصاب لوكان شرطاً لذكر إذ لايؤخر البيان عن وقت الحاجة ، اه. قال الكرماني : قال شارح التراجم : وجه مطابقة الحديث للرجمة أنه مِرْالِيِّ أرشد إلى أن التركية كيف تكون، فلو لم تكن مفيدة لما أرشد إليها لكن السانع أن يقول إنها مفيدة مع تَرَكَيْهُ أَخْرِي لا بمفردها ، وليس في الحديث ما يدل على أحد الطريقين ، اه . وتعقب عليه العيني فقال : قوله إنها مفيدة مع تركية أخرى غير مسلم ، والمنح بطريق ما ذكره غير صحيح لان الحديث بدل على أنه مِلْكِيِّ اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد ولا يتغالى، ولم يعب عليه عليه إلا الإغراق والغلوق المدح، وبهذا يرد قول من قال : ليس في الحبر أن تركية الواحد للواحد كافية بحيث يحتاج إلى التركية البتة ، وكذا فيه رد لقول من قال : استدلال البخارى على الترجمة بحديث أبي بكرة

# قُوله: ﴿ وَبِلُوغُ النَّسَاءُ فَي الْحَيْضَ ﴾ لقوله تعالى إلخ [ بياض(١) في الاصل ] .

ضعيف ، لانه ضعف ما هو صحيح لانه علل بقوله : فإن غايته أنه مِلِلَّةِ اعتبر تركية الرجل أخاه إذا انتصد ولم يغل ، وتضعيفه بهذا هو عين تصحيح وجه المطابقة بين الحديث والنرجمة لمما ذكرناه ، وكل هذه التعسفات مع الرد على البخارى بما ذكر لاجل الرد على أبى حنيفة ، حيث احتج بهذا الحديث على اكتفائه فى النزكية بواحد ، اه ثم قال القسطلانى قوله (أثنى رجل على رجل) لم يسميا ، ويحتمل كما قال فى المقدمة والفتح أن يسمى المثنى بمحجن بن الادرع والمثنى عليه بعبد الله ذى البجادين ، كا سيأتى فى الادب إن شاه الله تعالى ، اه ١٢ .

(1) بياض في الاصل أكثر من نصف سطر ، قال الحافظ: وجه الانتزاع من الآية المترجة تمليق الحكم في العدة بالاقراء على حصول الحيض ، وأما قبله وبعده فبالاثهر ، فدل على أن وجود الحيض ينقل الحكم ، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء ، اه . وقال العينى : وجه الاستدلال بالآية أن فيها تعليق الحكم في العدة بالافراء على حصول الحيض ، فدل على أن الحيض بلوغ في حق النساء وهذا بجمع عليه ، قال ابن بطال : أجمع العلماء أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو اللوغ الذي يلزم به العبادات وغيرها ، واختلفوا فيهن تأخر احتلامه من الرجال أو حيض من النساء ، فقال أحمد وإسخاق ومالك الإنبات أو أن يبلغ من السنما يعلم أن مثله قد بلغ ، وقال ابن القاسم : وذلك سبع عشرة سنة أو ثمان عشرة ، وفي الغلام تسع عشرة سبع عشرة ، وهو قول الثورى ، ومذهب وفي الغلام تسع عشرة ، وفي رواية ثماني عشرة ، وهو قول الثورى ، ومذهب الشافعي أن الإنبات علامة بلوغ المكافر لا المسلم ، واعتبر خمس عشرة سنة في الذكور والإناث ، وبه قال أبو يوسف ومحد والاوزاعي ، اه .

قوله : ( قضى باليمين على المدعى عليه ) لام اليمين لام الاستغراق فيطابق الحديث(١) الترجمة .

ثم قال الحافظ : أما شهادةالصبيان فردها الجهور ، واعتبرهامالك رحمه الله في جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقوا ، أو قبل الجهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة ، اه . وفي العيني : اختلفوا في شهادة الصديان ، فمن النخمي تجوز شهادة بعضهم على بعض، وعن على وشريح وغيرهما مثله ﴿ وَعَن شريح أنه كان يجيز شهادتهم في السن والموضحة ، ويأبله فيها سوى ذلك ، وقالت طائفة لايجوز شهادتهم، روى هذا عنانعاس. عنى الله عنه والقاسم وسالم والثورى والكوفيين والشافعي وأحد وإسحاق وغيرهم ، وقالت طأتَّفة تجوز شهادة بعضهم على بعض في الجراح والدم ، روى ذلك عن على وان الزبير والتخمي وغيرهم ، وربيعة ومالك إذا لم يتفرقوا ، انتهى مختصراً . وبدط الكلام على الاختلاف في شهادتهم في الاوجز ، وحكى فيه عن أحمد ثلاث روايات : الأولى مثل الجمهور أنها لا تقبل مطلقاً ، والثانية مثل مالك ، والثالثة أنها تقبل إذا كان ان عثمر ، قال الموفق : والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء القوله تعالى . واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، إلى آخر ما بسط فيه ، قال الحافظ : وقد أعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي الباب ما يصرح بها، وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول ، ويرشد إله قول عمر بن عبد العزيز إنه لحد بين الصغير والكبير ، إله ، وأجاب عنه العني : بأنه ترجم بها ولكنه لم يظفر بشيء من ذلك على شرطه ، أه . وقال الكرماني : فأن قلت أين في الحديث ذكر الشهادة ليوافقالرجمة ؟ قلت : استفادُها من القياسُ على سَارُ الاحكام من حيث الإجازة الصي ولا غسل عليه ، وترجم به ليشعر بأنه لم يجد بشرطه حديثاً يدل عله ، أه ١٢٠

(١) فإنه رضي الله عنه ترجم باب اليمين على المدعى عليه في الأمو ال والحدود ، قال

الحافظ : يستلزم ذلك شيئين أحدهما أن لا تجب يمين الاستظهار ، والثانى أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعى، واستشهاد المصنف رحمه الله بقصة ان شـــرمة يشير إلى أنه أراد الثانى ، وقوله فى الأموال والحدود يشير لذلك إلى الردعلي الكوفيين في تخصيصهم الهين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود ، اه . فهذه ثلاثة مسائل، قلت : وههنا مسألة أخرى أيضاً خلافية ، وهى رد اليمين على المدعى ، فهذه أربعة مسائل مناسبة للباب ، أراد المصنف رحمه الله بيان الاثنين منها وهي المسألة الثانية والثالثة ، أما الاولى منهما ، وهي مسألةالقضاء بشاهد واحد ويمين المدعى ، فني الاوجز عن المغنى: أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهدويمين روىذلكعن أىبكر رضىالله عنهوعمر رضىالله عنه وعثمان وعلى رضي الله عهماً ، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعي ، وقال الشعبي والنخمي وأصحابالرأىوالاوزاعيلايقضي بشاهد واحدويمين، وقال محمد من الحسن رحمه الله من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه ، اه . قال العيني: وهو مذهب ان أن ايلي وعطاء والكوفيين والاندلسيين منأصحاب مالك ، اه ، قلت : وإليه ميل البحاري، واستدل عليه بالحصر في قوله عليه وشاهداك أو يمينه، وبقصة ابن شبرمة ، وبحديثان عباس رضيالله عنه أنه براتي قضى الهين على المدعى عليه ، وإليه أشار الشيخةِدس سر مبلام الاستغراق . وأما المسألة الثانية منهما وهىالتي أشار إليها البخارى بقوله في الأموال والحدود ، قال الحافظ : يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين فى تخصيصهم اليمين على المدعى عليه فى الاموال ، دون الحدود ، وذهب الشافعى والجمهور إلى القول بعموم ذلك في إلاموال والحدود والنكاح ونحره ، واستثنى مالك رحمه الله النكاح والطلاق إلى آحر ما قال ، قلت : نسبة ذلك إلى الجمهور بمد من مثل الحافظ قدس سره ، قال الحرق : لا يقبل فيها سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين ، قال الموفق : هذا القسم نوعان ، أحدهما العقوبات

#### قوله : ( أو يمينه ) فيه الترجمة(١) فإنه كان المدعى عليه .

وهي الحدود والقصاص ، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين إلا ماروي عن عطاء وحماد أنهما قالاً: يقبل فه رجل وامرأتان قباساً على الشهادة في الاموال ، ولنا أن هذا إ مما محتاط لدرئه وإسقاطه ، وفي شهادة النساء شهة بدليل قوله تعالى وأن تضل إحداهما ، فوجبأن لا تقبل شهادتهن فيه ، و مهذا قال ابن المسيب والنخمي ومالك والشافعي وأصحاب الرأىوغيرهم ، والثاني ماليسبمقوبة كالنكاح والرجمة والطلاق والعتاق والنسب والتوكيل والوصية والولاء وأشياه هذا ، وقال القاضي : المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدن ذكرين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ، ولا يثبت شيء من هذين النوعين بشاهد ويمين المدعى ، لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجلوامرأتين فلان لايثبت بشهادة واحد ويمينأولى، قالأحمد ومالك: إنما يكون ذلك في الاموال خاصة لايقع في حد ولانكاح ولاطلاق ولاعتاق ولا سرقة ولا قتل ، وروى الدارقطني بإسناده عن أبي سلة عن أبي هريرة أن الني مُرَاتِينٍ قال د استشرت جبرا ثيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار على في الأمو اللا تعدذلك، وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي ﷺ : ﴿ أَنَّهُ قَضَى بِالشَّاهِدُ وَالْهُمِينَ ﴾ قال نعم في الاموال ، وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره ، رواه الإمام أحمد وغيره بإسنادهم ، انتهى ملخصاً من الاوجز . وقد عرفت من ذلك أن الإمامين مالكا وأحمد أيضاً خصاء بالاموال دون الحدود فلم يبق من الأئمة إلا الإمام الشافعي وحده ، وأما مالك وأحمد فهما مع الحنفية في عدم اعتبارها في الحدود والقصاص ، ۱۲.

(۱) أراد الشيخ قدس سره بالترجمة ما تقدم من قوله ، باب اليمين على المدعى عليه ، وإليه ميل الحافظ إذ قال فى الباب المذكور : ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث ابن عباس رضى الله عنه ، والثانى والثالث حديث الأشمث وعبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، ولم يتعرض الحافظ لباب بلا ترجمة فى شرحه،

#### ( باب من أقام البينة بعد اليمين )

وهو موجود فى متن كتابه ، وتعرض له العينى فى شرحه إذ قال : قد مر غير مرة أن آلباب إذا كان مجرداً يكون كالفصل فى الباب الذى قبله ، وليس هذا بمذكر ر فى كثير من النسخ ، اه ، ومع ذلك لم يتعرض الخرض الباب المجرد ، وقال القسطلانى: باب من غير ترجمة ، وهو ساقط عند أبوى ذر والوقت ، ثم قال فى آخر الحديث استدل بهذا الحصر على رد القضاء بالشاهد واليمين ، فوفق القسطلانى أيضاً الحديث المذكور بالباب السابق .

والأوجه عند هـذا العبد الضعيف \_ عفا الله عنه \_ أن مسألة القضاء بشاهد ويمين تقدمت كالنص في الباب السابق ، ولما فصل المصنف هـذا بباب بلا ترجمة فنغي أن محمل هـذا على المسألتين الباقيتين من المسائل الاربعة المذكورة في الباب السابق ، وهي المدألة الاولى والرابعة ، ويستدل على ردهما بالحصر في قوله ﷺ و شاهداك أو يمينه ، فإنه مِاللَّهُ جمل الهمين نصيب المدعى عليه ، قال صاحب الهداية في المسألة الرابعة : ولا ترد الهين على المدعى لقرله عليه الصلاة والسلام : والبينة على المدعى واليمين على من أنكر ، والقسمة تنافى الشركة وجعل جنس الإيمان على المنكرين، وليس وراء الجنس شيء، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وإذا نكل المدعى عايه عن العين قضي عليه بالنـكول ، وألزمه ما ادعى عايه ، وقال الشافمي رحمه الله لايقضي مه ، بل برد الهمين على المدعى فإذا حلف يقضى به ، اه مختصراً . وبسط الكلام على المسألة في الاوجز ، وفيه عن المغنى : إن قال ـ أى المدعى عليه \_ ما أريد أن أحلف أو سكت فلم يذكر شيئًا نظرنا في المدعى فإن كان مالاٍ أو المقصود منه مال قضى عليه بنـكوله ، ولم ترد اليمين على المدعى ، نص عليه أحمد فقال : أنا لا أرى رد الىمين ، ولهذا قال أنو حنيفة ، واختار أنو الحطاب أن له رد اليمين على المدعى : وهوقول أهل المدينة ، وروى ذلك عن على، وبه قال شريح ومالك في المال خاصة، وقاله الشافعي في جميع الدعاوي

لما روى عن ابن عمر أن الني يُرَاقِيعٍ . رد اليمين على طالب الحق ، رواه الدارقطي، ولنا قوله بِاللَّهِ . ولكن العين على المدعى عليه ، فحصرها في جانب المدعى عليه ، وقوله والبينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه فجعل جنس اليمين في جنبة. المدعى عليه ، كا جعل جنس البينة في جنبة المدعى ، اله مختصراً . قلت : أما المسألة الاولى وهيمسألة الاستظهار تقدم ذكره في كلام الحافظ بحملا في الباب السابق، أي في باب اليمين على المدعى عليه في الاموال والحدود، وقال العيني في الباب المذكور : هذه الترجمة مشتملة على حكمين، أحدهما : أن لا يجب يمين الاستظهار ، وفيه اختلاف العلماء ، وهو أن المدعى إذا أثبت ما يدعيه ببينة فللحاكم أن يستحلفه أن بينته شهدت بحق ، وإليه ذهب شريح والنخمى والاوزاعى وغيرهم، وقد روى عن على أنه استحلف عبدالله بن الحر مع بينة ، وذهب مالك والكوفيرن والشافعي وأحد إلى أنه لايمين عليه ، وقال إسحق: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك ، والحجة لم حديث ابن مسعود الذي مضى فى الباب السابق من حيث أنه مِاليَّةِ لم يقل للأشعث تحلف مع البينة ، فلم يوجب على المدعى غــــير البينة ، اه . قلت : والحديث الذي أشار إليه العيني هو الذي ذكره البخاري في هذا الباب المجرد عن الترجمة ، وفيه قوله ﷺ ، شاهداك أو يمينه ، بالحصر فهذا يشير إلى أن الإمام البخارى أشار بباب مجرد إلى هذه المسألة .

ولا يذهب عليك أن ههنا مسألة أخرى ، وهى خامسة لا تلتبس عليك بالرابعة وهى مسألة الحلطة التى ذكر هاالامام مالك رحمه الله فى موطأه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه إذا جاءه الرجل يدعى على الرجلحقاً نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة أحلف للذى ادعى عليه ، وإن لم يكن شىء من ذلك لم يحلفه ، قال الزرقانى : ذهب الائمة الثلاثة وغيرهم إلى توجه اليمين على المدعى عليه سواء كان بينهما خلطة أم لا لعموم حديث ابن عاس فى الصحيحين «أن الذي عليه قضى باليمين على المدعى

أى إذا (1) لم تكن للمدعى بيئة ، فقضى بيمين المدعى عليه ثم وجد المدعى البيئة هل يقضى بالبيئة ، نعم والحجة (٢) عليه قوله ، اقطع له قطعة نار ، وإذا كان قطعة نار لم يَلْكُمُ المَّدَعَى عليه فوجب الرد .

عليه ، لكن حمله مالك وموافقوه على ما إذا كانت خلطة لنلا يتبدل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً فى اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة ،اه. وبسط الكلام عليها فى الأوجز ، وحكى عن أحمد أن له رواية توافق مذهب مالك رحمه الله ، ورجح روايته الثانية الموافقة للجمهور ١٢.

(۱) قال العينى: أى و باب حكم من أقام البينة بعد يمين المدعى عليه ، وجواب من محدوف تقديره هل يقبل البينة أم لا وإنما لم يصرح به لمكان الحلاف فيه على عادته ، فالجمهور على أنها تقبل، وإليه ذهب الثررى والكوفيون والشافعى وأحد وإسحق ، وقال مالك فى المدونة إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة ثم عليها ، فضى له بها، وإن استحلفه ورضى بيمينه تاركاً لبينته وهى حاضرة أو غائبة فلا حق له إذا شهدت له ، وقال ابن أبى ليلى لا تقبل بينة بعد استحلاف المدعى عليه، و به قال أبو عبيد وأهل الظاهر ، اه ، وهكذا فى الفتح مختصراً ، وزاد : قال ابن أبى ليلى لا تسمع وأهل الظاهر ، اه ، وهكذا فى الصورة الظاهرة لافى نفس الامر ، اه ، و من الم يرأ فى الصورة الظاهرة لافى نفس الامر ، اه ، و من الم يرأ فى الصورة الظاهرة لافى نفس الامر ، اه ، و من السماع عليه ، و تعقب بأنه إنها يرأ فى الصورة الظاهرة لافى نفس الامر ، اه ،

(٢) اختلفوا فى وجه الاحتجاج بالرواية ، وأجاد الكرمانى فى وجه الاحتجاج إذقال: إن قلت : ما وجه دلالته على الرجة؟ قلت : لابد أن يكون لكل من الخصمين حجة حى يكون بعضهم ألحن بها من بعض ، وذلك إنما يتصور إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين، أه . وقال الحافظ: قال الإسماعيلى: ليس فى حديث أمسلة دلالة على قبول البينة بعد يمين المكر، وأجاب ان المنير فقال: موضع الاستشهاد من حديث أمسلة أنه يمالي لم يجعل الهين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعاً لحق المحق، بل نها ه بعد يمينه عن القبض المساوى بين حالته بعد الممين وقبلها فى التحريم ، فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب وساوى بين حالته بعد الممين وقبلها فى التحريم ، فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب المساوى بين حالته بعد الممين وقبلها فى التحريم ، فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب المساوى بين حالته المها المه

الحق على ماكان عليه ، فإذا ظفر فى حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم يسقط كما لم يسقط أصل حقه من ذمة مقتطعة باليمين ، اه . قلت : اختار العبى توجيه الكرمانى بدون النسبة إليه ، ثم قال أنكر بعضهم دخول هذا الحديث فى هذا الباب ، ورد عليه بعضهم بكلام يمل السامع ، اه . ووافق القسطلانى ابن المنير إذ قال : موضع استنباط الترجمة على إقامة البينة بعد اليمين من هذا الحديث أنه بما لي يحمل اليمين الكاذبة قاطعة لحق المحق ، بل نهى الكاذب بعد يمينه عن الآخذ فإذا ظفر صاحب الحق بينة فهو باق على القيام بها ، اه . وفى تقرير مولانا حسين على مناسبته بالترجمة أنه لما منع النبي بالقيام من الدعوى الباطلة وقال ، بعضكم ألحن ، فيأخذ المال بإلحانه مع عدم الحلة فوجب الرد إذا ظهر الحق وهو ههنا بالبينة ، اه .

ثم لا يذهب عليك أنهم استدلوا بحديث الباب في الرد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في قوله: إن قضاء القاضي نافذ ظاهراً وباطناً وهي مسألة خلافية شهيرة، بسطت في الاوجز في هذا الحديث في مبدأ كتاب الاقضية ولم يتعرض لذلك الشيخ قدس سره لما أنه قد سبق منه المكلام علىذلك في الكوكب الدرى، وقال فيه: إن الحديث غير وارد على الحنفية ، إذ غاية ما يثبت بالحديث إذا كان مداره على التقرير وبيان المدعى، وأما إذا شهدا عليه فلا تعرض له في الحديث، لانه على التقرير وبيان المدعى، وأما إذا شهدا عليه فلا تعرض له في الحديث، لانه على أما قال وألحن محجته، وهذا لا يصح إلا على بيانه ، أه، وذكر في هامشه وفي الاوجز دلائل الحنفية في تلك المسألة، وفي الدر المختار ينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ بخلاف الاملاك المرسلة، انتهى مختصراً . شمقال القسطلاني : فإن قلت ظاهر الحديث أنه يقع منه على المختار في الاحكام، أجيب المباطن، وقد اتفق الاصوليون على أنه على لا يقر على الخطأ في الاحكام، أجيب المباه به معارضة بين الحديث وقاعدة الاصول لان مرادهم فيها حكم باجتهاده،

والذى فى الحديث ليس من الاجتهاد فى شىء ، لانه حكم بالبينة ، فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمى الحكم خطأ ، بل هو صحيح على ما استقر عليه التكليف ، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا ، فإن كانا شاهدى زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما ، وأما الحكم فلا حيلة له فيه ولا عتب عليه بسببه ، قاله النووى ، اه ، قلت : ويؤيد ذلك قوله بياني في الملاعنة ولولا الايمان لكان لى ولها شأن ، أخرجه أبو داود ، وفى الأوجز : قال السبكى : هذه قضية شرطية لا تستدعى وجودها بل معناها بيان أنذلك جائز الوقوع ، قال : ولم يثبت لنا قط أنه بياني حكم ثم بان خلافه ، وقد صان الله عز وجل أحكام نبيه عن ذلك ، اه . وبسط الكلام فى الاوجز أيضاً فى حديث الباب على مسألة أخرى خلافية شهيرة ، وهى : هل يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه أم لا ؟ قال الزرقانى : تمسك بالحديث حد ومالك فى المشهور عنه أن القاضى لا يقضى بعلمه ، قال الباجى : وجوز ابن ومالك فى المشهور عنه أن القاضى لا يقضى بعلمه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعى على اختلافهم فى تفصيل ذلك إلى آخر ما بسط فى الاوجز من دلائل الفريقين ، فارجع إليه ١٢ .

# كتاب الصلح"

قوله: ( فنزلت: و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ) ولا يرد ما أورده (١) المحثى من أنها نزلت في غير تلك الوقعة ، ولعل الباعث له على ذلك ما يستبعد من

(۱) قال العينى: الصلح فى اللغة اسم بمعنى المصالحة . وهى المسالة خلاف المخاصة وأصله من الصلاح صد الفساد ، وفى الشرع صلح عدّد يقطع النزاع بين المدعى والمدعى عليه ، اه ، قال الحافظ : الصلح أقسام : صلح المسلم مع السكافر ، والصلح بين الروجين ، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة ، والصلح بين المتفاضين والصلح فى الجراح ، كالعفو على مال ، والصلح لقطع الخصومة ، أما فى الاملاك أو فى المشتركات كالشوارع ، وهذا الاخير هو الذى يتكلم فيه أصحاب الفروع ، وأما المصنف رحه الله فترجم ههنا لاكثرها ، اه ١٢ .

(٢) إذ قال: قال ابن بطال: يستحيل نرو لها فى قصة عبد الله بن أبى وأصحابه لأن أصحاب عبد الله ليسوا بمؤمنين، وقد تعصبوا له بعد الإسلام فى قصة الإفك، وقد رواه البخارى فى كتاب الاستئذان عن أسامة بنزيده أن الني يُلِيِّةُ مِن في بحلس فيه أخلاط من المشركين والمسلين وعبدة الاوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبى، فذكر الحديث فدل على أن الآية لم تنزل فيه ، وإنما نزلت فى قوم من الاوس والحزرج اختلفوا فى حق اقتتلوا بالعصى والنعال كذا فى التنقيح، انتهى مافى الحاشية، وبسط البكلام على الحديث الحافظ فى الفتح فقال :قوله (قيل الذي يَلِيَّةٍ) لم أقف على اسمه أيضاً، وزعم بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة، ورأيت بخط القطب أن السابق إلى

ذلك الدمياطي ولم يذكر مستنده في ذلك، اه. وفي العيني قال ابن التين: قيل إنه عبدالله بن رواحة ، اه . وجزم به القسطلاني فقال هو عبدالله بن رواحة ،اه . وقال الحافظ بعد قوله لم يذكر مستنده في ذلك فتتبعت ذلك فوجدت حديثأسامة بن زيد الآتي في تفسير آل عمران بنحو قصة أنس وفيـــــــه أنه وقعت بين عبد الله ابن رواحة وبين عبد الله بن أبي مراجعة لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذكر ههنا فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك لكن سياقهما ظاهر في المغايرة لان في حديث أسامة أنه عَلِيَّةٍ أراد عيادة سعد بن عبادة فمر بعبد الله بن أبي ، وفي حديث أنس هذا أنه مِرَائِقُهُ دعى إلى إتيان عبد الله بن أبي ، ويحتمل اتحادهما بأن الباعث على التوجه العيادة ، فاتفق مروره بعبد الله بن أبي فقيل لهحينئذ : لو أثيته ، ويدل على اتحادهما أن في حديث أسامة فلماغشيت المجلس عجاجة الدامة خمر عبدالله من أبي أنفه بردائه (فغضب لعبد الله رجل من قومه) لم أقف على اسمه ، قوله (فبلغنا أنها نزلت) القائل ذلك هو أنس، بينه الإسماعيلي في روايته فقال في آخره : قال أنس: فأنبئت أنها نزلت فيهم ولم أقف على اسم الذي أنبأ أنسآ ولم يقع ذلك في حديث أسامة بل في آخره وكان النبي عَلِيَّةٍ وأصحابه يعفون عن المثيركين إلى آخرا لحديث، واستشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة في هذه القصة لأن المخاصمة وقعت بين من.كان مع الني بَرَالِيَّهِ مِن أَصِحَامِهُ وَبِينَ أَصِحَابِ عِبْدُ اللَّهِ بِنَ أَبِي وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ كَفَاراً فَكَيْف ينزل فيهم وطائفتان من المؤمنين، ولا سما إنكانت قصة أنس وأسامة متحدة ، فإز في رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون، قال الحافظ: يمكن أن يحمل علم التغليب مع أن فيها إشكالا من جهة أخرى وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبدالله بن أبي وأصحابه والآية المذكورة في الحجرات ويزولها متأخر جسدأ وقت مجيء الوفؤد لكنه يحتمل أن تكون آية ِ الْإِصْلَاحِ نُولَتَ قَدْيُمُ أَوْنِدُفُعُ الْإِشْكَالَ ، انتهى مَافَى الفَتْحِ ، وقال العيني بعد ذكر أن المسلين كيف غضبوا لعبدالله وكان يوم ذاك كافراً، والجواب أنه غير مستبعد (۱) من اقتضاء البشرية ، وانجرار الامر إلى الحية لقومه وإن لزم فيه الحمية لكافر ، ولو سلم فمنى قوله فنزلت (۲) أى فى مثل ذلك

(۱) وقد تعصب له قومه وهم مسلمون فى قصة الإفك كا تقدم فى كلام المحشى عن التنقيح و تقدم قريباً فى كلام العينى عن تفسير مقاتل أن القائل بقوله: والله لهو أطيب من ريح عرضك كان ابن رواحة فكان بينهم ضرب بالآيدى والسعف، وعن تفسير ابن عباس رضى الله عنه وأعان ابن أبى رجال من قومه وهم مؤمنون فاقتتلوا، اه، وقال القسطلانى: وقال مغلماى فيا نقله عنه فى المصابيح وفى تفسير ابن عباس رضى الله عنه: وأعان ابن أبى رجال من قومه وهم مؤمنون فافتتلوا، قال: وهذا فيه مايزيل استشكال ابن بطال، اه ١٢٠.

(٢) قال القسطلانى بعد ذكر إشكال ابن بطال المذكور: وأجيب بأن قول أنس بلغنا أنها زلت لايستلزم النزول فذلك الوقت ، ويؤيده أن زول آية الحجرات

أو فقد كانت(١) نزلت فعمل الني مُرَاثِقُ بها فصالح بيهما .

### (باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح)

يعنى بذلك(٢) أن الإمام وإن كان له التعزير والتأديب إلا أن له أن يصالح بينهما وهذا أولى .

قوله: (أما الوليدة والغنم فرد عليك) وفيه الترجمة(٢) حيث أبطل الشرط الغير المشروع.

متأخرجداً ، اه . وهكذا قال العيني وزاد على أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول الآية على أقوال فبسطها ، ١٢ .

(١) كما تقدم فى كلام الحافظ من قوله يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديماً فيندفع الإشكال ١٢.

(۲) ما أفاده الشيخ قدس سره واضح لكن الأوجه عند هذا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمته تعالى أن ما أفاده الشيخ قدس سره يناسب ما سيأتى بعد عدة أبواب من و باب هل يشير الإمام بالصلح ، وسيأتى هناك اختلاف العلماء فى ذلك والأوجه عندى فى هذا الباب الذى نحن بصدده دفع ما يتوهم من ظاهر موقف الإمام والقاضى وهو الظاهر من فروع الفقهاء أن حق الامير والقاضى هو المخاصمة إليه والترافع إليه فى مجلسه فقد قال ابن عابدين محتاً فى مسألة عن البحر عن فتاوى الشيخ قاسم أنه نقل الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكم ، وأيد ذلك صاحب البحر فى رسالة ألفها فى ذلك ، اه وفى الدر المختار فى موضع آخر: القضاء مظهر لامثبت ويتخصص بزمان وحكان وخصومة ، اه ، وغير ذلك من الفروعات الدالة على أن حق القاضى الترافع إليه فنه الإمام البخارى بهذه الترجمة أن الإمام لو ذهب بنفسه إلى الخصمين ليصلح بينهما لا بأس بذلك ١٢ .

(٣) فإن الإمام البخاري ترجم عل هذا الحديث ( باب إذا اصطلحوا على

قوله (ولمان لم ينسبه إلى قبيلة ) يعنى بذلك(١) أن النسب إنما هو المتعين ورفع الإبهام فلو حصل بدونه لم يفتقر إليه .

قوله: (فكتب هذا ما قاضى إلخ) الاصح أن(٢) إسناد الكتابة إليه مجاز ولا يحسن جعله معجزة حملا على الحقيقة ، إذ لوكتب بيده الشريفة لكان للكفار أن يعلموا أنه يكتب فيتحقق بذلك ظنهم أنه شاعر وكاتب ينظر فى الكتب وينبىء عنها وهذا خلاف المقصود .

صلح جور فالصلح مردود) قال الحافظ: ذكر فيه حديث قصة العسيف والغرض منه قوله الوليدة والغنم رد عليك لانه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولما كان ذلك لايجوز في الشرع كان جوراً ، اه. وهكذا قال غيره من الشراح وقال القسطلاني قوله صلح جور بالإضافة أي ظلم ، وجوزفي الفتح وغيره تدرين صلح فيكون جور صفة له ، اه ١٢٠.

- (1) قال الحافظ: يعنى إذا كان مشهوراً بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتنى في الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحو ذلك، وأما قول الفقهاء يكتب في الوثائق اسمه واسم أبيه وجده ونسبه فهو حيث يخشى اللبس وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحاب، اه ١٢٠
- (۲) المسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها فى التلخيص الحبير ونسيم الرياض وتذكرة الحفاظ فى ترجمة أبى الوليد، وقال الحافظ فى الفتح تحت قوله : فأخذرسول الله ما لله الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله ، تقدم هذا الحديث فى الصلح وليست فيه هذه اللفظة : ليس يحسن يكتب، ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبى مسعود نسبتها إلى تخريج البخارى وقال ليس فى البخارى هذه اللفظة ولا فى مسلم وهو كما قال عن مسلم فإنه أخرجه من طريق زكريا بن أبى دائدة عن أبى إسحاق بلفظ فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله، اه. وقد

عرفت ثبوتها فىالبخارى، وكذلك أخرجها النسائى مثل ماههنا سواء، وكذا أخرج أحمد، وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجى فادعى أن النبي بيالية كتب يده بعد أن لم يكن يحسن يكتب فشنع عليه علماء الاندلس فى زمانه ورموه بالزندة وأن الذى قاله يخالف القرآن حتى قال قائلهم:

#### برثت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا

فجمعهم الامير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه وقال للامير: هذا لا يُنافي القرآن بل يؤخذ من مفهومه لانه قيد النفي بما قبل ورود القرآن فقال : . وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ، وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك لاما نع من أن يعرف الكتابة من غير تعلم فتنكون معجزة أخرى، وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك، مهم شیخه أبو ذر الهروی وأبو الفتح النیسابودی وآخرون من علماء أفریقیة وغیرها ، واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله قال : مامات رسول الله حتى كتب وقرأ ، قال مجاهد : فدكرته الشعبي فقال: صدق ، قدسمعت من يذكرذلك ، وعن سهل بن الحذلملية أن الني مَالِيُّهُ وسلم أمر معاوية أن يـكتب الأفرع وعيينة ، فقال عيينة : أترانى أذهب بصحيفة المتناس ، فأخذ رسول الله مِنْكِيَّةِ الصحيفة فنظرفيها فقال : قد كتب لك يما أمرلك، قال يونس: فنرى أن رسول الله مِرْاقِيْم كتب بعد ماأنزل عليه، قال عياض: وردت آثار تدل علىمعرفة حروف الخط وحسن تصريرها ، كقوله لكاتبه: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك، وقوله لمعاوية: ألق الدواة وحرفالقلم وأقمالباء وفرقالسين ولا تعورالميم، وقوله: لاتمد بسمالله، قال: وهذا وإن لم يثبت أنه كتب قلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة ، فإنه أوتى علم كل ثيء، وأجاب الجهور بضعف هذه

الاحاديث وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها على رضي الله عنه ، وقد صرح في حديث المسور بأن علياً هو الذي كتب فيحمل على أن النكتة في قوله وفأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب، لبيان أن قوله وأرنى إياها، أنه مااحتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع على رضي الله عنه من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة وعلىأن قوله بعدذلك وفكتب، فيه حذف تقدير وفيحاها فأعادهالعلى فكتب، وبهذا جزم ابن التين أو أطلق كتب يمعي أمر بالكتابه ، وهو كثير كقوله : كنب إلى قيصر ، وكتب إلى كسرى ، وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لايحسن الكتابة أن يصيرعالماً بالكتابة ويخرج عن كونه أمياً فإن كثيراً من لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصاً الاسماء ، ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً ككثير من الملوك ، ويحتمل أن. يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهـــو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً ، وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أثمة الاصول من الأشاعرة ، وتبعه ابن الجوزي وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإنكان ممكناً ويكون آية أخرى لكنه ينافض كونه أمياً لا يكتب، وهذه الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة ، وقال المعاند كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك ، قال السهيلي: والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً ، الحق أن معنى قوله . فكتب ، أي أمر عاياً أن يكتب، اه. قال الحافظ: وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة و تثبت كونه غير أى نظر كبير ، انتهى ما في الفتح مختصراً ، وقال العيني : في حديث الباب قوله « فأخذ رسول الله عَرَاكِيْم الكتاب فكتب ، أى أمر علياً فكتب كقولك ضرب الامير أى أمر به ، وقال الشيخ

أبو الحسن ما رأيت هذا اللفظ فكتب إلافي هذا الموضع ، وقيل إنه مختص بهذا الموضع ، وقيل إنه كالرسم لأن بعض من لا يكتب يرسماسمه بيده لتكراره عليه ، وقيل كتب ، وأما (\*) قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ تَنْلُو مِنْ قَبِّلُهُ مِنْ كَنَابٍ ۗ ، الآية لانه تلا بعد ، وأما قوله إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب لانه كان فيهم من يكتب لكن عادة العرب يسمون الجلة باسم أكثرها فلذلك كان أكثر أمره أن لا يحسن فكتب مرة، وقيل لما أحد "قلم أوحىالله إليه فكتب، وقيل ما مات حتى كتب وقيل كتب علىالاتفاق من غيرقصد ، ووقع فيبعض نسخ أطراف أبي مسعود أنه مَالِلَهِ أَخَذَ الكِتَابِ وَلَمْ يَحْسَنُ أَنْ يَكُنْبُ ، فَكُنْبِ مَكَانَ رَسُولُ الله مُحَدًّا ، وكتب هذا ما قاضي عليه مجد ، والثابت ما ذكرناه أنه أمر علياً فكتب ، وفي رواية فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب ، وإن من معجزاته أنه يحسن من وقته لأنه خرق للعادة ، وقال به أبو ذر الهروى وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي وصنف فيه وأنكر عليه ، وقال السهيلي : وكتب على رضي الله عنه ذلك اليوم نسختين إجداهما مع رسول الله مِلْكِيْم والاخرى مع سهبل، وشهد فيهما أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عرف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلة ومكرز بن حفص ، وهو يومنذمشرك وحويطب بن عبدالعزى ، اه . وقال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ تَنْكُو مِنْ قُلَّهُ ۚ ۚ ۚ الْآَيَّةُ ، وَهَكُذَا كَأَن رسول الله عَلَيْتُ دائماً إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده ، بلكان له كناب يكنبون بين يده الوحى والرسائل إلى الاقاليم ، ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه الصلاة والسلام كنب يوم الحديدية : هذا ماقاضي عليه محمد بن عبدالله . فإنما حمله علىذلك رواية في

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل والظاهر فيه سقوط من السكاتب ١٢ ز .

قوله : (استقبل والله الحسن بن على) معاوية(١) ، الاول فاعل والثانى مفعول وَكَانَ ذَلَكَ حَيْنَ قَدَمَ عَلَيْهِ مَعَاوِيَةً يَنَازَعُهُ فَيَ الْحَلَافَةُ .

صحيح البخارى ثم أخذ فكتب ، وهذه محمولة على الرواية الآخرى ثم أمر فكتب، ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجى ، وتبرأوا منه وأنشدوا فى ذلك أقوالا وخطبوا به فى محافلهم وإنما أراد الباجى فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المهجزة لا أنه كان يحسن الكتابة كما قال رسول الله عنه أنه كتب ذلك على وجه الممجزة لا أنه كان يحسن الكتابة كما قال رسول الله عنه أند كتب أنه الم يمت على والمنابة فعنه في مقومن ، وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت على حتى تعلم الكتابة فعنه في لا أصل له ، اه ١٢ .

(۱) قال العينى: الحسن بن على فاعل قوله استقبل، ولفظة دوالله، معترضة بينهما، ومعاوية بالنصب مفعوله، وكانت ملاقاة الحسن مع معاوية بمنزل من أرض الكوفة، وكان الحسن لما مات على رضى الله عنه بايعه أهل الكوفة وبايع أهل الشام معاوية فالتقيا فى الموضع المذكور وبعد كلام طويل ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الامر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الامر والطاعة على إقامة كتابالله وسنة نبيه بيائية ثم رسل الحسن إلى السكوفة فأخذ معاوية البيعة لنفسه على أهل العراقين فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفافهم وانقطاع الحرب، وبايع معاوية كل من كان معتزلا عنه، اه. وقال القسطلانى وعند الطبرى بسند صحيح عن الزهرى: أن علياً رضى الله تعالى عنه جعل على مقدمة أهل العراق بسند صحيح عن الزهرى: أن علياً رضى الله تعالى عنه جعل على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألفاً بايعوه على الموت ، فلما قتل على رضى الله تعالى عنه بايعوا الحسن ابنه بالخلافة وكان لا يحب القتال فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه، وعند الطبرانى: بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمته فى اثنى عثمراً لفاً يعنى من الاربعين فسار قيس إلى جهة الشام، وكان معاوية مقدمته فى اثنى عثراً لفاً يعنى من الاربعين فسار قيس إلى جهة الشام، وكان معاوية لما بلغه قتل على خرج فى عساكره من الشام وخرج الحسن حتى نول المدائن، اه.

قوله : ( إنى لارى كتائب مدح على )كنيبة (١) معاوية رضى الله عنه و تثبيت له حتى لا يفزع فى نفسه .

وقال الحافظ: أشار الحسن البصرى بهذه القصة إلى ما انفق بعد قتل على رضى الله عنه ، وكان على رضى الله عنه لما انقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة تجهزلقتال أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمرا لحوارج بالنهروان وذلك في سنة ثمان وثلاثين ، ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين فلم يتهيأ له ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه ثم وقع الجدمنه في ذلك سنة أربعين ، فأخرج إسحق من طريق عبدالعزيز بن سياه قال : لما خرج الحوارج قام على فقال : أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم ؟ قالوا بل ترجع إليهم ، فذكرقصة الحوارج ، قال : فرجع على إلى الكوفة إلى آخر ما ذكر من الروايات في ذلك ١٢٠

(۱) وفى تقرير مولانا حسين على أى كتائب من جانبك فلا تبجن، اه . ولفظ البخارى فى الفتن قال عمرو بن العاص لمعاوية : أرى كتيبة لا تولى حتى تدبر أخراها ، قال القسطلانى : قوله و لا تولى ، بتشديد اللام المسكورة أى لا تدبر حتى تدبر أخراها التى تقابلها وهى التى لخصومهم أو المكتيبة الاخيرة التى لا نفسهم ومن ورائهم أى لا ينهزمون إذ عنسد الانهزام يرجع الآخر أولا ، قاله فى الكواكب ، وقال فى المصابيح : تدبر فعل مضارع مبنى للفاعل من الإدبار أى حتى تجعل أخراها من تقدمها دبراً لها أى تخلفها و تقوم مقامها ، اه ، وقال الحافظ : قوله تدبر أخراها أى التي تقابلها و نسبها إليها لتشاركهما فى المحاربة ، وهذا على أن يدبر من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة ، أى يقوم مقامها ، يقال دبر ته إذا بقيت بعده ، و تقدم فى الصاح : إنى لارى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها وهى أبين ، قال عياض : هى الصواب ومقتضاه أن الاخرى خطأ وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم ، وقال الكرمانى : يحتمل أيضاً أن تراد الكتيبة وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم ، وقال الكرمانى : يحتمل أيضاً أن تراد الكتيبة الاخيرة التى هى منجلة الكتائب ، أى لا ينهزمون بأن ترجع الاخرى أولى ، اه ،

قوله : ( إنا بنو المطلب ) وهم أحقاء(١) بالخلافة من غيرهم مع أنه كان معروفا بالشجاعة ففيه إشارة أيضاً إلى أنا لسنا عن يعطى الدنية .

وقوله: (قد أصبنا) مفعوله محذوف أى الحق الذى كان لنا وهى الخلافة ومن هذا المسال إشارة إلى ما بذله من الأمرال وفعله محذوف السكالا على قرينة المقام وإشارة بلهجة السكلام .

وحكى أيضاً من رواية عبد الرزاق: كان قيس بن سعد بن عبادة على مقدمة حسن ابن على فأرسل إليه معاوية سجلا قد ختم فى أسفله فقال: اكتب فيه ما تريد فهو لك، فقال له عمرو بن العاص بل نقاتله، فقال معاوية وكان خير الرجلين: على رسلك يا أبا عبد الله لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام فما خير الحياة بعد ذلك . ا ه م .

(۱) أجاد الشيخ قدص سره فى شرح هذا الكلام وما أفاده أجود بما قاله الشراح، وقريب منه ما فى تقرير مولانا حسين على إذ قال: قوله قد أصنا أى الحلافة من هذا المال أى مذلنا من هذا المال أى مال الصدقة فيما يليق من المساكين واجتمع معناكثير من الناس وجرى حكمنا، فن متعلق بما تضمنه أصبنا فهذا هو التضمين، اه، وفى تقرير مولانا محمد حسن المكى قوله: قد أصبنا أى الحلافة بحق، وما وقع من بيعتنا فهو حق وأنا مستحقله بلا ريب، وقوله من هذا المال متعلق بمحذوف أى وبذلنا من هذا المال أى مال بيت المال فى موضعه، وهو أمر الحلافة لا بالعبث، اه. وقال العينى: قوله و إنا بنو عبد المطلب، معناه: أمر الحلافة لا بالعبث، اه. وقال العينى: قوله و إنا بنو عبد المطلب، معناه وقد أصبا من هذا المال بالحلولون على الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالى، وقد أصبا من هذا المال بالحلافة ما صارت انا به عادة إنفاق وإفضال على الأهل والحاشية، فإن تخليت من هذا الامر قطعنا العادة، وإن هذه الآمة قد عائت فى ما من دما ثما قتل بعضها بعضاً فلا يكفون إلا بالمال فأراد أن يسكن الفتنة ويفرق المال فيا لا يرضيه غير المال، فقال عبد الرحمن وعبد الله: نفرض لك فى كل عام من

قوله: (قد عائت فى دمائها) إشارة (١) إلى أصحاب معاوية أنهم فسدت دمائهم فأحبوا إخراجها وتنقية الابدان من الاخلاط الفاسدة التى هى هائجة فيهم، وكان هذا الكلام شدة منه، فلما بلغا من معاوية رضى الله عنه الصلح لان (\*) الجسن فى كلامه فقال: من يضمن لى بهذا الذى قلتم من الصلح وبذل ماذكرتم من المال.

المال كذا ، ومن الأفرات والثياب ما يحتاج إليه لكل ما ذكرت ، فصالحاه على ذلك ، اه . وهكذا قال الحافظ : قوله ، إنا بنر عبد المطلب ، أى إنا جالنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالى ، وكنا نتمكن من ذلك من الخلافة حتى صار ذلك لنا عادة ، ويحتمل أن يكرن قوله أصبنا من هذا المال أى فرقنا منه فى حياة على رضى الله عنه وبعده ما رأينا فى ذلك صلاحا فنه على ذلك خشية أن يرجع عليه ما تصرف فيه ، اه ١٢ .

(1) وفى تقرير مولانا حسين على قوله: (إن هذه الامة) أى ما اجتمعت عماوية (عاثت) فسدت يقتضى السفك من أيدينا ، اه . وفى تقرير المكى: إن هذه الامة أى أمة معاوية فسدت فى دمائها يعنى أن دماءها فسدت يقتضى أن يخرج منه ، اه . و تقدم قريباً ما قال العينى فى شرح هذا الكلام و تبعه القسطلانى إذ قال: قوله وقدعاثت، بعين مهملة فألف فثلة فثناة فوقية ، أى اتسعت فى القتل والإفساد فلا تكف إلا بالمال ، اه . وقال الحافظ: إن هذه الامة أى العسكرين الشاى والعراق قد عائت أى قتل بعضها بعضاً فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتآلف بالمال ، وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة و تفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك والتزما له من المال في كل عام والثياب والاقوات ما يحتاج إليه لكل من ذكر ، اه . وفى تقرير مولانا محد حسن المكى : اعلم أن معاوية كان باغياً على الحسن لكن البغاوة منه مولانا محد حسن المكى : اعلم أن معاوية كان باغياً على الحسن لكن البغاوة منه

<sup>(\*)</sup> من اللبن ١٢ ز .

كان من أجل خطأه في الاجتهاد وأنه يظن أن استحقاق الخلافة له مع أن المستحق للحقيقة كان الحسن ، فلما رأى معاوية فساداً عظيم اصطلح معه وقال : من كان مستحقاً للخلافة نجعله خليفة ، خلع الحسن بيعته وجعله خليفة مكانه حين أخذ منه المواثيق على تربية اليتاى والاراحلة وسائر ما يتعلق بأمر الخلافة رضى الله عنهما وعن الحسن وعن سميه كاتب السطور، اه . قال العنى : وفي الحديث فضيلة الحسن رضى الله تعالى عنه ، دعاه ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله ، ولم يكن ذلك لملة ولا لذلة ولا لقلة، وقد با يعه على الموت أربعون ألفاً فصالحه رعاية مسداً ، اه . وقال الحافظ قال ابن بطال : ذكر أهل العلم بالاخبار أن علياً لما قتل سار معاوية يريد العراق وسار الحسن يريد الشام ، فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة هذا الأمر الك فلا يذبني لي أن أناز عك فيه ، وإن يكن لى فقد تركته الك ، فكبر أصاب معاوية ، وقال المغيرة عند ذاك : أشهد أني سمعت الذي يركته الك ، فكبر أبي هذا سيد ، الحديث ، وقال في آخره : فجزاك الله عن المسلمين خيراً ، قال الحافظ : وفي صحة هذا نظر من أوجه :

الأول: أن المحفوظ أن معاوية هو الذى بدأ بطلب الصلح كما في حديث الباب. الثانى: أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالمسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا وإنما تراسلا فيحمل قوله: فنادى يا معاوية على المراسلة، ويجمع بأن الحسن راسل معاويه بذلك سرآ فراسله معاوية جهراً، والمحفوظ أن كلام الحسن الآخير إنما وقع بعد الصلح والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهتي في الدلائل بسندهما إلى الشعبي، قال: لما صالح الحسن بن على معاوية قال له معاوية: قم فتكلم، فقام فحدالله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن أكيس الكيس التتي، وإن أعجز العجز الفجور،

ألا وإن هذا الامر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامريء كان أحق به مني ، أو حق لى تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم , وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، ثم استغفر ونزل. وأخرج البيهتي في الدلائل من طريق الزهرى فذكر القصة وفيها : فحطب معاوية ثم قال : قم ياحسن فحكلم الناس ، فتشهد ثم قال : أيها الناس : إن الله هداكم بأولنا ، وحقن دماءكم بآخرنا ، وإن لهذا الامر مدة ، والدنيا دول ، وذكر بقية الحديث . وقال الحافظ أيضاً في موضع آخر: أخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلىالزهرى قال : كاتب الحسن بن على معاوية واشترط لنفسه فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها ، وكتب إليه : أن اشترط ما شُدَّت فهُو لك ، فاشترط الحسن أضعاف ماكان سأل أولا ، فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله فتمسك معاوية إلا ماكان الحسن سأله أولاً ، واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه ، فاختلفا في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين ثبيء ، وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال : لما قتـــل على رضى الله عنه سار الحسن بن على في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام فالتقوا ، فكرم الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل المهد للحسن من بعده ، فكان أصحاب الحسن يقولون له يا عار المؤمنين ، فيقول العار خير من النار ، اه . وقد أخرج الترمذي في تفسير ليلة القدر بسنده إلى يوسف ابن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن على بعد ما بايع معاوية فقال : • سودت وجوه المؤمنين ، الحديث ، قال الشيخ في الكوكب : قوله : « سودت وجوه المؤمنين ، أى الذين كانوا معك لانهم يعانون بترك النصرة حتى اضطررت إلى البيمة ، وليس هذا كلاما فيه منقصة له رضى الله تبعالى عنه ، وإنجما نسبوا السواد إلى أنفسهم وقال ذلك محبة له وشفقة ، اه ١٢ -

### ( باب هل يشير () الإمام بالصلح ) ( باب إذا أشار الإمام بالصلح )

يعنى(٢) بذلك أنه إذا حكم بأمر هو أصلح للفريقين كليهما ، وإن كان فيه تأخير لحق أحدهما إلى بعض وقت آحر وليس فيه كثير ضرر له ، ثم لم يرض

(١) ليس هذا الباب في الاصل ، وزدته أنا لما تقدم مني أن ما أفاده الشيمخ قدس سره في د باب قول الإمام لاصحابه اذهبوا بنا ، يناسب هذا الباب لمكان اختلاف العلماء في ذلك ، قال الحافظ : قوله . باب مل يشير الإمام بالصلح ، أشار بهذه الترجمة إلى الحلاف، فإن الجهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإنَّ أتجه الحق لاحد الخصمين ، ومنع من ذلك بعضهم وهو عن المالكية ، وزعم ان التين أنه ليس في حديثي الباب ما ترجم به ، وإنما فيه الحض على ترك بعض الحق، وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلح، على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يعترض عليه ، اه . وفي المغنى : إذا اتصلت به الحادثة واستنارت الحجة لاحد الخصمين حكم ، وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح ، فإن أبيا أخرهما إلى البيان، فإن عجلها قبل البيان لم يصح حكمه ، وبمن رأى الإصلاح بين الخصمين شريح وأبو حنيفة والشعبي ، وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن ، قال أبو عبيدة : إنما يسمه الصلح في الأمور المشكلة ، أما إذا استنارت الحجة لاحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح ونحوه قول عطاء ، واستحسنه ابن المنذر ، وروى عن شريح أنه ما أصلح بين المتحاكمين إلا مرة واحدة ، اه ١٢ . (٢) قال العيني : قوله بالحكم البين أى الظاهر ، أراد الحكم عليه بما ظهر له من الحق البين ، وقوله : ﴿ احفظ ، أَيَّ اغضب ، قال الخطابي : يشبه أن يكون قوله فلما أحفظ إلى آخره من كلام الزهرى ، وقدكان من عادته أن يصل بعض الفريق الذى قضى فيه لنفعه فللإمام أن يحكم بعد ذلك باستيفاء صاحب الحق حقه وإنكان فيه ضرر الآخر .

قوله: (برأى سعة) على البدل() أو على إضافة الرأى إلى السعة إضافة بيانية، وبجوز النصب على كونه مفعولا لاجله إلى غير ذلك .

قوله : ( صلاة الظهر (١٠) ) .

كلامه بالحديث إذا رواه ، فلذلك قال اله موسى بن عقبة : ميز بين قولك وقول رسول الله علي الله موسى بن عقبة : ميز بين قولك وقول رسول الله علي الله موسى أدرجه في الحبر، وقال في موضع آخر بعد نقل قول الخطابي : لكن الاصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحداً حتى يرد ما يبين ذلك ولا يثبت الإدراج بالاحتمال ، اه. وتبعه القسطلاني إذ قال : زعم الحطابي أن هذا من قول الزهري أدرجه في الخبر وفي ذلك نظر ، لأن الاصل أنه حديث واحد ولا يثبت الإدراج بالاحتمال ، اه. ثم ما أفاده الشيخ قدس سره من شرح الترجمة واضح وهو ظاهر من سياق الحديث ١٢ .

(۱) قال العينى : قوله سعة له بالنصب أى للسعة يعنى مسامحة لهما وتوسيماً عليهما على سبيل الصلح والمجاملة ، اه . وزاد القسطلانى ، وفى الفرع كأصله سعة بالجر صفة لسابقه ۱۲ .

(٢) لم يكن هذا القول فى الاصل وزدته لما نبه الشيخ محمد حسن المكى فى تقريره على اختلاف الروايات فى ذلك إذ قال: قوله و صلاة الظهر، والجمع أن جابراً جاءه مكرراً يعنى لما قضى دين بعض غرماته أخذته صلاة الظهر، فجاءه وأخبره ، وكان وقت صلاة العصر فقال له عليه الصلاة والسلام: أخبر عمر رضى الله عنه ليفرح بالمعجزة وليفرح بقضاء دينك لانه أيضاً فى فكره ، فأخبره ثمر رجع فقضى دين البعض الآخر

فاء وكان وقت صلاة المغرب فأخبره ، فقال له عليه الصلاة والسلام : إيت أبا بكر وعمر فأخبرهما ففعل ، اه . وما أفاده الشيخ قدس سره كان لطيفاً جداً لو كان الاختلاف في عدة أحاديث ، وهها وقع الاختلاف في تلامذة وهب في حديث واحد ، وقال الحافظ : قوله قال ابن إسحق إلخ ، أى أن ابن إسحق روى الحديث عن وهب بن كيسان ، كا رواه هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النبي بياتي حتى أعليه بقصته فقال ابن إسحق : الظهر ، وقال هشام : العصر ، وقال عبد الله بن عر : المغرب ، والثلاثة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر ، وكان هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث كيسان عن جابر ، وكان هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى ، وهكذا قال العينى : إن هذا الاختلاف غير قادح في صحة أصل الحديث ، لان تعيين الصلاة بعينها لا يترتب عليه كبير معنى ، اه ، و تبعهما القسطلاني في ذلك ، وقال الكرماني : روى هشام صلاة العصر ، وعبيد الله العمرى صلاة المغرب ، وعمد بن إسحاق صلاة الظهر ، عبيد الله دره وحسن ضبطهم ، اه ، و ،

#### كتاب الشروط(١)

باب ما بحوز مر الشروط فى الاسلام والاحكام ولمبايعة الظاهرانه قصد بذلك اثبات ان كل شرط هر مخالف لامر الشارع فهورد لا مجوز العمل بمتضاه وما كان بخلاف ذلك فهوا حق شىء بالوفاء والدايل عليهما نسخ الله (٢) تعالى مر شرط رد النساء إلى الكفار فانهن كن داخلة فى الشرط

(۱) قال الحافظ: الشروط جمع شرط و (لفتح اوله وسكون الراء) ، هو ما يستازم نفيه ننى أمر آخر غير السبب اه وقال العينى: الشرط العلامة وفى الاصطلاح ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلا فيه وقيل ما يلزم من انتفائه المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط والمراد ههنا بيان ما يصح من الشروط وما لا يصح اه .

وفى الكرمانى قال الغزالى: هو ما لا يوجد الشىء بدونه ولا يلزم ان بوجد عنده . وقال الامام الرازى هو ما يتوقف تاثير المؤثر عليه لا وجوده والمختار هو ما يستلزم نفيه أمر على وجه السببية . وهو ينقسيم إلى عقلى كالحياة للعلم ، وشرعى كالوضو. للصلوة ولغوى كقولك ان دخلت الدار فانت طالق اه . وزاد القسطلاني: وعادى كنصب السلم المصعود ١٢ .

(٢) ما افاده الشبخ قدس سره من الاحتمالين في المؤمنات المهاجرات معروف وقال الحازن في تفسيره: اختلف العلماء هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظا أو عموما فقيل قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظا صريحا فنسخ الله تعالى ردهن من العقد ، ومنع منه وابقاه في الرجال على ما كان في العقد وقبل لم يشترط ردهن في العقد لفظاً صريحاً وإنما اطلق العهد فكان ظاهره العموم لا شتماله على النساء وعلى الرجال فبين الله تعالى خروجهن من عموم العقد وفرق بينهن وبين الرجال في الحكم اه .

ومع ذلك فلماكان ردهن تعريضا للفتنة فى الدين ولا كـذلك فى الرجال فانهم على مكنة من الخروج والفرار ومع ذلك فكان رد النساء اليهم تمكيناً لهم على

وقال صاحب الجمل: قوله تعالى "فلا ترجعوهن إلى الكفار". هذا نامخ لشرط الرد بالنسبة للنساء على مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن وقال بعضهم ليس من قبيل النسخ وإنما هو من قبيل التخصيص أو تقييد المطلق لآن العقد اطلق في ردمن اسم فكان ظاهرا في عموم الرجال مع النساء فبين الله خروجهن من عمومه ويفرق بين الرجال والنساء بان الرجال لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من اصابة الشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت واكرهت لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى الخروج منه باظهار كلمة الكفر مغ التورية واضمار كلمة الايمان أو طمانينة القلب عليه ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته اله خطيب وخازن .

وفى القرطبى: اختلف العلماء هل دخل النساء فى الهدنة لفظا أو عموما فقاات طائفة منهم: قدكان شرط ردءن فى عقد الهدنـــة لفظا صريحا، فنسخ الله تعالى ردهــن من العقد وابقاه فى الرجال على ماكان وهــذا يـدل على أن للنبى عَلِيقٍ ان يجتهد فى الاحكام، ولكن لا يقر على خطأ.

وقالت طائفه: لم يشترط ردهن فى العقد لفظاً وإنما اطلق العقد فى عقد من اسلم فكان ظاهره العموم لاشتماله عليهن مع الرجال فبين الله تعالى خروجهن من عمومه اه .

وبسط الكلام على ذلك ابن كثير فى سورة الفتح وفى سورة الممتحنة وقال فيها تقدم فى سورة الفتح فى ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله على وبين كفار تريش فكان فيه على أن لايانيك منارجل وإن كان على دينك الارددته الينا . وفى رواية على أنه لايانيك منا أحد وإن كان على دينك الارددته الينا . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصته المسنة وهذا من أحسن أمثله ذلك

وعلى طريقة بعض السلف ناسخة ، وقد ذكرنا فى ترجمة عبدالله بن أحمد بن جحش من المسند الكبير عن عبدالله بن أبى أحمد ، قال : «اجرت أم كلثوم بنت عقبة فخرج أخواها على رسول الله برائح ، فكلماه فيها ان يردها البهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة . اه مختصراً .

وقال الحافظ فى الفتح: اختلف فى ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح على ان من جاء منهم إلى المسلمين ردوه هل نسخ حكم النساء من ذلك أو لم يدخلن فى اصل الصلح أو هو عام اريد به الخصوص ؟ وبين ذلك عند نزول الاية وقد تمسك من قال باايانى بما وقع فى بعض طرقه بلفظ منارجل الارددته ، ففهومه أن النساء لم يدخان . وقد أخرج ابن أبى جاتم : ان المشركين قالوا للنبى عليه ود علينا من هاجر من نسائنا . فقال على الشرط فى الرجال ولم يكن فى النساء . هذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع لكن يؤيد الاول والثالث ما فى يكن فى النساء . هذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع لكن يؤيد الاول والثالث ما فى كتاب الشروط ان أم كلثوم لما هاجرت جاء اهلها يسألونها ، فلم يردها لما نزلت : "إذا جاكم المؤمنات مهاجرات" الاية ، والمراد قواء فيها فلا ترجعوهن إلى الكفار اه مختصراً .

وقال ابن القيم: ولما رجع رسول الله عَلَيْتُهُم إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات منهن أم كلثوم ، فجاء اهلها يسالونها بالشرط الذى كان بينهم فلم يرجعها اليهم ، ونهاه إلله عن ذلك . فتيل هذا نسخ للشرط فى النساء . وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو غزيز جداً. وقيل: لم يقع الشرط الا على الرجال خاصة واراد والمشركون ان يعمموه فى الصنفين فأبى الله تعالى اه .

والاوجه عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه أنه لماكان فى علم الله تبارك وتعالى استثناء النساء من ذلك قدر الله تعالى أن يكون العمد بلفظ لايأتيك منارجل لملا انهم فهموا من ذلك العموم لان النسا. تابعة الرجال . فلما هاجرت الذاء أنزل الله تبارك وتعالى آبة الامتحان تنبيهاً على ان العمدكان المرجال خاصة وعلى

فروجهن "ولن بجعل" الله للكافرين على المومنين سبيلا" . منع الله نبيه على أن يردهن اليهم وعلى هذا فلا يرد انه على كيف خالف عهده معهم فيهن وكيف سكت الكافرون على تلك المخالفة فان المؤمنين كان واجباً عليهم تسليم أمر الله تعالى والسكفار قد سمكتوا حين سمعوا انهم يدعون الله اتزل فيهن هذا الحكم فعلموا ان المسلمين غير راد يهن إلى الكفار بعد ذلك . وكان الكفار مع ذلك بحتالون للصلح ايضاً فلم يبالوا بتلك المخالفة والنقض لجملهم المسلمين معذورين في ذلك ، ولانهم لو نقضوا الصلح لادت النوبة إلى المقانلة . وكانوا قدوهنتهم الحروب فلم يمكونوا يطيقون الها ايضاً . ويمكن ان يكون العهد قد عقد باغظ يحتمل العموم الجنسي والنرعي ففهم الكفار منه الجنس حتى يتناول الرجال والنساء . وحمله النبي يترقي على العموم النوعي فيخص ، بالرجال دون النساء . فلما أتت النسوة مهاجرات تبين لكل من الفريقين مراد صاحبه غير ان الكفار لم يبالوا بذلك وسلموا ما قصده المسلمون ، لمارأو المسلمين قد سلموا لهم كل ما طلبوا ولكنه وسلموا ما قصده المسلمون ، لمارأو المسلمين قد سلموا لهم كل ما طلبوا ولكنه شرط رد الرجال ، فانه على هذا التوجيه إلا ان يقال ايراد الرواية في الباب باعتبار شرط رد الرجال ، فانه على هذا التوجيه الا ان يقال ايراد الرواية في الباب باعتبار في دينهم بنقصان جاز له اشتراط الرد فلم يكن الشرط مما يخالف الشريعة .

هذا تكون الرواية الآخرى بلفظ لايأتيك منا أحد رواية بالمهنى لابد أن يكون في المعاهدة احد اللفظين المذكورين من رجل اواحد فلفظ الرجل أقرب إلى المحل.

(۱) قال تعالى: "فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم محلون لهن الاية ، وفي المغنى: تفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوحه أحدها أنهالا تأمن من ان تزوج كافراً يستحلها اويكرهها من ينالها ، وإليه اشار الله تعالى بقوله: "لاهن حل لهم ولاهم محلون لهن". النافي انهار بما فتنت عن دينها لانها أضعف قلبا وأقل معرفة من الرجال ، النالث أن المرأة لا يمكنها في العادة الهرب والتخلص بخلاف الرجل اه (١٢) .

ولا يجرز ذلك(١) الهيره متالجي لانه مخالف لمقتضى الشرع في حقه لعدم الثقة بحال

(١) قال العيني : واختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً ، فقال قوم : لا يجوز هـذا وهو منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام : « أنا برى من كل مسلم أقام مع مثرك في دار الحرب ، وقد أجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساء ، هذا قول الكوفيين وأصحاب مالك ، وقال الشافعي : هـذا الحـكم في الرجال غير منسوخ وليس لاحد هذا العقد إلا المخليفة أو لرجل يأمره ، فن عقد غير الحاليفة فهو مردود ، وفي التوضيح : قول الشافعي وهـذا الحـكم في الرجال غير منسوخ ، يدل على أن مذهبه أنه في النساء منسوخ ، اه . قلت : كان هذا الحـكم في النساء منسوخًا من الاول بالآية ، قلت : واختلفت المـالـكية في ذلك ، قال الدردير : ووجب الوفاء بما عاهدونا عليه وإن برد رهائن کفار عندنا ولو أسلواكن أسلم، أى كشرط ردمن جاءنا مهم وأسلم وليس رهنا فإنه يوفي به ، ومحل الرد إن كان من ذكر ذكراً ، فإن كان أنثى لم ترد ولو مع شرط ردها صريحاً ، اه . قال الدسوق : هذا على رواية إن القاسم عن مالك، وقال ان حبيب: لاترد إليهم الرهائن ولا الرسل إذا أسلموا ولو اشترطوا ردهم، وقيل: إن اشترطوا ردهم ردوا وإلا لا، انتهى مختصراً . وقَالَ الموفق: إذا عقد الهدنة مطلقاً لجاءنا منهم إنسان مسلماً أوبأمان لم يجب رده اليهم ولم يجز ذلك ، سواء كان حرآ أو عبداً أو رجلا أو امرأة ، ولا يجب رد مهر المرأة ، والشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين : صحيح مثل أن يشترط عليهم مالا أو معونة المسلمين عند حاجتهم ، أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلماً أو بأمان ، فهذا يصح ، وقال أصحاب الشافعي : لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه ، ولنا أن النبي مِمَالِيَّهِ شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم به ، فرد أبا جندل وأبا بصير ، ولم يخص بالشرط ذا العشيرة ، . الثانى : شرط فاسد مشـــل أن يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد سلاحهم أو من يرده إليه ، ثم إن المذكرو في الباب(١) هي الروايات الدالة على اشتراط اشروط في الإسلام ، وظاهر عطف الاحكام والمبايعة على الإسلام يقتضي إيراد حديث يناسب شرائط الاحكام ، فإما أن يقال: قوله في حديث جرير « بايعته على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، إنما هو من الاشتراط في الاحكام ، أو يقال: قوله والنصح لمكل مسلم ، يتناول كل عقد وحكم ، أو يقال: قوله تعالى « على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ، إلح مما يتناول كل حكم .

يشترط رد الصبيان أو رد الرجال مع عدم الحاجة إليه ، فهذه كلها شروط فاسدة لا يجوز الوفاء بها ، اه ، وقال الحافظ فى الفتح : واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلاً ؟ فقيل : نعم ، لقصة أبى جندل وأبى بصير ، وقيل : لا ، وما فى القصة منسوخ لحديث « أنا برىء من مسلم بين مشركين ، وهو قول الحنفية ، وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبى فلا يردان ، وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الردأن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب ، انتهى مختصراً ١٢ .

(1) قال الحافظ: , باب ما يجوز من الشروط إلخ ، الشروط جمع شرط ، هو ما يستازم نفيه نني أمر آخر غير السبب ، والمراد به ههنا بيان ما يصح منها كما لا يصح ، وقوله في الإسلام أي عند الدخول فيه ، فيجوز مثلا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلا ، ولا يجوز أن يشترط أن لا يصلى مثلا ، وقوله والاحكام أي العقود والمعاملات، وقوله المبايعة من عطف الخاص على العام ، اه . وقال العيني : أي هذا , باب في بيان ما يجرز من الشروط في الإسلام ، يعني الدخول فيه ، وهذا كما اشترط النبي على المسلم ، وفي لفظ : على إقامة الصلاة وإيناء الزكاة ، على الإسلام : النصح لكل مسلم ، وفي لفظ : على إقامة الصلاة وإيناء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ، ولا يجوز أن يشترط أن لا يصلي ولا يزكي عند القدرة و نحو ذلك ، اه ١٧ .

قوله: (فكره المؤمنون ذلك) فيه دلالة(١) على أن كل شرط لا يوافق أمر الشرع فهورد، وذلك لانه برات له له يرد على المسلمين إكراههم، فعلم أن إكراههم كان حقاً، غير أن هذا الاشتراط كان مبنياً على مصالح تخنى على غيره برات فلالك جاز له أن يشترط ما اشترطه ولم يجز لغيره أن يفعله.

قوله : (كان يمتحنهن ) إلخ ، هل هنَّ (٢) مؤمنات فيعترفن

(۱) ما أفاده الشيخ قدس سره مبنى على مسلك الحنفية ، إذ لم ببيحوا هذا الشرط لغيره عليه مراجعة عمر رضى الله عنه فى هذه القصة وسيأتى قريباً، كراهتهم طبعياً كايدل عليه مراجعة عمر رضى الله عنه فى هذه القصة وسيأتى قريباً، فى « باب الشروط فى الجهاد ، فى الحديث الطويل « قال المسلمون : سبحان الله ، كيف يرد إلى المشركين وقدجاء مسلماً ؟ ، قال الحافظ : قائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر رضى الله عنه لماسياتى ، وسمى الواقدى بمن قال ذلك أيضاً أسيد بن حنير وسعد بن عادة ، وسيأتى فى المغازى أن سهل بن حنيف كان بمن أنكر ذلك أيضاً ، اه ١٢ .

(۲) قال ان كثير في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنه : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وقال مجاهد : فامتحنوهن فاسألوهن عما جاء بهن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو عنده ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن ، وقال عكرمة : يقال لهاما جاء بك إلا حب الله ورسوله ، وما جاء بك عشق رجل منا ، ولافرار من زوجك ، فذلك قوله و فامتحنوهن ، وقال قتادة : كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن الاشوز وما أخرجكن الاسور من أخرجكن الابلام وأهله وحرص عليه ، فإذا قلن ذلك قبل في ما أخرجكن الهوي والخازن في تفسيريهما : قال ابن عباس رضى أنه عبه أقبل رسول الله عليهما حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكه على أن من أناه من أهل مكة رده إليهم ، وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه ، فاءت

بتلك الأشياء(١) الست المذكورة ، أو غير مؤمنات فبنكرنها .

## (باب إذا باع نخلاقد أبرت)

فاشترط فيها(٢) شرطاً لا يخالف مقتضى العقد ولا هو بما يخالف الشرع يكون العمل بمقتضاه واجباً .

سبيعة الاسلمية مسلمة بعد فراغ الكتاب وأقبل زوجها في طلبها وهو كافر ، فقال : 
يا مجمد اردد على امرأتى ، فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طية 
الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله : ويا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : امتحانها أن تستحلف ما حرجت 
من بغض زوج ، ولارغة عن أرض إلى أرض ، ولا لحدث أحدثته ، ولا التماس 
دنيا ، وما خرجت إلا رغة في الإسلام وحباً لله ولرسوله عليها ، فإذا حلفت 
على ذلك لم يردها ، فاستحلف رسول الله عليها سبيعة فحلفت فلم يردها ، وأعطى 
زوجها مهرها وما أنفق عليها فتروجها عمر بن الخطاب ، اه ١٢ .

- (۱) فقد أخرج البخارى فى تفسير سورة الممتحنة عن عائشة رضى الله عنها:

  و أن رسول الله على كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: و يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله « غفور رحيم » قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله على قد اليعتك، الحديث ، فقد ذكرت فى هذه الآية ستة أشياء ١٢ .
- (٢)كما ورد في الحديث من اشتراط الثمرة فإنه بما لا يخالف مقتضى العقد ولا يخالف الشرع، قال الحافظ: لم يذكر أى البخارى جواب الشرط أى في الترجمة 1 كتفاء بما في الحديث قد مضى في كتاب البيوع في « باب من باع نخلا قد أبرت ، ١٢ .

#### (باب إذا اشترطالبائع ظهر الدابة)

ولم يكن (١) الشرط داخلافى صلب العقد بلكان عارية مبتدئة ، غير أن من عبر عنه بالشرط نظر إلى الحاصل والمال ، ويمكن الجمع بينروا يات اختلاف(٢) الثمن

(۱) تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً فى كتاب البيوع فى ، باب شرى الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه إلخ ، قال الحافظ : قال الإسماعيلي قوله ، والله ظهره ، وعد قام مقام الشرط ، لأن وعده لا خلف فيه ، وهبته لارجوع فيها ، لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الاخلاق ، فلذلك ساغ لمعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط ولا يلزم أن يجوز ذلك فى حق غيره ، وحاصله أن الشرط لم يقع فى نفس العقد وإنما وقع سابقاً أو لاحقاً فتبرع بمنفعته أولا كما تبرع برقبته آخراً ، اه ١٧ .

(٢) ما جمع به الشيخ قدس سره بين الروايات المختلفة في الثمن ألطف وأجود من قول الشراح رحمهم الله تعالى، والاختلاف في ذلك وسيع كا ترى، قال الحافظ في الفتح: الحاصل من الروايات أوقية وهي رواية الآكثر، وأربعة أواق دنائير وهي لا تخانفها ، كا قاله البخاري رحمه الله: وأوقية ذهب وأربعة أواق وحمس أواق ومائتا درهم وعشرون ديناراً هذا ما ذكره المصنف، ووقع عند أحمد والبزار من رواية على بن زيد عن أبي المتوكل: ثلاثة عثمر ديناراً، وقد جمع عياض وغيره بين هذه الروايات فقال: سبب الاختلاف أنهم رووا بالمعني ، والمراد أوقية الذهب، والاربع أواق والحنس بقدر ثمن الأوقية الذهب، والاربع أواق والحنس بقدر ثمن الأوقية الذهب، والاربع أواق ما لما تي درهم، قال: وكان الوزن والعدد ، وكذلك رواية الاربعين درهما مع الما تي درهم ، قال: وكان الإخبار بالفضة عما وقع عليه العقد، وبالذهب عما حصل به الوفاء، أو المكس ، وقال الداودي: المراد أوقية ذهب، ويحمل عليها قول من أطلق أو من قال: خمس أواق أو أربع ، أراد من فضة ، وقيمتها يومئذ أوقية ذهب،

بأنه بين له قيمته أولا، ثم زاد عليه فسله جابر ثم(١) وثم إلى أن انتهى الامر على مائتى درهم فكان النبي على يعين له قيمته فيقول تديمنيه بكذا فيسلمه جابر، ثم يزيد عليه فيقول تديمني بكذا ؟ لما أن مقصوده على كان الامتنان عليه دون شراء الجل فسكان يزيده في الثمن ليزيد في العطاء.

ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على الاوقية ، ولا يخنى مافيه من التعسف ، قال القرطبى : اختلفوا فى ثمن الجمل اختلافاً لايقبل التلفيق ، وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق ، وهو مبنى على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم ، وإنما تحصل من بجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة ، ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك ، قال الإسماء لى : ليس اختلافهم فى قدر الثمن بعنار " ، لان الغرض الذى سيق الحديث لاجله بيان كرمه مالية وتواضعه وحنوه على أصلبه وبركة دعائه ، ولا يلزم من وهم بعضهم فى قدر الثمن توهينه لاصل الحديث ، قال الحافظ : وما جنح من وهم بعضهم فى قدر الثمن توهينه لاصل الحديث ، قال الحافظ : وما جنح إليه البخارى من الترجيح أقعد ، وبالرجوع إلى التحقيق أسعد ، فا يعتمد ذلك وبالله التوفيق ، اه . وهكذا بسط الكرمانى والعينى فى الجمع بينهما بنحو ما تقدم ١٢ .

(۱) ويستأنس لذلك ماذكره الحافظ فى الفتح فى طريق ابن إسحاق عنوهب، قال : وصلها أحمد وأبو يعلى والبزار مطولة وفيها قال : « قد أخذته بدرهم ، قلت : إذن تغننى يارسول الله ، قال فبدرهمين ، قلت : لا ، فلم يزل يرفع لى حتى بلغ أوقية ، الحديث ، اه . فهذا يؤيد الشيخ فى أنه يُولِيّن زاد فى القيمة مرة بعد أخرى ، لكنه يخالف الشيخ فى تسليم جابر ، لكن الروايات الواردة فى هذه القصة من أن جابراً أراد هبته بلاقيمة يؤيد ما أفاده الشيخ ، فقد قال الحافظ: ولاحمد من رواية بليح ، وفى رواية عطاء ، قال : بعنيه ، قلت : بل هولك يارسول الله ، قال بعنيه ، وفى رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد : « أتبيعنى جملك هذا يا جابر ؟

قوله: (إن بدأ بالطلاق أو أخر) يعنى بذلك(١) أن الحكم لا يتفاوت فى تعليق الطلاق بالشرط سواء قدم الشرط وأخر الطلاق أو عكس، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار.

قوله: (والوسطى شرطاً) حيث(٢) شرط أن يفارقه إن سأل بعد ذلك وفيه الترجمة.

قلت: بل أهبه لك، قال: لا، ولكن بعنيه ،، وفى رواية سالم عن جابر عند أحمد: « فقال بعنيه ، قلت: هو لك، قال: قد أخذته بأوقية ، ولابن سمعد وأبي عوانة من هذا الوجه: « فلما أكثر على قلت: إن لرجل على أوقية من ذهب، هو لك بها، قال: نعم، اه. فهذه الروايات تشمر بأن جابراً كان مصراً على الهبة ، فن كان مصراً على الهبة فالظاهر منه أنه يرضى بكل قيمة وكانت الزيادة من جهته مراتية فتأمل ١٢.

(۱) قال الحافظ: قوله قال ابن المسيب إلح، وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول: امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا، يقدم الطلاق والعتاق، قالات إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق، وعن ابن جرير عن عطاء مثله وزاد، قلت له: فإن ناساً يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق قال: لا، هو أحق بشرطه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به ، قالا: له ثنياه إذا وصله بكلامه ، وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النحمى: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق ، يخلاف ما إذا أخره ، وقد خالفهم الجمور في ذلك ، اه ١٢ .

(٢) قال الحافظ: أشار بالشرط إلى قوله: « إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبي، ، والنزام موسى بذلك ولم يكتبا ذلك ولم يشهدا أحداً ، وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط، فإن الخضر قال لموسى لما أخلف الشرط:

قوله: (كيف بك إذا أخرجت) خطاب(١) منه مِلْكِيْرُ أَبَا الحَقْيَقُ وَإِخَارُ مَنْهُ ما سيكون بعد .

قوله: (وأعلماهم قيمة ما كان لهم من الثمر) يعنى بذلك أنهم إذا قصدرا الخروج وكانت لهم شركة في الثمار التي على النخل فقوسمه عمر رضى الله عنه وأعطاهم في قيمة نصيبهم منها ما يحتاجون إليه في السفر من الجمال والحبال وغيرها، فقوله مالا كالإجمال (٢)، لمما فصله بعد بقوله إبلا وعروضاً.

دهذا فراف بيني وبينك ، ولم ينكر موسى عليه السلام ذلك ، اه. قال العيني : لم يقع بينه وبين الحضر عايهما السلام في ذلك لا إشهاد ولا كتابة ، وإنما وقع ذلك شرطاً بالقول والترجمة ، الشرط مع الناس ما تقول أي دون الإثهاد والكتابة ، اه ١٢ .

(۱) قال الحافظ: أشار مَرَاقِيَّةٍ إلى إخواجه من خيبر، وكان ذلك من إخباره بالمفيات قبل وقوعها، اه. قال العينى: إن عمر رضى الله تعالى عنه أجلى يهود خيبر عنها لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يبقين دينان بأرض العرب، وإنما كان عليه الصلاة والسلام أقرهم على أن سالمهم على أنفسهم ولا حق لهم فى الارض عليه العسلاة والسلام أقرهم على أن سالمهم على أنفسهم ولا حق لهم فى الارض واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمر فلذلك أعطاهم عمر قيمة شطر الثمر من إبل وأقتاب وحال يستقلون بها، إذ لم يكن لهم فى رقبة الارض شىء، اه. قلت: وقد تقدم فى أبواب المزارعة الدكلام على ما إذا لم يشترط السنين فى المزارعة والمساقاة بدون بيان المدة، واختلاف العلماء فى ذلك، وجواب الحنفية عن حديث خيبر بأنه خراج عندهم ١٢.

(٢) قال الحافظ: قوله ، مالا، تمييز للقيمة وعطف الإبل عليه ، وكذلك المروض من عطف الخاص على العام ، أو المراد بالمال النقد خاصة والعروض ما عما النقد، وقيل: ما لايدخله الكيل ولا يكون حيوانا ولا عقاراً ، أه . قال الكرمان : قوله ، مالا، تمييز للقيمة ، فإن قلت : الإبل أيضاً مال وكذا

قوله: ( فحدوا ذات اليمين ) لئلا يعلم بحالهم خالد() فيخبر الكفار فيصدوا قبل أن يدنو من البيت ، ولاكذلك إذا بلغهم الحنبر بعدما أحرم وأحرم أصحابه رضى الله عنهم أو دخلوا في الحرم ، فأيهم لايتمكنون حينذ تمكنهم من الخلاف والمضادة قبل ذلك .

العروض ، قلت : قد يراد بالمال النقد خاصة والمزروعات خاصة كما في حديث أبي هريرة : دوأما إخوتي من الأنصار فيشغلهم العمل بالاموال ، ، أو من باب عطف الخاص على العام ، اه ١٢ .

(١) قال الحافظ : إن خالداً بالغميم بفتح المعجمة ، وحكى عباض فيه التصغير، قال المحب الطبرى: يظهر أن المراد كراع الغمم ، موضع بين مكة والمدينة ، قال: الحافظ: وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من الجديلية فهو غير كراع الغمم الذي وقع ذكره في الصيام، وأما الغميم هذا فقال ان حبيب؛ هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة ، وبينان سعد أن خالداً كان في ماثتي فارس فيهم عكرمة ان أبي جهل، وفي رواية أن إسحق: ﴿ فَقَالَ مِرْأَلِثُهُمْ مَنْ يَخْرَجُنَا عَلَى طُرِيقَ غَيْرٍ طريقهم التي هم ساء الحديث، وقال أن إسحق عن الزهري في حديثه: وفقال السُكُوا ذَاتِ النَّبِينَ فِي طَرِيقَ تَخْرَجُهُ عَلَى ثَنْيَةُ الْمُوارِ فَهُمَا الْحَدَيْبَةِ ، وثُنَّةُ المرار بكسر المم وتخفيف الراء هي طريق في الجبل تشرف على الحديبية ، أه . وقال العيبي : بعث رسول الله عليه عناً لخبرقريش بسر من سفيان ، قال الزهرى : حرج رسول الله عليه حتى إذا كان بعسفان لقيه بسر بن سفيان فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت تمسيرك فحرجوا وقد تولوا بذي طوى ، وهذا خالد بن الوليد في حيلهم قدموها ، وهذا معي قوله عليه : و إن خالد ب الوليد بالغميم ، وقولة خدوا ذات النمين مي بين ظهري الحض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهط الحديبية من أسفل مكة ، قال أن هشام ؛ فسلك الجيش ذلك الطريق ، فلما رأت خيل قريش قَرَّة الجيش قد عالفواعن طريقهم ركضوا راجمين إلى قريش، وهو

قوله : (ولكن حبسها حابس الفيل) وكان(١) ذلك تنبيها منه تصالى بتعظيم البيت حتى أن الناقة وهي بمنا لايمقل لم تقصد إليه إلا بعد ما اطمأنت من راكبها أنه لا يريد هنك ولا استحلال شيء من حرماته .

معنى قوله: فوالله ماشمر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، والقترة بفتح القاف والمثناة من فوق الغبار الاسود، انتهى مختصراً ١٢.

(١) قال الحافظ : أي حبسها الله عزوجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها ، وقصة الفيل مشهورة ، ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء وبهب الاموال ، وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، فلو طرق الصحابة مكة لمنا أمن أن يصاب ناس مهم بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله: ﴿ وَلُولًا رَجَالُ مُؤْمَنُونَ ۗ ۗ الآية ، ووقع للنهاب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حابس الفيل على الله تعالى ، فقال : المراد حبسها أمر الله ، وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله تعالى فيقال : حبسها الله حابس الفيل وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ونحوه ، كذا أجاب ابن المنير وهو مبى على الصحيح من أن الاسماء توقيفية ، وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا : محل المنع مالم يرد نص بما يشتق منه بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعراً بنقص ، فيجوز تسميته الواق لقوله تعالى : ومن تق السيئات يومئذفقد رحته ، ولايجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى: و والسهاء بنيناها بأيدً ، الآية ، إه . وقال أيضاً : وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الحاصة ، لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض وأصحاب هـ نده الناقة كانوا على حق محض ، لـ كن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاً ، أما من أهل الباطل فواضح ، وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره ، قال الخطابي : معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة قوله: (فعدل عنهم(١)) لما أنه لو فاجأهم بالدخول لربما أدى ذلك إلى مقاتلة ومحاربة أو مفسدة وراء ذلك ، لما فى الجم الغفير إذا هجموا فى بلدة من الازدحام والاصطلام، فإذا عدل عن طريقهم ونزل متنكباً عنهم علوا أنه لم يقصد الشربهم، ولولا أنه عزم الطواف لاوردهم خيله وهم غارون.

قوله: ( نزلوا أعداد إلخ ) كناية(٢) عن إطالة المقام كقوله: ومعهم العوذ المطافيل .

ترك القتال فى الحرم والجنوح إلى المسالمة والكفّ عن إراقة الدماء، اه. وقال القسطلانى: قوله « يعظمون إلخ ، أى يكفون بسبها عن القتال فى الحرم تمظيماً له ، اه ١٢ .

- (۱) قال الحافظ: وفى رواية ابن سعد فولى راجعاً ، وفى رواية ابن إسحق فقال المناس انزلوا ، قالوا يارسول الله مابالوادى من ماء ننزل عليه ، اه . وفى العينى قال الداودى: لما رأى النبي مراقية بروك القصواء علم أن الله عز ومجل أراد صرفهم عن القتال ليقضى الله أمراً كان مغمولا ، اه ١٢ .
- (۲) قال الحافظ: الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد، وهو الماء الذي لا انقطاع له، وغفل الداودي فقال: هو موضع بمكة، وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشاً سبقوا إلى النزول عليها، فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور، وقوله العوذ بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الامهات التي معها أطفالها يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الالبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو كني بذلك عن النساء معهن الاطفال، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار، ويحتمل إرادة المعني الاعم، ووقع عند ابن سعد: معهم العوذ المطافيل والنساء

قوله : (قد نهكتهم(۱) الحرب) أى الذي كان بينه وبينهم من بدر وأحد والحندق وغيرها .

قوله: (أولستم بالولد) وقد رواه(٢) ان نمشام على عكسه ولكل منهما وجه صحة ، فإن كانت الرواية كونه ولداً فلأن أمه سبيعة بنت عبد شمس ، وإن كانت كونه والداً فباعتبار السن ، وغرضه بذلك دفع التهمة عن نفسه لئلا يكذّب فها يجيء به من الخبر .

قوله : ( إنى والله لارى وجوها(٢) ) منكرة خليقة بالفرار .

والصبيان، اه. وقال الكرمانى: المطافيل جمع المطفـــل وهى الامهات التي ممها أطفالها يعنى أن هذه القبائل قد احتشدت لحربك وساقت أموالها معها، اه ١٢٠

(١) قال الحافظ: نهكتهم بفتح أوله وكسرالهاء أى أبلغت فيهم حتىأضعفتهم، إما أضعفت قوتهم ، وإما أضعفت أموالهم ، اه. وقال القسطلانى: أى أبلغت فيهم حتى أضعفت قوتهم وهزلتهم أو أضعفت أموالهم ، اه ١٢٠

(۲) قال الحافظ: قوله و الستم بالولد إلى ، كذا لاى ذر، والهيره بالمكس و الستم بالوالد، وهو الصواب، وهو الذى فى رواية أحد وابن إسحق وغيرهما، وزاد ابن إسحق عن الزهرى أن أم عروة هى سبيعة بنت عبد الشمس بن عبد مناف فأراد بقوله: و الستم بالوالد، إن كم حى قد ولدونى فى الجلة لكون أى منكم، وجرى بعض الشراح على ما وقع فى رواية أبى ذر فقال: أراد بقوله: و ألستم بالولد، أى أنتم عندى فى الشفقة والنصح بمنزلة الولد، قال: ولعله كان يخاطب بذلك قوماً هو أسن منهم، اه، واقتصر عليه الكرمانى أى بمثل الولد فى الشفقة والحجة وهو كان سيداً مطاعا أسن منهم، اه ١٢٠٠٠

(٣) اختلفت نسخ البخارى فى هذا اللفظ واختلفت الشراح فى معناه وفى مصداقه ، فنى النسخ الهندية : « وإنى لارى وجوهاً ، بصيغة الإثبات ، وهكذا فى نسخة العينى والكرمانى ونسخة شيخ الإسلام ، وفى نسخة الفتح : « لا أرى »

بلفظ النفي وهكذا في القسطلاني والسندي ثم شرحه القسطلاني تبعاً للميني قوله: وجوها ، أى أعيان الناس ، اه . ولم يتعرض الحافظ وكذا الكرماني لشرح هذا القول فبكون المراد بأعيان الناس أى أشرافهم في صورة الإثبات قريشاً ، فيكون المعنى : أرى معهم أشراف الناس ولا أرى معك إلا أشوابا ، وعليه حل شيخ الإسلام في شرحه إذ قال : قوله . إني والله لاري وجوهاً . [ بس بتحقيق سوكند خداكه هرآئينه مىبينم روهاى كلال يعنى سران مردم بجانب قريش]، اه. وأما في صورة النفي فيكون المراد به المسلمين ، ويكون المعنى لاأرى ممك أعيان الناس بل أشواجِم، وأما ما أفاده الشيخ قدسسره فهو مبنى على مافى النسخ الهندية بلفظ الإثبات : أى أرى معك وجوهاً منكرة ، وعليه حمله صاحب الفيض إذ قال : قوله دوجوها،أىقبائل مختلفة ، اه . وما أفاده الشيخ قدسسره أقرب إلىالسياق ، لأنه ذكر هذا كلَّه تحت قوله . وإن تبكن الاخرى ، ، ويستأنس ذلك من كلام الحافظ إذ قال : قوله واجتاح ، بحيم ثم مهملة أى أهلك أصله بالكلية وحذف الجزاء من قوله ، وإن تكن الاخرى ، تأدُّ بأ مع الني مُلْقِيمٍ ، والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا ، وقوله دو إنى والله لا أرى وجوهاً الحج، كالتعليل لهذا القدر المحذوف، والحاصل أن عروة ردد الأمر بين الشيئين غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب، وذهاب أصحابه إن غلب، لكن كل من الامرين مستحسن شرعاكما قال تعالى : , قل هن يتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ، ، اه.

ثم اختلفوا فى قوله (أشوابا) قال الحافظ: بتقديم المعجمة على الواو وكذا للأكثر، وعليها اقتصر صاحب المشارق، ووقع لابى ذر عن الكشميهى أوشاباً بتقديم الواو، اه، قال العينى: قوله وأشوابا، قال الحيابى: يريد الاخلاط من الفاس، والشوب الحلط، ويروى أو شاباً بتقديم الواو على الشين، وهو مثله يقال هم أوشاب وأشابات إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين، ووقع فى رواية يقال هم أوشاب وأشابات إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين، ووقع فى رواية

أبىذر عنالكشميهني أوباشاً ، وهم الاخلاط من السفلة ، وقال الداودي : الاوشاب أراذل الناس، وعن القزاز مثل الاوباش، اه. قال الحافظ: الاوباش الاخلاط من السفلة ، فالاوباش أخص من الاشواب وةوله (خليقاً) بالحاء المعجمة والقاف أى حقيقاً وزنا ومعنى ، ويقال خليقالواحد والجمع، ولذلك وقع صفة لاشواب، قوله (يدَّعُوك) بفتح الدال أي تركوك ، وفي روآية أبي المليح عَن الزهري : وكأني بهم لو قد لقيت قريشاً قد أسلوك فتؤخذ أسيراً فأى شيء أشد عليك من هـذا ، وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار في العادة ، وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة ، وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي عليه كما سيأتى قوله : (امصص) بهمزة وصل فيم ساكنة فصادين مهملتين ، الأولى مفتوحة بصيغة الامر من مصص يمصص ، من باب علم يعلم ، ولابي ذر وحكاها ا بنالتين عن رواية القابسي: وامصص، بضمالصاد الأولىوخطأها، كذا في القسطلاني تبِمَا للحافظينرحهما الله ، قوله : (بظراللات) قال الحافظ : بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الحتان في فرج المرأة ، واللات اسم أحد الاصنام التي كانت قريش و ثقيف يعبدونها ، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الام ، أي تقول : وليمصص بظر أمه، فأراد أبو بكر مبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه ، وحمله على ذلك ما أغضبه مه من نسبة المسلمين إلى الفرار ، وفيه جواز النطق بما يستبشع من الالفاظ لإرادة زجر من بدامنه ما يستحق به ذلك ، وقال ابن المنير : في قول أبي بكر رضي الله عنه تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولم: إن اللات بنت الله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، بأنها لو كانت بنتاً لكان لها ما يكون للإناث ، اه ١٢٠

قوله: (لقد وفدت على الملوك) خص (ا) بالذكر كسرى وقيصر العظمتهم وكان الملوك أعم ، أو المراد بالملوك الصغار وكسرى وقيصر من كبرائهم .

قوله: ﴿ قد سهل كم ﴾ لانه علم بعوده(٢) أن القريش قد مالت إلى الهدنة ، وكان (٢) هذا تفاؤلا منه مالية باسمه .

(۱) قال الحافظ : قوله وعلى قيضر، هو من الحاص بعد العام ، وذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظم ملوك ذلك الومان، وفي مرسل على بن زيد عند ابن أبي شيبة فقال عروة : «أى قوم ، إنى قد رأيت الملوك ما رأيت مثل مجد وما هو بملك ، ولكن رأيت الهدى معكوفا ، وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة ، فانصرف هو ومن تبعه إلى الطائف ، اه . قال العيني : قيصر غير منصرف للعجمية والعلبية لقب لكل من ملك الووم، وكسرى بكسر الكاف وفتحها اسم لكل من ملك الفرس، والنجاشي بتخفيف الجم وتشديد الياء وتخفيفها اسم لكل من ملك الحبشة ، اه ١٢ .

- (۲) قال الحافظ: وفي رواية ابن إسحق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه، قال: فقال النبي برائح قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا، وقوله: وقال معمر فأخبرني أيوب إلح ، هذا موصول إلى معمر بالإسناد المذكور أولا فهو مرسل، ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه، لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال: وبعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي برائح ليصالحوه، فلما وأي النبي برائح سهيلا قال: قد سهل لكم من أمركم، والمطبراني نحوه من حديث عبد الله بن السائب قوله: قال معمر قال الزهرى: هو موصول بالإسناد الأول، وهو بقية الحديث، إنما اعترض حديث عكرمة في أثنائه، اه ١٧٠.
- (٣) قال القسطلانى: قوله وقد سهل لكم، بفتح السين المهملة وضم الهاء من باب التفاؤل وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن وأتى بمن التبعيضية في قوله ومن أمركم، إيذاناً بأن السهولة الواقعة في هذه القصة ليست عظيمة ، قيل: ولعله

قوله: ( بلى قد أجزناه لك) ، غير أن مكرزآ(١) لمــا لم يكن وكيلا من قريش ولا ولياً لاب جندل لم تسمع مقالته فيه .

عليه الصلاة والسلام أخذ ذلك من التصغير الواقع فى سهيل ، فإن تصغيره يقتضى كونه ليس عظما ، اه ١٢ .

(١) قال الحافظ : ولم يذكر ههنا ما أجاب به سهيل مكرزاً في ذلك ، قبل فى الذى وقع من مكرز فى هذه القصة إشكال ، لانه خلاف ماوصفه به الني عليه من الفجور ، وكان من الظاهر أن يساعد سهيلا على أبي جندل فكيف وقع منه عكس ذلك . وأجيب بأن الفجور حقيقة ولا يلزم أن لايقع منه شيء منالبرنادراً، أو قال ذلك نفاقاً وفي باطنه خلافه ، أو كان سمع قول النبي عَلِيقٍ أنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من جملة فجوره ، وزعم بمض الشراح أن سهيلا لم يجب سؤاله لان مكرزاً لم يكن بمن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل وفيه نظر ، فإن الواقدى روى أن مكرزاً كان بمن جاء فى الصلح مع سهيل ، وكان معهما حريطب بن عبد العزى ، لكن ذكر فى روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن فى أن لا يرده إلى سهيل ، بل فى تأمينه من التعذيب ونحو ذلك ، وأن مكرزاً وحويطاً أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكفا أباه عنه ، وفي مغازي ان عائذ نحو ذلك ، كله من رواية أبي الاسود عن عروة ولفظه : فقال مكرز وكان ممن أقبل مع سهيل في التماس الصلح: أنا له جار ، وأخذ بيده فأدخله فسطاطاً وهذا لو ثبت لكان أفوى من الاحتمالات الاول ، فإنه لم يجزه بأن يقر. عند المسلمين بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه فما خرج بذلك عن الفجور ، لكن يعكر عايه قوله فى رواية الصحيح : وقال مكرز قد أجزناه لك ، يخاطب الني مُلِلِّيِّهِ بذلك ، اه . قلت : ولفظ الصحيح يدل أيضاً على أن مجيء مكرز كان مقدما من بحيء سهيل ، وقال الحافظ أ يضاً : قبيل ذلك إنى مازلت متعجباً من وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهر ، بل فيها مايشعر بخلاف ذلك ،

قوله: (فاستمسك بغرزه(۱)) أمر من أبي بكر لعمر أن لا يخالفه عَلِيْقٍ فيماً يأتيه من الامر والنهي.

إلى أن رأيت فى مغازى الواقدى فى غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش : كيف نخرج من مكة وبنر كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا ، وذلك أن والد مكرز كان له ولد وضى و فقتله رجل من بنى بكر من كنانة بدم له كان فى قريش فتكلمت قريش فىذلك فاصطلحوا ، فعدا مكرز بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بنى بكر غرة فقتله فنفرت من ذلك كنانة فجاءت وقعة بدر فى أثناء ذلك ، وكان مكرز معروفا بالفدر ، وذكر الواقدى أيضاً أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديدة نفرج فى خمسين رجلا فأخذهم عهد بن مسلمة وهو على الحرس وانفات منهم مكرز فكأنه في خمسين رجلا فأخذهم عهد بن مسلمة وهو على الحرس وانفات منهم مكرز فكأنه عبد سواله إلى ذلك اه . قلت : وماقال الحافظ من زعم بعض الشراح أن سهيلا لم يجب سؤاله إلى ذلك اه . قلت : وماقال الحافظ من زعم بعض الشراح أن سهيلا لم مكرز ، أبو جندل إلى المشركين وقد قال مكرز أجزناه لك ، قلت: المتصدى لعقد المهادنة هو سهيل لا مكرز ، اه ١٢ .

(۱) قال الحافظ: قوله بغرزه هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاى وهو للإبل بمنزلة الركب للفرس، والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذى يمسك بركب الفارس فلا يفارقه ، ولم يذكر عمر أنه راجع أحداً في ذلك بعد رسول الله على أن بكر وذلك لجلالة قدرة وسعة علمه عنده ، وفي جواب أب بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي على سواء دلالة على أنه كان أكل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله على أعرالدين وأشدهم موافقة لامرالله تعالى ، وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأى عمر في ذلك ، وظهر من هذا الفصل أن الصدريق رضى الله عنه لم يكن في ذلك موافقاً لمم ، بلكان قله على قلب رسول الله على شاء ، وسيأتى في الهجرة أن المنادغة وصف أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله المنادغة وصف أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله المنادغة وصف أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله المنادغة وصف أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله المنادغة وصف أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله المنادغة وصف أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله المنادخة وصفت أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله بالمنادخة وصفت أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله بالمنادخة وصفت أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت به خديجة رسول الله بالمنادخة و المعاد الله بالمنادخة و المنادخة و المعاد و الله بالمنادخة و المعاد و المنادخة و المعاد و المعاد و المعاد و الله المنادخة و المعاد و الله المعاد و المعا

قوله: (وبلغنا أنه لما أنول الله إلخ) يعنى (١) إذا نولت الآية وواسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ، واصطلحوا على ذلك من الجانبين أن من تزوج من الكفار امرأة مؤمن أدى إليه ما بذله عليها ، ومن تزوج من المؤمنين امرأة كافر هاجرت إلينا مسلمة أدى إلى زوجها الكافرما كان قد بذل عليها ، فقوله وما أنفقوا،

من كونه يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وغيرذلك ، فلماكانت صفاتها متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء ، اه . قلت : وهذا منأوجه الوجوه على تقدم خلافته على غيره فإن هواه كان تابعاً لهوى النبي عليه وكان هذا سباً لاستئناس الصحابة رضى الله عنهم بأحواله رضى الله تعالى عنه ١٧ .

(۱) أجاد الشيخ قدس سره فى تفسير الآية وإيضاحها ، بحيث يزول به الإشكالات (١٠) الكثيرة الواردة على ظاهر الآية ، وبهذا جزم فى تقرير مولانا على حسن المسكى إذ قال : قراه دوما نعلم إلخ ، دفع ما يترهم أن بعض فساء المسلمين ارتدت بعد الهجرة فذهبت إلى مكة ، فلذلك قال من دذهب له زوج إلخ، فدفعه بأن المراد بقوله من ذهب أى من بقى له زوج بمكة كافرة كامرأة عمر رضى الله عنهاء اه الا أن فيه أنه بظاهره يخالف ظاهر كلام المفسرين ، فإن ظاهر كلامهم أنهم حملوا الآية على المرتدات لاعلى الكافرات الباقيات فنى تفسير الجلالين (واسألوا ماأنفقتم) عليهن من المهور في صورة الارتداد بمن تزوجهن من الكفار (وليسألوا ماأنفقوا) على المالها عن الخطيب: قال المفسرون : كان من ذهب من على المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال المكفار ها توا مهرها ويقال المسلمين اضاً وعدلا بين الحافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرها ، وكان ذلك نصفاً وعدلا بين الحالين ، اه . (وإن فاتكم شيء من أزواجكم) أى واحدة فأكثر نصفاً وعدلا بين الحالين ، اه . (وإن فاتكم شيء من أزواجكم) أى واحدة فأكثر

<sup>(\*)</sup> مثل كونالماقية من جانب واحد فقطكا سيأتى فكلام الحافظ ، ومثل خلوالمسلمين الذين بقيت زوجاتهم كافرات عن مهورهنكما لا يخفى ١٧ ز .

فاعله الـكفار ، وكذا قوله منأزواجهم، الضمير فيه عائد إلى الكفار ، فلما أنكر الكفار من وفاء عهدهم هذا وأبوا أن يردوا إلىالمؤمنين ماكانوا أنفقوا على نسائهم

منهن ، أو شيء من مهورهن بالذهاب ( إلى الكفار ) ، اه . قال صاحب الجمل : روى أنه لما نزل قوله تعالى . واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ، أدىالمؤمنون مهور المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن المشركين ، وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور المرتدات إلى أزواجهن المسلمين ، فأنزل الله تعالى . وإن فاتكم شيء الخ ، ، اه . وقال البغوى : (واسألوا) أيهاالمؤمنون (ما أنفقتم) أي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا ما أنفقتم من المهرمن تزوجهامهم (وليسألوا) يعنى المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم (ما أنفقوا) من المهر بمن تزوجهامنكم... فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل ، وأدوا ما أمروا به ، وأبي المشركون أن يقروا بحكم الله فيها أمروا ، فأنزل الله عز وجل . وإن فاتـكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ، فلحقن بهن مرتدات فعاقبتم ، انتهى مختصراً ، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة كما سيأتى قريباً وهكذا قال الحازن ، وقال ابن كثير : (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ماأ نفقوا) أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللَّاتي يذهبن إلى الكفار إنذ.بن ، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين ، ثم قال قوله تعالى < وإن فاتكم شيء من أزواجكم ، الآية ، قال مجاهد وقتادة : هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم أمرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاً فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها، وقال ابن جرير بسنده إلى الزهرى قال : أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ، فقال الله تعمالي . وإن فاتكم ثبيء ، الآية ، ام١١ .

اللاتى بقين كافرات(۱) فى مكة أنزل الله تعالى ، وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار، أى إن كانأحدمن المؤمنين كانت(\*)زوجته كافرة ولم يؤد(\*\*)إليه(\*\*\*) شىء بما(\*)كان قد أنفق عليها فليأخذ هذا المال بمن تزوج امرأة كافر ، فإنه إذا تزوج امرأة كافر كان عليه أن(٢) يعاقب ، أى يؤدى ما بذله زوجها الكافر ، فأمر الله تعالى أن لايؤدى هذا المال إلى ذلك الكافر الذى تزوج المؤمن امرأته ،

(۱) و بهذا ترجم الآیة أكثر المترجین بالهندیة فنی بیان القرآن تحت قوله تعالی دو إن فاتكم شیء، الآیة و أوراكر تمهاری بیبیوں میں سی كوئی بی بی كافروں میں ره جانی سی تمهاری هاته نه آوی چر تمهاری نوبت آوی توجنكی بیبیان هاته سی نكل كئین جتنا انهوں نی خرج كیاتها اس كی برابرتم ان كودیدو ، اه ، و فی ترجمة مولانا الشاه رفیع الدین رحمه الله أوراكر هاته تمهاری سی نكل جائی كوئی عورت عورتوں تمهاری مین سی طرف كفاركی، اه ، و فی ترجمة الشاه عبدالقادر نور الله مرقده : و أوراكر أی مسلمانو كئین كمه عورتین تمهاری بغیر ، سلمان هوئین كافرون باس مرتد هوكراوران كامهر تمهاری هاته نه آیا ، اه ۱۲ ،

(۲) ما أفاده الشيخ قدس سره مبى على أحد التفاسير ، قال العينى : قوله ، فعاقبتم ، قال الزمخشرى: من الدقمة وحى النوبة شبه ما حكم به على المسلين والمشركين من أداء المهور بأمر يتعافبون فيه ، ومعناه فجاءت عتبتكم من أداء المهور ، اه . وقال البغرى : قوله (فعاقبتم) قال المفسرون معناه غنه تم أي غزوتهم فأصبتم من الكفار عتبى وهى الغنيمة ، وقيل ظهرتم وكانت العاقبة لكم ، وقيل أصبتموهم فى القتال بعقوبة حتى غنه تم ، وإلى هذه المعانى المختلفة أشار شيخ الهندر حمد الله تعالى فى ترجمته إذ قال تحت قوله ، فعاقبتم ، بهرتم هاته مارو وفى نسخة أوربهر تمهارى بارى آئى وفى أخرى بهرداؤلكى تمهارا ، اه ١٢ .

<sup>(\*)</sup> أى بقيت ١٧ . (\*\*) ببناء المجهول ١٧ ز .

<sup>( \*\*\* )</sup> أى إلى أحد من المؤمنين ١٢ ز .

بل يؤديه إلى المؤمن الذى بقيت زوجته كافرة ثمة ، فإن الكفار كلهم كشخص واحدكما أن المؤمنين جميعاً كذلك ، فيؤخذ بمن أمكن الآخذ للحقالذى لنا ، وقوله ، فأمر أن يعطى المؤمن الذى ذهبت (\*) زوجته ما كان يعطى الكافر الذى أتت زوجته مهاجرة إلينا ، وقوله ، وما نعلم أن أحداً إلح ، بيان لان المراد بقوله ذهبت فى الآية ليس هو الارتداد واللحوق بدار الحرب بعد الإيمان لانه لم يقع لنساء (١) المؤمنين بل المراد بذلك بقاؤهن فى مكافرات وفوتهن من أيدى المؤمنين لعدم الإيمان وترك المجرة .

(۱) كما هو نص رواية البخارى إذ قال ما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت قال الحافظ هو كلام الزهرى ، وأراد بذلك الإشارة إلى أن المعاقبة المذكررة بالنسة إلى الجانبين إنما وقعت في الجانب الواحد لانه لم يعرف أحداً من المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشركين ، مخلاف عكسه ، وقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق الحسن أن أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت ، وفرت من زوجها عياض بن شداد فتزوجها رجل من ثقيف ولم يرتدمن قريش غيرها ولكنها أسلم بعد ذلك مع ثقيف حين أسلموا ، فيجمع بينه وبين قول الزهرى وبين ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه ، قال البغرى : روى عن ابن عباس قال : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين قال البغرى : روى عن ابن عباس قال : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين بنت أبى أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمو بن الحطاب ، فلما أراد عمر بنت أبى أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت شماس بن عثمان ، وعزة بنت عسد العزيز بن نضرة ، وتزوجها عمرو بن عبد ود ، وهند بنت أبى جهل أن يهاجر أبت وارتدت ، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان ، وعزة بنت عسد العزيز بن نضرة ، وتزوجها عمرو بن عبد ود ، وهند بنت أبى جهل أبن هشام كانت تحت همام بن العاص بن وائل ، وأم كاثرم بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب ، فكاهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكاهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكاهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكاهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكلهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكلهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكلهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكلهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكلهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، فكلهن رجعن عن الإسلام ، فأعلى وروي بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، في المنات تحت عمر بن الخطاب ، في المنات تحت عرب المول الله بالمنات تحت عمر بن الخطاب ، في المنات تحت عمر بن الخطاب ، في المنات تحت عمر بن المنات تحت عرب و تحد بالمنات المنات المن

<sup>(\*)</sup> أى قاتمت من يده بيقائها في دار الحرب ١٢ ز .

### ( باب الشروط في القرض )

(بياض(١) في الاصل) .

قوله: (إذا أجله فىالقرض) جاز بمنى أنه لايملك المطالبة قبل حلول الاجل، وهذا القول وإن لم يكن نصاً فيه ، بل يمكن أن يكون معناه أن التأجيل جائز وإن لم يكن نصاً فيه ، بل يمكن أن الدائن جاز له المطالبة قبل حلول الاجل لم يكن العمل بمقتضاه واجباً ، حتى أن الدائن جاز له المطالبة قبل حلول الاجل فلا يخالف رأى الحنفية ، غيران مذهب ابن عمر معلوم فى ذلك أنه الاول، فيكون حل كلامه على الاخير ترجيها للقول بما لا يرضى به قائله .

أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة ، واختلف القول فى أن رد المهر كان واجباً أو مندوباً ، وأصله أن الصلح هلكان وقع على رد النساء ، فيه قولان : أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعاً لما روينا « أنه لا يأتيك منا أحد إلخ ، ثم صار الحكم فى رد النساء منسوخاً بالآية فعلى هذاكان رد المهر واجباً ، والقول الآخران الصلح لم يقع على رد النساء لانه روى عن على رضى الله عنه «أنه لا يأتيك منا رجل إلخ ، فعلى هذاكان رد المهر مندوباً ، انتهى مختصراً . فهذه النساء كاهن ارتددن ولم يها جرن على الظاهر كما لا يخنى .

(۱) بياض فى الاصل قريباً من سطر واحد ، ولعله قدس سره أراد التذبيه على غرض الترجمة ولم يتعرض لذلك الشراح ، وهو ظاهر من أثر ان عروعاء وهو التأجيل فى القرض ، وتقدم الحلاف فى ذلك فى باب ، إذا أقرضه إلى أجل مسمى ، وتقدم فيه أن التأجيل فى القرض ليس بلازم عند الحنفية والشافعية ، وقال مالك بلزومه ، وإليه ظاهر ميل المؤلف لما تقدم من ، باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع ، فإنه ساوى فيه بين التأجيل فى القرض والدين ، وذكر فيه أيضاً حديث رجل من بنى اسرائيل ، هذا و تقدم الحديث أيضاً فى ، باب الكفالة فى القرض ، ١٧ .

قوله: (وقال حابر بن عبد الله إلخ) يعنى بالشروط(١) مالا تخالف كتابالله · قوله: (مائة إلا واحدة إلخ) يعنى بذلك أن الاستثناء تـكلم(٢) بالباتى بعد

(1) وهو ظاهر يدل عليه تبويب المصنف إذ قال و باب المكاتب و مالا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ، قال العيني تقدم في كتاب الشروط و باب المياب المكاتب، أعم من ذلك ، و تقدم المين في كتاب العتق و باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ، وحديث الابواب الثلاثة واحد ، وتمكرار التراجم لا يدل على زيادة فائدة إلا في شيء واحد ، وهو أنه فسر قوله و ليس في كتاب الله ، بقوله و التي تخالف كتاب الله و لان المراد بكتاب الله حكمه ، وحكمه تارة يكون بقوله و التي تخالف كتاب الله و لان المراد بكتاب الله حكمه ، وحكمه تارة يكون بطريق الاستنباط ، وكل مالم يكن من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله ، أم قال الحافظ بعد ذكر الابواب الثلاثة : ههنا أراد تفسير قوله وليس في كتاب الله ، وأن المراد به ما خالف كتاب الله ثم استظهر علىذلك المرفوع حكمه ، وهو أعم من أن يكون نصاً أو مستنبطاً ، وكل ما كان ليس من المرفوع حكمه ، وهو أعم من أن يكون نصاً أو مستنبطاً ، وكل ما كان ليس من رواية النسنى : قال ابن عمر فقط ، لكن في رواية كريمة من الزيادة قال أبو عبد الله رواية النسفى : قال ابن عمر فقط ، لكن في رواية كريمة من الزيادة قال أبو عبد الله أي المصنف ، يقال عن كليهما عن عمر وعن ان عمر ام ١٤ ٠

(٢) المسألة خلافية شهيرة فني نور الانوار الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر الاستثناء كأنه لم يتكلم بقدر المستثنى أصلا فإذا قال له على ألف درهم إلا مائة ، فكأنه قاله على ألف درهم إلا مائة ، فكأنه قاله على تسع مائة فكلتر المائة كأنه لم يتكلم به كماكان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء حتى وجد الشرط، وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة يعنى أن المستثنى قد حكم عليه أولافي الكلام السابق، ثم أخرج بعد ذلك بطريق المعارضة ، فكان تقدير قوله : لفلان على أنف درهم إلا مائة ، فإنها ليست على، وفائدة الخلاف

الثنيا وليس الاستثناء إثبات الحسكم فى المستثنى بطريق المعارضة فإذا كان كذلك لم يكن قوله له علىمائة إلا واحدة أو إلا اثنين رجوعاً عن إقراره حتى يكذب فيه ويكون الثابت عايه فى هذه الصورة هى تسعة وتسعون لا المبائة .

تظهر إذا استنى خلاف جنسه ، كقوله لفلان على ألف درهم إلا ثوباً ، فعندنا لا يصح الاستثناء لانه لا يصح بياناً ، وعنده يصح فينقص من الالف قدر قيمة الثرب ، إلى آخر مابسط من البحث في ذلك ، وقال في آخره : وقد أطنب في تحقيق المذهبين ههنا صاحب التوضيح ، اه ، وقال الموفق : لا يصح الاستثناء في الإقرار من غير الجنس ، وجذا قال زفر وعد بن الحسن ، وقال أبو حنيفة : إن استثى مكيلا أو موزونا جاز ، وإن استثنى عداً أو ثوباً من مكيل أو موزون لم يجز ، مكيلا أو موزون لم يجز ، وقال مالك والشافعي : يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقاً ، ولنا أن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه ، وقيل هو إخراج بعض صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه ، وقيل هو إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه ، ثم قال بعد البحث فإذا أقر بشيء واستثنى منه كان مقراً بالباق بعد الاستثناء ، فإذا قال له على ما ثة إلا عثرة كان مقراً بتسعين لان الاستثناء موافق للحنفية .

ثم قال الحافظ: فى ترجمة الإمام البخارى ، باب ما يجوز من الاشتراط واثنيا، بضم المثانة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور أى الاستثناء فى الإقرار سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل ، واستثناء القليل من الكثير لاخلاف فى جوازه، وعكسه مختلف فيه ، فذهب الجمهور إلى جوازه أيضا وأقوى حججهم قوله تعالى ، إلا عادك منهم المخلصين، قوله تعالى ، إلا عادك منهم المخلصين، لانأحدهما أكثر من الآخر لامحالة وقد استثنى كلامنهما عن الآخر، وذهب بعض المالكية كان الماجشون إلى فساده ، وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب المصريين من أهل اللغة وأن الجواز مذهب الكوفيين، وممن حكى عنهم الفراء، اه.

### قوله: (فإن لم أرحل معك) ولا يجوز(١) ذلك عندنا لمـا فيه من القمار

وقال في مرضع آخر واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق عليه وبعد من استدل به على جواز الاستثناء مظلقاً حتى يدخل استثناء الكثير حتى لايبقى إلا القليل، وأغرب الداودي فيما حكاه عنه ان التين فنقل الاتفاق على الجواز وأن من أقر ثم استثنى عمل باستثنائه حتى لو قال له على ألف إلا تسع مائة وتسعة وتسمين أنه لايلزمه إلا واحد ، وتعقبه ان التين فقال : ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة ، وأما نقل الإتفاق فردود فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك ، وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وقع عليه ثلاث ، ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لايصح استثناء الكثير من القليل اه. وقال العينى: قال ابن التين: هذا الذي ذكره الداودي أنه اجماع ليسكذلك، ولكن هومشهورمذهب مالك ؛ وذكرالشيخ أبو الحسن قولًا ثالثًا في قوله أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين أنه يلزمه ثلاث ، ومذهب البصريين من أهل اللغة المنع وإليه ذهب البخارى حيث أدخل هذا الحديث باستثناء القايل من الكثير، اه. قلت: ذكر البخاري هذا الحديث فيالباب لايستلزم منع خلافه ، ومذهب الحنفية في ذلك الجواز ، فني الهداية من استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقى لأن الاستثناء مع الجلة عبارة عن الباق لكن لامد من الاتصال ، وسواء استثنى الافل أو الاكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء لانه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولاحاصل بعده فيكون رجوعاً اله ١٢.

(1) وهو مذهب الجهور ، قال الحافظ : حاصله أن شريحاً في المسألتين قضى على المشترى بما اشترطه على نفسه بغير إكراه ، ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحق ، وقال مالك : والاكثر يصح البيع ويبطل الشرط ، وخالفه الناس في المسألة الأولى ، ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر

لتعليق الماك على ماهو على خطر الوجود ، ولاكذلك فى المسألة الثانية فإنه أثبت لنفسه الحيار فى إثبات البيع وفسخه وإليه ذلك إذا تراضيا ، فكان كيار الشرط. قوله : (مائة إلا واحدة(١)) فإنه لا يكون معارضة ولا رجوعاً عما أثبته أولا.

ذلك بحال الجمال ، لما يحتاج إليه من العلف ، فوقع بينهم التمارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف ، وقال الجمهور : هى عدة فلا يلزم الوفاه بها ، اه . وقال العينى فى المسألة الأولى : وفى هذا خالف الناس شريحاً يعنى لا يلزمه شىء لانه عدة ، وهذا التعلق وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون إلى آخره ، وقال أيضاً فى المسألة الثانية ، وهذا الشرط جائز أيضاً عند شريح لانه قال للشترى عند التحاكم إليه : أنت أخلفت الميعاد فقضى عليه برفع البيع ، وهذا أيضاً مذهب أبى حنيفة وأحد وإسحق ، وقال مالك والشافعي وآخرون : يصح البيع ويبطل الشرط وهذا التعليق أيضاً وصله سعيد ابن منصور عن سفيان عن أيوب فذكره ، اه . وفى تقرير مولانا عبد حسن المكي هذا خيار الشرط ، ونحن نقول أيضاً فيه كما يقول شريح : وهو أنه لو لم يجيء المشترى فى ثلاثة أيام بطل بيعه ويكون المبيع للبائع لا له ، اه ١٢ .

(1) ما أفاده الشيخ قدس سره واضح ، وقال الحافظ فى الفتح: قوله إلاواحدة قال ابن بطال كذا وقع ههنا ولا يجوز فى العربية ، قال : ووقع فى رواية شعيب أى الآتية فى الترحيد إلا واحداً بالتذكير ، وهو الصواب ، كذا قال ، وليست الرواية التى هنا خطأ بل وجهوها ، قال ابن مالك : أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة ، وقال جماعة من العلماء : الحكمة فى قوله مائة غير واحد بعد قوله تسعة وتسمون أن يتقرر ذلك فى نفس السامع جمعاً بين جهتى الإجمال والتفصيل ، أو دفعاً للتصحيف الخطى والسمعى ، اه ، وقال الكرمانى قيل الكال من العدد فى المائة لان الإعداد كلها ثلاثة أجناس آحاد وعشرات ومئات لان

الالوف ابتداء آحاد أخر بدل عشراتالالوف ومثاتها فأسماء الله تعالى مائة ،وقد استأثر الله تعالى وتقدس بواحد منها وهو الاسم الأعظم لم يطلع عليه عباده ، فكأنه قال مائة لكن واحد منها عند الله ، وقد يقال الاسماء الحسني وإن كانت أكثر منها لكن معانى جميمها محصورة فيها فلذلك اقتصر عليهـا ، أو أن الغرض أن من أحمى من أسمأته هذا العدد دخل الجنة ، اه. وقال الحافظ بعد الكلام على طرق الحديث: لم يقع في شيء من طرقه سرد الاسماء إلا في رواية الوليد ابن مسلم عند الترمذي ، ورواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجة ، وهذان الطريقان يرجعان إلىطريق الاعرج وفيهما اختلاف شديد في سردالاسماء والزيادة والنقص ، ووقع سرد الاسماء أيضاً في طريق ثالثة أحرجها الحاكم في المستدرك ، واختلف العلماء في سرد الآسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الحبر من بعض الرواة ، فشي كثير منهم على الاول.واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد فىالقرآن بصيغة الاسم لان كثيراً منهذه الاسماء كذلك، وذهب آخرون إلى أن التميين مدرج لحلو أكثر الروايات عنه ، قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسني ، والعلة فيه عندهما تفرد الوليد ، قال : ولا أعلم خلافا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلى ان عياش وغيرهما من أصحاب شعيب، يشير إلى أن بشراً وعلياً وأبا البمان رووه عن شعيب بدون سياق الاسماء، وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، قال البهق: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معاً ، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما ، ولهذا الاحتمال تركالشيخان تخريج التعمين ، وقال الترمذيبعد أن أخرجه من طريقالوليد : هذا حديث غريب حدثنا به غيرواحد عن صفوان ، ولانمرفه 

### قوله: (من أحصاها إلخ) وأعلى مراتب(١) الإحساء التخلق بمقتضياتها .

ولا نعلم فى شىء من الروايات ذكر الاسماء إلا فى هذا الطريق ، وبسط الحافظ السكلام على الروايات فى ذلك ، وبسط اختلاف الروايات فى تعيين الاسماء وفى تخريجها ، من القرآن ، وقد أجمل الكلام على ذلك فى التلخيص الحبير ، وقال : قدعاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلىأن حررتها منه تسعة وتسعين اسماً ، ولاأعلم من سبقنى إلى تحرير ذلك ، ثم بسطها وقال هذه تسعة وتسعون اسماً منتزعة من القرآن منطبقة على قوله عليه الصلاة والسلام ، إن لله تسعة وتسعين اسماً ، موافقة لقوله تعالى : ، ولله اللسماء الحسنى فادعوه بها ، فلله الحمد على جزيل عطائه وجليل نعمائه . ثم بسط الحافظ هذه الاسماء التسعة والتسمين المستنبطة من القرآن ، فارجع إلى التلخيص لو شئت التفصيل ١٢ .

(1) اكنى الشيخ قدس سره ههنا على أعلى المراتب ، وكتب فى الكوكب الدى على جامع الترمذى : الإحصاء أول مراتبه الإيمان بجملتها إجالاوهو حاصل لكل مؤمن حيث يؤمن بالله كما هو بأسمائه وصفاته ، وثانيها حفظ ألفاظها وإن لمكل مؤمن حيث يؤمن بالله كما هو بأسمائه وصفاته ، وثانيها التذكر بمعانيها مع حفظ ألفاظها ، وخامسها وهو أعلاها أن يستوفى من كل منها حظه الذى وضع فيها ، وألحظ فى جملتها ليس على نسق واحد بل التخلق بها مختلف ، فنى بعضها التخلق ، وأوى الفاظها كا فى الرحن والرحيم ، فإن التخلق فيها التكلف بالرحة على الموافق والمخالف على حسب الشرع ، حتى يصير التعليم فيه طباعا ، والتكلف له هوى مطاعاً ، والخالف على حسب الشرع ، حتى يصير التعليم فيه طباعا ، والتكلف له هوى مطاعاً ، والوازق وفى بعضها قطع الرجاء عن الغير وتوكيل أمره إليه فى الشر والحير ، كالملك والرازق والوهاب وغير ذلك من الأمور كثيرة ، ثم قد يتركب بعضها فيلاحظ فى الاسم الواحد فوائد شتى ، اه . وفى هامشه عن المرقاة : قوله من أحصاها ، أى من آمن بها أو عدها وقرأها كلة كلة على طريق الترتيل تبركا وإخلاصاً ، أو حفظ مانيها وعلم معانيها وتخلق بما فيها ، وهو أن يعتبر معانيها فيطالب نفسه بما تتضمن من

صفات الربوبية وأحكام العبودية فيتخلق بها ، قال ان الملك : مثل أن يعلم أنه سميع بصير فيكف لسانه وسمعه عما لا يجوز ، وكذا في باقى الاسماء ، والتخلق بأَسْمَانَهُ ۚ الحِسْنَى بَسَطُهُ الْغُزَالَى فَي المُقَصَّدُ الْأَسْنَى ، وقيل : كل اسم للتخلق إلا اسم الله تمالى فإنه للتعلق ، اه . وقال الحافظ في التلخيص : في قوله من أحصاها أربعة أقوال : أحدها من حفظها ، فسره به البخارىڧصحيحه ، ووقعتالرواية الصريحة به عند مسلم ، قلت : وعند البخاري أيضاً في الدعوات ، وثانيها من عرف معانيها وآمن بها ، ثالثها من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها ، رابعها أن يقرأ القرآن حتى يختمه فإنه يستوفي هذه الأسماء في أضعاف التلاوة ، ذهب إلى هذا أبو عبد الله ألزبيري، وقال النووي: الأول هو المعتمد ، قال الحافظ: ويحتملأن يراد من تتبعها من القرآن ، ولعله مراد الزبيري ، اه . وفي جمع البحار : أى أحصاها علماً بها و إيماناً ، أوحفظها على قلبه ، أو من استخرجها من كتاب الله فإنه ﷺ لم يعدها لهم إلا في رواية 'د تكلموا فيها ، أو من أطاق العمل بمقتضاها، مثل من يعلم أنه سميع بصير فيكف لسانه وسمعه عما لا يجوز له ، وكذا في باقي الاسماء ، أو من أحطر بباله عند ذكرها معناها ، وتفكَّر في مدلولها معظماً لمسهاها ومقدساً لذاته ، معتبراً بمعانيها ومتدبراً ، راغباً فيها وراهباً ، وبالجلة فنيكل اسم يحريه على لسانه يخطر بباله الوصف الدال عليه ، أقوال الكرماني أحصاها أي عرفها فهو لا يكون إلا مؤمناً أو عدها معتقداً ، والدهرى لا يقول بالحالق مثلاً والفلسني لا يقول بالقادر ونحوه ، أو أطاق قيام حقها ، مثلا وثق بالرزق من اسم الرزاق ، اه . قلت : وأطنب الحافظ الكلام على ذلك في الفتح وقال : قالالنووي قال البخاري وغيره من الحققين معناه حفظها ، وهذا هو الأظهر اثبوته نصاً في الحبر وهو قول الاكثرين ، قال ابن الجوزى : لمما ثبت في بعض طرق الحديث دمن حفظها، بدل أحصاها اخترنا أن المراد العد، أي من عدها ليستوفيها حفظًا، و تعقب عليه الحافظ فارجع إليه ١٢.

# كتاب الى صايا"

(١) قال الحافظ: الوصايا جمع وصنية ، كالهدايا ، وتطلق على فعل الموصى وعلى ما يوصى به من مال أو غيره ، فيكون بمنى المصدر ، وهو الإيصاء ، و تكون بمنى المفعول وهو الاسم . وفي الشرع : عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ، وقد يصحبه التبرع ، قال الازهرى : الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه إذا وصلته ، وسميت وصية لان الميت يصل بها ماكان في حياته بعد مماته ، ويقال وصيته بالتشديد ، ووصاء بالتخفيف بغير همز ، وتطلق شرعاً أيضاً على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المـأمورات، اه. وقال القسطلاني :: هي لغة الإيصال من وصي الشيء بكذا أوصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بخير عقباه، وشرعا تبرع بحقمضاف إلى مابعد الموت ليسبتدبير ولاتعليق عتق، وإن التحقا بها حكماً في حسابهما من الثلث كالتبرع المنجز في مرض الموت ، أو الملحق به، اه. وفي الهداية: القياس يأبي جواز الوضية لانه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته إلا أنا استحسناه لحاجة الناس إليها فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله ، فإذا عرض له المرض وخاف البيات ، يحتاج إلى تلافي بعض مافرط منه ، وقد نطق به الكتاب والسنة وعليه إجماع الامة ، انتهى ملخصاً ، . وفى الدرالنختار : هي على مافي المجتى أربعة أقسام واجبة بالزكاة والكفارة وفدية الصيام، والصلاة التي فرط فيها، ومباحة المني ، ومكروهة لاهل فسوق، ولملا فستحبة ، ولا تجب للوالدين والاقربين ، لان آية البقرة منسوخة بآية النساء ، قال ابن عابدين: قوله , على مانى المجتى ، عبارته الوصية أربعة أقسام : واجبة كالوصية برد الودائع والديون الجهولة ، ومستحة كالوصية بالكفارات وفدية قوله : (وهو يكره أن يموت أحد<sup>(١)</sup>) من أصحابه فى الارض التي هاجر منها لمنا<sup>(٢)</sup> فيه من تنقيص الاجر .

الصلاة ونحوها ، ومباحة كالوصية للاغنياء من الاجانب والاقارب ، ومكروهة كالوصية لإهل الفسوق والمعاصى ، وفيه تأمل لما فى البدائع : الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات واجبة ، اه . قلت : الظاهر أن لا تعارض فيهما لان الوصياة بالتى فرط فيها واجبة ، وبالتى لم يفرط فيها مستحبة ٢٢ .

(۱) وهذا مبى على أن الصمير يرجع إلى الني يَرَافِينَ ، قال الكرمانى: قوله و وهو يكره ، أى رسول الله يَرَافِينَ ، وهو كلام سعد يحكى حال رسول الله يَرَافِينَ ، وهو كلام سعد يحكى حال رسول الله يَرَافِ ، أو هو كلام عامر يحكى حال والده ، اه . قال الحافظ: قوله و وهو يكره إلى يحتمل أن تكون الجلة حالا من الفاعل أو من المفعول ، وكل منهما محتمل ، لان كلا من الذي يَرَافِينَ ومن سعد كان يكره ذلك ، لكن إن كان حالا من المفعول وهو سعد ففيه التفات لان السياق يقتضى أن يقول وأنا أكره ، وقد أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ وفقال يارسول الله خشيت أن أموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة ، ، اه . وتعقب عليه العيني فقال : هذا لا يخلو عن التعسف ، والظاهر من التركيب أن الجلة وتعقب عليه الذي يوت يرجع إلى حال من الذي يَرَافِينَ ، والضمير في يكره يرجع إليه ، والذي في يموت يرجع إلى سعد، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون سعد كارها أيضاً لان الذي يوت يرجع إلى سعد، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون سعد كارها أيضاً لان الذي يوت ملم من طريق حد ذكر الحديث المذكور ، اه ١٠ .

(٢) وقد أشار إلى ذلك البخارى إذ ترجم فى كتاب الهجرة , باب قول النبي عَلِيْنَةٍ : اللهم امض لاصحابي هجرتهم ، ومرثية لمن مات بمكة ، وذكر فيه هذا الحديث ، قال الحافظ : المرثية تعديد محاسن الميت ، والمراد ههنا التوجع لهلكونه

مات في البلد التي هاجر منها ، وقد تقدم بيان الحكمة في ذلك قبل بباب : وأشار بذلك إلى دباب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ، وذكر فيه قوله عَرَالِيَّةٍ ، ثلاث للمهاجر بعد الصدر ، قال الحافظ : وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرما على من هاجر مها قبل الفتح ، لكن أبيح لمن قصدها مهم محج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء النسك ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، ولهذا رثى الني مِلْالِيَّهِ لسعد بن خولة أن مات بمكة ، وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الاولين ، ولا معني لتقييده بالأولين ، قال النووى : معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة ، وحكى عياضاً نه قول الجهور ، قال : وأجاز لهم جماءته بعد الفتح، وحملوا هذا القول على الزمان الذي كانت الهجرة واجبة فيه ، قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم ، وأن سكني المدينة كان واجباً لنصرة الني الله مراتبة ، ومواساته بالنفس ، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكني أي بلد أراد ، سواء مكة وغيرها بالاتفاق ، ويستثنى من ذلك من أذن له الني مَالِيَّةٍ بالإقامة في غير المدينة ، وقال القرطبي : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي مِرَالِيُّهِ ، ولا يعنى به من هاجر من غــــيرها لأنه خرج جواباً عن سؤاله لمــا تحرجوا من الإقامة بمكة ، إذ كانوا قد تركوها لله تعالى فأجابهم بذلك ، قال : والحلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى ، وهل ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه ، فهلله أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة ، يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجمع لشيء من ذلك ، وإن كان تركها فراراً بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتهــا فله الرجوع إلى ذلك ، وهو حسن متجه إلا أنه خص ذاك بن ثرك رباعاً أو دوراً ، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك ، اه . وقال العيني في , باب رثاء النبي عَيْلِيُّةٍ سعد بن خولة ، ليس مراده منهذه الترجمة أنه من باب المراثي وإنما هو إشفاق من النبي صلى الله عايه وسلم من موت سعد بن خولة بمكة بعد هجرته منها ، فكأنه توجع عليه وتحزن من ذلك ، ثم قال : استبعد القاضى عياض ارتفاع حكم الهجرة بعد الفتح ، قال : وحكم باق بعد الفتح لهذا الحديث ، وقيل إنما لزم المهاجرين المقام بالمدينة لنصرة النبي بيات وأخذ الشريعة عنه وشبه ذلك ، فلما مات ارتحل أكثرهم منها ، وقال عياض : قيل لا يحيط أجر هجرة المهاجر بقاؤه مكة وموته بها إذا كان لضرورة ، وإنما يحيطه ما كان بالاختيار ، وقال قوم : المهاجر بمكة تحبط هجرته كيفا كان ، وقيل : لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة ، اه .

ثم لايذهب عليك أن الروايات مختلفة في أن القصة وقعت في فتح مكة أو في حجة الوداع ، قال الحافظ في حديث البياب: قوله و يعودني وأنا بمكة ، زاد الزهرى في روايته و في حجة الوداع ، واتفق أصحاب الزهرى على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عينة فقال في فتح مكة ، أخرجه الترمذي وغيره ، واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه ، وقد أخرجه البخارى في الفرائض من طريقه فقال بمكة ولم يذكر الفتح ، وقد وجدت لابن عينة مستنداً فيه ، وذلك فيها أخرجه أحمد والبزار والطبراني والبخارى في التاريخ وابن سعد من حديث عمرو بن القارى و أن رسول الله يتراتي قدم فحلف سعداً مريضاً حيث خرج إلى حنين ، فلما قدم من الجمرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب ، فقال : ديا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة ، أفأوصى بمالى ؟ ، الحديث ، وفيه : وقلت يا رسول الله أميت أنا بالدار بالذي خرجت منها مهاجراً ؟ قال : لا ، إن لارجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بالدار بالذي خرجت منها مهاجراً ؟ قال : لا ، إن لارجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام ، الحديث ، فلعل ابن عينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث ، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين ، مرة عام الفتح ومرة عام حجة بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين ، مرة عام الفتح ومرة عام حجة

قوله : ( ولم يكن له يومئذ إلا ابنة ) وولد(١) ابنه عامر بعد ذلك .

الوداع ، فنى الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلا ، وفى الثانية كانت له ابنة فقط ، اه . قلت : وبهذا جمع العينى ، لكن يشكل عليه ما فىالترمذى من ذكرالبنت مع لفظ علم الفتح ١٢ .

(١) وهوكذلك ، قال الحافظ : قوله إلا ابنة في رواية الزهرى ، ونحوه في رواية عائشة بنت سعد أن ســمداً قال : ولا يرثني إلا ابنة واحدة ، قال النووى وغيره : معناء لاير ثني من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء ، وإلا فقد كان لسعد عصبات لانه من بني زهرة ، وكانوا كثيراً ، وقيل : معناه لا يرثني من أصحاب الفروض ، أو خصها بالذكر على تقدير لا يرثني بمن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي ، أو ظن أنها ترث جميع المــال ، أو استكثر لها نصف التركة ، وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن أسمها عائشة ، فإن كان محفوظاً فهى غير عائشة بنت سعد التي روت هــــذا الحديث في الباب الذي يليه ، وفي الطب : وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك رحمه الله وروى عنها ، وماتت سنة سبع وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى ، وأمها بنت شهاب بن عبد الله وذكروا له بنات أخريات أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية ، فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحسكم المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها ، ولم أر من حرر ذلك اه . قال القسطلاني : قوله إلا ابنة واحدة قيل اسمها عائشــة ، قال في الفتح : الظاهر أنها أم الحبكم الكبرى ، وقال في مقدمته : ووهم من قال هي و الله الله الله الله أصفر أولاده ، وقد كان لابن أبي وقاص عدة أولاد منهم عمر وإبراهيم ويحيي وإسمق وعبدالله وعبدالرحن وعران وصالح وعثمان ، ومن . البنات ثنتا عشرة بنتاً ، اه ، قال الشوكاني : قال الفاكهي شارح العمدة : ﴿ إِنَّمَا عَبَّرُ رسول الله مَالِيَّةِ بالورثة لانه اطلع على أن سعداً سيميش ويحصل له أولاد غير

# ( باب إذا أوماً المريض برأسه إلخ )

أراد بذلك(١) إثبات أن الإشارة قائمة مقام الكلام إذا لم يلتبس المراد بها ،

البنت المذكورة، فإنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وهم عامر ومصعب وعد وعمر، وزاد بعضهم إبراهيم ويحي وإسحاق، وزاد ابن سعد عبد الله وعبد الرحن وعمراً وعمران وصالحاً وعثمان وإسحاق الاصغر وعمرو الاصغر وعميراً مصفراً، وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتاً. قال الحافظ ما معناه إنه قدكان لسعد وقت الوصية ورثة غير ابنته وهم أولاد أخيه عتبة بن أبي وقاص، منهم هاشم بن عتبة وقد كان موجوداً إذ ذاك، اه ١٢٠

(۱) اعلم أن ههنا مسألتين: إحداهما ما ترجم به البخارى من قوله و إذا أو مأ المريض إلخ ، والمراد بها الوصية بالإيماء إذ ذكرها في كتاب الوصايا ، والثانية ما يظهر من حديث الباب وهي مسألة القصاص ، وعامة الشراح لم يفرقوا بينهما ولذا لم يتعرض لذلك الحافظ في الفتح ، بل قال : سيأتي الكلام عليه في القصاص ، وأنت خبير بأن مسألة القصاص غير مسألة الوصية ، وفرق بينهما الشيخ قدس سره فأشار إلى الاولى بقوله و أراد بذلك إلخ ، وإلى الثانية بقوله و إنما أدير القتل ههذا إلخ ، وقال العيني في كتاب الخصومات : اختلف العلماء في إشارة المريض ، فذهب مالك والشافعي إلى أنه إذا ثبت إشارته على ما يعرف من حضره ، جازت وصيته ، وقال أبو حنيفة والاوزاعي والثوري : إذا سئل المريض عن الشيء فأوما برأسه أو بده فليس بشيء حتى يتكلم ، قال أبو حنيفة : إنما يجوز إشارة فأوما برأسه أو بده فليس بشيء حتى يتكلم ، وأما من اعتقل لسانه ولم يوم (\*) به ذلك فلا يحسوز إشارته ، قال صاحب التوضيح : الحديث حجة عليه ، قال العيني : فلا يحسوز إشارته ، قال صاحب التوضيح : الحديث حجة عليه ، قال العيني : فلا يحسوز إشارته ، قال صاحب التوضيح : الحديث حجة عليه ، قال العيني : فلا أدرك ما ذكرنا لما اجترأ بإبراز هذا الكلام ، والني يرتبي لم يكتف بإشارة في أدرك ما ذكرنا لما اجترأ بإبراز هذا الكلام ، والني يرتبي لم يكتف بإشارة في أدرك ما ذكرنا لما اجترأ بإبراز هذا الكلام ، والني يكف بإشارة

<sup>(</sup>٠) كذا ق.ا أصل بالواو من الإيساء عوالظاهر بالداله من الدوام ١٠ ز .

و إنما(۱) أدير القتل ههنا على اعترافه لعدم ثبوت الدم بخبر الواحد ، لالان الإشارة لا تني بالمراد .

قُوله: ﴿ فَنَسَحُ اللَّهُ مَنْ ذَلَكُ مَا أُحِبٌ ﴾ ومنه الوصية(٢) لوارث كالوالدين.

الجارية في قتل اليهودى وإيما قتله باعترافه ، وقال الإسماعيلي : من أطاق الإبانة عن نفسه لم يكن إشارته فيما له أو عليه واقعة موقع الكلام ، لكن يقع موقع الدلالة على ما يراد لا فيما يؤدى إلى الحسكم على إنسان بإشارة غيره ، ولوكان كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء ، اه . وقال الموقق : تصح وصية الاخرس إذا فهمت إشارته لانها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولهانه وغيرهما ، فإن لم تفهم إشارته فلا حكم لها ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما فأما الناطق إذا اعتقل لسانه فعرضت عليه وصيته فأشار بها وفهمت إشارته لم تصح وصيته ، وبه قال الثورى والأوزاعي وأبو حنيفة ، وقال الشافعي وابن المنذر : تصح وصيته لانه غير قادر على الكلام أشبه الاخرس ، ولنا أنه غير ميئوس تصح وصيته لأنه غير قادر على الكلام أشبه الاخرس ، ولنا أنه غير ميئوس من نطقه فلم تصح وصيته بإشارته كالقادر على الكلام ، اه . وفي الدر المختار : إيماء الاخرس بكتابته كالبيان بخلاف معتقل الماسان ، وقال الشافعي : هما سواء في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرها من الاحكام ، أي إيماء الاخرس فيما يذكر معتبر ، ومثله معتقل الماسان إن علمت إشارته وامتدت عقلته إلى موته ، به يفتي ، اه ١٢ .

(۱) وهذه هی مسألة أخری ، ولذا ترجم البخاری علی حدیث الباب فی کتاب الدیات ، باب إذا أقر بالقتل مرة قتل ، وما أفاده الشیخ قدس سره من قوله لا ، لان الإشارة لاننی بالمراد قهو مذهب الحنفیة ، فنی الدرالختار فی الفروق بین الحدود والقصاص : أن القصاص یثبت بإشارة أخرس و کتایته مخلاف الحد ، اه ۱۲ . (۲) أشار الشیخ بذلك إلی مناسبة الحدیث بالترجمة أن الإمام البخاری ترجم علی هذا الحدیث بقوله ، باب لاوصیة لوارث ، قال الحافظ : هذه الترجمة لفظ حدیث مرفوع كأنه لم یثبت علی شرط البخاری فترجم به كفادته ، وقد أحرجه

أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة : • سمعت رسـول الله عليه يقولَ في خطبته في حجة الوذاع : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، ، ثم قال بعد بسط الـكلام على الحديث وتخريجه : لا يخلو إسـناد كل منها عن مقال ، لكن بحموعها يقتضي أن للحديث أصلا ، بل جنح الشافعي فى الام إلى أن هـذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي مِثْلِيَّةٍ قال عام الفتح: « لاوصية لوارث » ويأثرون عمن حفظوه عنه بمن لقوه من أهل العلم ، فكان نقل كافة عن كافة وهو أقوى من نقل واحد ، وقد نازع الفخر الرازى في كون هذا الحديث متواتراً ، وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لاينسخ بالسنة ، لكن الحجة في هـــــذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره، والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم ، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة ، وروى الدارقطي من طريق ابن جريج عن عطاء عن ان عباس رضي الله عنه مرفوعاً : د لا تجوز وصة لو ارث إلا أن يشاء الورثة ، ورجاله ثقات إلا أنه معلول ، فقد قيل إن عطاء هو الحراساني ، وكان البخارى أشار إلى ذلك فترجم بالحديث ، وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس حديث الباب، وهو موقوف لفظـاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحسكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير ، ووجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث لهما بدلا منها يشعر بأنه لا يجمع لها بين الميراث والوصية ، وإذا كانكذلككان من دونهما أولى بأن لا يجمع ذلك له ، وقد أخرجه انجرير من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : وكانت الوصية للوالدين والاقربين إلى آخره ، فظهرت المناسبة بهذه الزمادة ، اه ١٧ .

#### قوله : (أجازوا إقرار المريض(١) بدين ) إن كان المجاز دين الصحة

(١) المسألة خلافية ثهيرة ، وما يظهر من الشروح تفرد الحنفية بذلك ليس بذاك ، فإن الجهور في ذلك مع الحنفية ، قال الموفق : إن أقر لوارث لم يلزم باقي الورَّنة قبوله إلا ببينة ، وبهذا قال شريح والنحمي وأبو حنيفة وأصحابه ، وروى ذلك عن القاسم وسالم ، وقال عطاء والحسن وإسحق وأبو ثور : يقبل لأن من صح الإقرار له في الصحة صبح في المرض كالآجني ، وللشافعي قولان كالمذهبين ، وقال مالك : يصح إذا لم يتهم ويبطل إن اتهم ، كن له بنت وابن عم، فأقر لابنته لم يقبل وإن أفر لابن عمر قبل، لانه لايتهم في أنه يزوى ابنته ويوصل المــال إلى ابن عمه، وعلة منع الإقرار التهمة فاختص المنع بموضعها ، ولنا أنه إيصال لمـاله إلى وارثه بقوله . في مرض مو ته ، فلم يصح بغير رضى بقية ورثته كهبته ، وما ذكره مالك رحمه الله لايصح ، فإن التهمة لايمكن اعتبارها بنفسها فوجب اعتبارها بمظنتهاوهو الإرثوكذلك اعتبرفي الوصية والتبرع وغيرهما ، أه . قال الحافظ قال ان المنذر : أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث جائز ، لكن إن كان عليه دن في الصحة فقد قالت طائفة منهم النخمي وأهل الكوفة : . يبدأ بدين الصحة ، ويتحاص أصحاب الإقرار في المرض ، واختلفوا في إقرار المريض للوارث فأجازه مطاقاً الاوزاعي وإسحق ، وهو المرجح عند الشافتية ، وبه قال مالك رحمه الله إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من غير الولد كان العم مثلا لأنه يتهم في أن يزيد بنته وينقص ابن عمه من غير عكس ، واستثنى ما إذا أقر لزوجته التي يعرف بمحتها والمل إلها ، فحاصل المنقول عن المـالكمة عدار الامر على التهمة وعدمها ، فإن فقدت جاز ،وإلا فلا ، وهو إختيار الروياني من الشافعية ، وعن القاسم وسالم والثرري والشافعي في قول ، زعم ابن المنذر أن الشافعي رجع عن الأول إليه ، وبه قال أحد : لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاً لانه منع الوصية له ، فلا يأمن أن يريد الوصية له فيجعلها إقراراً ، آه . قال العيني : العجب من

فلا خلاف(۱) لنا ولهم ، وإن أثبت أحد أنه دين المرض فلا يلزمنا قولهم ، وكونه متهماً فى دعواه لا يرفع الشبهة عن إخباره ولا يحصل الامن واستيقان الصدق فى إقراره ، وكونه متهماً أظهر ، وقد ثبت أن الشرع اعتبرالتهمة فى تلك الابواب حتى أنه لم يحوز شهادة المره (۲) لابويه ، وهل هذا إلا اتهاما وظناً بالمسلم سوءاً ،

البخارى أنه خصص الحنفية بالتشنيع عليهم ، وهم ما هم منفردين فيها ذهبوا إليه لكن ليس هذا إلا بسبب أمر سبق فيها بينهم ، اه ١٢ .

(۱) فني الحداية: إذا أقر الرجل في مرض موته بديون ـ أي غير معلومة الاسباب ـ وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة ، فدين السحة والدين المعروفة الاسباب مقدم ، وقال الشافعي : دين المرض ودين السحة يستويان لاستواء سبهما وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين ، ولنا أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير ، وفي إقرار المريض ذلك لان حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ، ولهذا منع من التبرع والمهاباة إلا بقدر الثلث ، إلى آخر ما بسط من الدلائل في ذلك ، وفي المغني : إن أقر لاجني بدين في مرضه وعليه دين ثبت بدينة أو إقرار في صحته وفي المال سعة لهما فيما سواء ، وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الحرق أنهما سواء ، وما الشافعي ، وقال أبو الخطاب : لا يحاص غرماء الصحة ، وقال القاضي : هو قياس المذهب ، وبهذا قال النخمي والثوري وأصحاب الرأى لانه القاضي : هو قياس المذهب ، وبهذا قال النخمي والثوري وأصحاب الرأى لانه أقر بعد تعلق الحق بتركته فرجب أن لايشارك المقر له من ثبت دينه ببينة كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه ، والدليل على تعلق الحق بماله منعه من التبرع ، ومن الإقرار لوارث ، انتهى مختصراً .

(٢) قال المرفق: ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده لا تقبل، ولا لولد ولده ولمن سفل، ولا شهادة الولد لوالدته ولا جده ولا جدته وإن علوا، وبه قال مالك والشافعي وإسمق وأصحاب الرأى، وعن أحمد رواية ثانية: تقبل

فهل كان الرجل لذلك الشبهة مظنة نفاق كما أوردتموه بالرواية وإن كان لابدكذلك فلا صير فيه إذا ثبت مثله فى الشرع .

شهادة الان لابيه ، ولا تقبل شهادة الاب له ، وعنه رواية ثالثة : تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيها لا تهمة فيه ، ومه قال المزنى وداود لعموم الآيات ، ولنا ماروى عن عائشة أن الني مِمَالِيَّةٍ قال : ﴿ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ خَانُنَ وَلَا خَانَةً وَلَا ظُنَين في قرابة ، الحديث ، والظنين المتهم والآب يتهم لولد. لأن ماله كماله ولانه متهم في الشهادة لولده كتهمة العدو في الشهادة على عدوه ، وأما شهادة أحدهما على صاحبة فتقبل ، نص عايه أحمد ، وهذا قول عامة أهل العلم لقوله تعالى : ﴿ كُونُوا قُوامَينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ، فأمر بالشهادة عليهم ، ولولم تقبل لما أمر بها ، ولانها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع ولا تهمـــة فی شهادته علیه ، فوجب أن تقبل ، انتهی مختصراً . وفی تقریر مولانا محمد حسن المكى : قوله د أجازوا ، وهذا مذهبنا أيضاً ، ولم يصرحوا بجوازه للوارث ، وقوله «آخر يوم من الدنيا ، إلخ ، وقلنا : نحن نشاهد من الناس أنهم يظلمون في هذا اليوم أيضاً ، فيوصون بكل مالهم إلى من يحبونه ويجعلون الورثة محرومين ، وكذا يقرون بالدين لبعض الورثة ، بل قال النبي ﷺ معناه : , ان الرجل يصلى سبعين سنة، ثم إذاجاء يومموته يفعل الجور في الوصية، فيكون عليه كذا وكذا من الوزر ، فالجور في هذا اليوم كالامر المحقق للشاهدة والنص ، فكيف لا نظنه به على أن الواجب بالنص الفرار منموضع التهم ، فلم لم يكتب وُصيته قبل هذا اليوم الذي هو موضع التهمة إلى آخر ما قاله ، والحديث الذي أشار إليه الشيخ ما في المشكاة برواية أحمد والرمذي وأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: وإن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الرصية فتجب لها النار ، الحديث ٢٧ .

قوله: (الاتكشف امرأ ته الفزارية (١)) وكان ذلك إخباراً منه بأن ما في دارها فهو لها (٢) لا له، وإنما أخبر بذلك لئلا يقسمه الورثة بإدخاله في التركة، لا أنه أقر لها به فليس ذلك من المبحرث عنه في شيء.

(١) قال الكرماني: بفتح الفاء وخفة الزاى و بالراء زوجة رافع بن خديج بهتحالمعجمة وكسرالمهملة وبالجم، اه. قال الحافظ: لم أقف على هذا الآثر موصرلا بعد ، اه . وقال العيى: قوله : وعما أغلق عليه بابها، وفيروا يةالمستملي والسرخسي: عن مال أغلق عليه بابها ، ويروى ، أغلقت عليه بابها ، على صيغة المبنى للفاعل ، ولم أر أحداً من الشراح حررهذا الموضع ولا ذكرما المقصود منه ، والظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها فإن جميع ما في بيته لها ، وإن لم يشهدلها زوجها بذلك ، وإنما احتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة وأن مافييتها من متاع الرجال ، و به قال مالك ، اه. و تبعه القسطلاني وشيخ الإسلام في ذلك ، وأنت خيربأن ما أفاده لشيخ قدس سره أوجه بما قاله العيني ، بل ما قاله العيني مشكل على الظاهر ، لأن المتاع عامة يكون في البيت فإذا كان كل ما في البيت للزوجة فأين حق الورثة ؟ فالظاهر ما أفاده الشيخ أنه إخبار عن مال خاص كان عند امرأته الفزارية في بيتها الذي أغلقت عليه بايه ، قال ان عابدين : وفى الحامدية : سئل فى مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقاً وأبرأ ذمتها عن كل حق شرعى ، ومات عنها وعن ورثة غيرها ، وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين ، والورثة لم يجيزوا الإقرار ، فهل يكون غـــــير صحيح ؟ الجواب يكون الإفرار غير صحيح والحالة هذه ، اه ١٢.

(۲) وفى تقرير مولانا محمد حسن المسكى قوله دعما أغلق ، أى عن جميع ما فى ييتها من المسال والمتاع ، قلنا جاز أن يكون مراده أن جميع ما فى بيتها هو ملك لها ليسلى فيه ثمى عبل أنا مفلس ، فلا تأخذوه منها ، وكيف يوصى بحميع ماله مع أنه غير جائز ، ولو سلم أنه وصية فالجواب الكلى أن قول التابعي لا يصير حجة علنا ، اه ۱۲ .

قوله: (ثم استحسن فقال إلخ) وأنت (۱) تعلم أن التهمة إبما هى فى إقراره المغير بمال نفسه وما فى تصرفه ، فأما ما ليس له ملك فيه حادثاً ولا قديماً فإنه غير متهم فيه ، والحاصل أن إقراره للغير بشىء من ماله رجوع عما أثبت فيه من ملكه فلا يمتبر إقراره للغير بشىء مما ذكر من الوديعة والمضاربة والبضاعة فليس فيه إقرار ثبوت ملكه فيه أبداً حتى يكون ذلك رجوعا منه عما أقر على نفسه فلم يكن متهما فيه فافترقا ، وكان التسوية بينهما فى الحكم غفلة عن هذه النكتة ، وإن كان القياس يقتضى عدم الفرق لوجود علة الرد وهو الشهة والتهمة .

(۱) قال العينى : الفرق بين الإقرار بالدين وبين الإقرار بالوديمة والبضاءة والمضارية ظاهر، لأن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم ومبنى الإقرار بهذه الاشياء المذكورة على الأمانة ، وبين اللزوم والأمانة فرق علم ، إه . وقال الحافظ : وفرق بعض الحنفية بأن ربح المال في المضارية مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين المحض ، أه . وحكى صاحب الفيض عن الدر المختار أن الإقرار إنشاء من وجه وإخرار من وجه ، ثم قال : إن الإقرار إذا كان سبه معلوما فهو معتبر عندنا أيضاً ، ولا مناقضة بعبرة الوديمة وغيرها ، فإن الوديمة ليست من الإقرار في شيء فإنها ليست عمليكا جديداً ، بقيت المضارية والبضاعة فليست من الإقرار في شيء فإنها ليست عمليكا جديداً ، بقيت المضارية والبضاعة فليست من الإقرار المحروف ، ثم قال : حاصل المقام أن الإمام الحمام نظر إلى أن الامانات والودائم أخرار بأمر ماض ، فإذا أخبر به سلنا قوله ولم نكذبه مخلاف الإقرار فإنه إنشاء من وجه ، فوسع لنا أن لا ننفذه بنلهور حق الورثة فنظرنا إلى أن حفاظه حق الورثة أقدم من حفاظة حق الغير ، ونظر المصنف بالمكس ، انتهى مختصراً . وفي تقرير مولانا عهد حسن المكى : قوله بالوديمة ، قلنا : إقراره بالوديمة ، مثلا إخبار بعدم دخولها في ملكه ولم يتعلق بها حق الورثة مع أن حق الغير وهو المودع متعاق بها ، وقد قال الله عز وجل : وإن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أملها ، المنات الى أملها ، متعلق بها ، وقد قال الله عز وجل : وإن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أهلها ، متعلق بها ، وقد قال الله عز وجل : وإن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أهلها ،

## (باب(١) تأويل قوله تعالى: من بعد وصية إلخ)

يعنى بذلك أن المذكور أولا وإن كانت هي الوصية ، إلا أن الدين مقدم

وأما إقراره بالدين فهو إحراج الشيء عن ملكه بعدما تعلق به حق الورثة باليقين وحق المقر له فيه غير متيقن لمحل التهمة ، وقد قال الله عز وجل : با إن الله بأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ، وهم ههنا الورثة دون المقر له ، وقوله : با إياكم والفلن ، أي في غير موضع التهمة ، وههنا موضع التهمة المشاهدة والنص ، أما في موضع التهمة فالظن يتحقق ، ألا ترى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصاريين : وعلى رسلكا فإنها صفية بنت حيى ، لان ذلك الموضع كان موضع التهمة ، فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم ظنهما عليه قال لها ذلك ، وإن لم يمكن الغلن عايه صلى الله عليه وسلم ، اهم ،

(١) اعلم أولا أن الإمام البخارى رحمه الله تعالى و بعلى هذه الآية بترجمتين :
الأولى ما تقدم من قوله : و باب قول الله عز وجل : و من بعد وصية يوصى بها أو دين ، والثانية هي هذه التي ذكرها بقوله : و باب تأويل قول الله عز وجل : ومن بعد وصية يوصى بها أو دين ، والفرق بينهما ظاهر وهو أن الغرض من الأولى كان الاحتجاج على ما اختاره المصنف من جواز إقرار المرلمين بالدين مطلقاً سواه كان المقر له وارثاً أو أجنداً ، ووجه الدلالة أنه مسحانه و تعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل بين الوارث والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل بين الوارث والابيني ، غرجت الوصية للوارث بالدليل وبتي الإقرار بالدين على حاله ، اه ، وتعقبه العينى: بقوله : كما خرجت الوصية للوارث بقوله صلى الله عليه وسلم : و لا إقرار له بدين ، اه ، وأما الغرض الإقرار له بدين بقوله صلى الله عليه وسلم : و ولا إقرار له بدين ، اه ، وأما الغرض من هذه الترجمة الثانية أنه تعسمالي قدم الوصية في الذكر على الدين يقدم على الوصية إلا من هذه الترجمة الثانية أنه تعسمالي قدم الوصية في الذكر على الدين يقدم على الوصية إلا الحرين يقدم على الوصية في الذين يقدم على الوصية إلا المؤلف الدين يقدم على الوصية إلا المؤلف المؤلف

#### كما بينه ( فعل الرسول مِرْالِيِّهِ(١) ) فعلم أن تقديم الوصية فى الذكر لعلة (٢) أخرى

فى صورة واحدة ، وهى ما إذا أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له فى ذمة الميت ديناً يستغرق موجوده وصدقه الوارث ، ففى وجه للشافعية تقديم الوصية على الدين فى هذه الصورة الخاصة ، اه . وقال القسطلانى : قال ابن كثير : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث ، وذلك عند إمعان النظريفهم من فحوى الآية ، اه ١٢ .

(1) أشار بذلك إلى ما ذكره الإمام البخارى بقوله : ويذكر أن النبي من الدين قبل الوصية ، قال الحافظ : هذا طرف من حديث أخرجه الترمذى وأحمد وغيرهما من طريق الحارث الاعور عن على رضى الله تعالى عنه قال : قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين ، لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف ، لكن قال الترمذى : إن العمل عليه عند أهل العلم ، وكان البخارى اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به ، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضاً ، اه . زاد القسطلاني فيمن أخرجه ان ماجه وقال فيه الحارث الاعور تكلم فيه ، اه .

(٢) وقال الحافظ: إنما قدمت الوصية لمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمها واختلف فى تعيين ذلك المعنى ، وحاصل ماذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور:

أحدها: الحفة والثقل كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدّ م في الذكر، وهذا يرجع إلى اللفظ، ثانها: بحسب الزمان كعاد وثمود، ثالثها: بحسب الطبع كثلاث ورباع، رابعها: بحسب الرتبة كصلاة وزكاة لان الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، والبدن مقدم على المال، خامسها: تقدم السبب على المسبب كقوله تعالى: وعزيز حكيم، قال بعض السلف

غير تقديمها على الدين في الاداء ثم أورد لذلك شواهد ، منها :

عز" ، فلما عزَّ حكم . سادسها : بالشرف والفضل كقوله تعـــالى : . من النبين والصديقين ، وإذا تقور ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة تخلاف الدن فإنه إنما يقع غالباً بعد الميت (\*) بنوع تفريط فوقِعت البداءة بالوصية لكونها أفضل، وقال غيره: قدمت الوصية لأنها ثنىء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذبعوض، فكان إخراج الوصية أشـــق على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظنة التفريط يخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك ، وأيضاً هي حظ فقرر ومسكين غالباً والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال ، كما صح . إن لصاحب الدين مقالا ، وأيضاً فالوصية ينشئها الموصى من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها يخلاف الدين فإنه ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر ، وأيضاً فالوصية ممكنة من كل أحد ولا سما عند من يقول بوجوبها ، فإنه يقول بلزومها لـكل أحد فيشترك فها جميع المخاطبين لانها تقع بالمـال وتقع بالعهد وقل من مخلو عن شيء من ذلك ، بخلاف الدين فإنه يمكن أن يوجد وأن لا يوجد ، وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه ، وقال الزين بن المذير : تقديم الوصية على الدين في اللفظ لا يقتضى تقديمها في المعنى ، لانهما مماً قد ذكرا في سياق البعدية ، لكن الميراث يلي الوصية في البعدية ولا يلي الدين بل هو بعد بعد ، فيلزم أن الدين يقدم فيالأداء ثم الوصية ثم الميراث ، فيتحقق حينئذ أن الوصية تقع بعد الدين حال الاداء باعتبار القبلية فتقديم الدن على الوصية في اللفظ ، وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين فى المعني آه . وأورد العلامة العينى على ترجمة الإمام البخارى فقال : قوله د باب تأويل ألخ ، أي هذا باب في بيان تأويل قول الله عزوجل في أنه قدم الوصية في الذكر على الذين مع أن الدين مقدم على الوصية هكذا قالوا - حتى قال بعضهم :

<sup>(</sup>٠) كذا في الأصل ١٢ ز .

قوله: (أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) فإنه يقدم(١) الدين عليها لانه أمانة الدائن ، ولا كذلك الوصية فإنها لم تتعلق بها الوجوب بعد ، يعنى أن الميت حين قصد الوصية بشيء من ماله لاحد فإنه لا يمكن من ذلك إلا إذا كان ماله فارغا عن دينه ، إذ لو كان مشغولا به كان أمانة لصاحب الحق ولا ينفذ تصرفه فيه وإن تدكلم بشيء من ذلك .

وهذا يظهر السر فى تكرار هذه الترجمة ، قال العينى : قدم الله تعالى الوصية على الدين فى هذه الآيات الثلاثة : فيذهى أن يسأل عن وجه تقديم الوصية على الدين فى هذه المواضع ولا يتجه هذا إلا بترجمة غير هذا ، ولا وجه لذكر التأويل ههنا لان حد التأويل لا يصدق عليه ، لان التأويل ما يستخرج بحسب القواعد العربية وبعض الآية التي هى ترجمة مفسرة ، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل ، غاية ما فى الباب أنه يسأل عما ذكرناه ، وذكروا فيه وجوها فقال السهيلي الح ملخصاً من العينى : و يمكن الجواب عنه بما ذكره الكرمانى ، أراد بتأويل الآية مثل قوله : ويأذن أهله ، وأداء الدين الذى هو على رقبته لا يتوقف على إذهم ، فالدين مقدم علمها ، اه .

(۱) ما أفاده الشيخ قدس سره أجود وأوضح مما قاله الهينى، ويؤيده قول البخارى فأداء الآمانة أحق من تطوع الوصية ، وعلى هذا لا إشكال فى ذكر الآية موضع الاحتجاج ، وقال الهينى قوله بالجر عطفاً على قول الله تعالى المجرور بإضافة التأويل إليه ، وذكر هذه الآية فى معرض الاحتجاج فى جواز إقرار المريض الوارث وهذا بمعزل عن ذلك على ما لا يخنى على أحد ، والآية نزلت فى عثمان بن طلحة ، قبض الني يمالي مفتاح الكعبة فدخل الكعبة يوم الفتح فحرج وهو يتلو هذه الآية فدفع إليه المفتاح ، ذكره الواحدى فى أسباب النزول عن مجاهد ، اه ، وأنت خبير بأنه لا تعلق لهذه الترجمة السابقة . ولم يتعرض لذلك الحافظ ولا الكرمانى ، وقال القسطلانى : قوله و إن الله يأمركم ، يتعرض لذلك الحافظ ولا الكرمانى ، وقال القسطلانى : قوله و إن الله يأمركم ،

ومنها قوله: (لا صدقة إلخ) فإن(١) الوصية وقت الوصية، وتكلم الميت بها صدقة، ولا صدقة إلا إذا استغنى المتصدق عنه، والمديون مفتقر إليه غير مستغن عنه فلا تنفذ وصيته .

الآية ، خطاب يم المكلفين والامانات وإن نزلت يوم الفتح فى عنمان بن طلحة لما أغلق باب الكمة وأب أن يدفع المفتاح ليدخل فيها فلوى على يده وأخذه منه فأمر الله تعالى رسوله بالماني أن يرده إليه ، اه . ويوافق الشيخ ما فى شرح شيخ الإسلام قوله عز وجلل : أى بيان قول وى تعالى : د إن الله يأمركم ، الآية : دكه اين ظاهر است درآن كه تقديم وصيت بردين مؤول است ، ، فأداء الامانة أحق من تطوع الوصية : زيرا كه أدائى أمانت كه واجب است بمقتضائى اين سذاوار تراست ازاداى وصيت كه تطوع است ، ، اه ١٢ .

(۱) لم يتعرض الحافظ لذلك أيضاً ، وقال الكرمانى : المديون ليس بغى ، فالوصية التى لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين ، اه . وقال العينى : أورد هذا أيضاً في معرض الاحتجاج في جواز الإقرار للوارث ، قال الكرمانى : المديون ليس بغى ، فالوصية التى لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين ، وأداد بتأويل الآية مثله ، اه ، وتعقبه العينى فقال : قوله و المديون ليس بغنى ، على إطلاقه لا يصح ، والمديون الذى ليس بغنى هو المديون المستغرق ، وجعل مطلق المديون أصلا ثم بناء الحكم عليه فيها ذهب إليه غير صحيح ، وهذا التعلق مضى مسنداً في كتاب الزكاة فى وباب السخ في المديون أصلا ثم بناء الحكم الشيخ ، وأنت ترى أن تعبير الشيخ قدس سره أجود من تعبير الكرمانى ، وقال الشيخ ، وأنت ترى أن تعبير الشيخ قدس سره أجود من تعبير الكرمانى ، وقال شيخ الإسلام في شرحه : فرمود آنحضرت صدقة محبوب ومطلوب نيست مكر آنكم ازحال تونكرى بود وقرضدار كه مشغول است ذمه أو بدين تونكر نبود مكر آنكم مال فاضل أزوين داشته باشد بس وصيت كهدر حكم صدقه است بعد ازدين بود ، اه ١٢ .

ومنها قوله: (لايوصى العبد إلح) فإن وصية (١) العبد تطوع لعدم لزومه عليه قبل الوصية ، واستحقاق المولى لماله حتم ، فلا يمكن العبد منها إلا إذا أسقط المولى حقه فيها يوضيه من المال ، فعلم أن الواجب مقدم على النفل .

ومنها قوله : (العبد راع) فإن(٢) الرعاية تقتضى أن لا يجوز له التصرف فيه ما لم يأذن المولى بالإنفاق ، فعلم أن الواجب مقدم على التطوع ، فإن إنفاق العبد تطوع ، واستحقاق المولى في ماله وفيها اكتسبه المأذون مستحق واجب .

(۱) قال الكرمانى: قوله ، بإذن أهله ، وأداء الدين الذى هو على رقبته لا يتوقف علىإذنه ، فالدين مقدم عليها ، اه . و تبعه شيخ الإسلام فى شرحه وقال الكرمانى بعد ذلك : قال شارح التراجم : وجه مطابقة وصية العبد المباب أن الحق الاقوى مقدم على الاضعف ، فكما يقدم حق السيد على حق العبد فكذلك الدين مقدم على الوصية لانه أقوى منها ، اه . قلت : وهذا هو مؤدى كلام الشيخ قدس سره ، وقال العينى : ذكر هذا أيضاً فى معرض الاحتجاج وفيه نظر ، وينبغى أن تركون المسألة على التفصيل ، وهو أن العبد لا يخلو إما أن يكون مأذوناً له فى التصرفات أولا ، فإن لم يكن فلا تصح وصيته بلا خلاف لانه لا يملك شيئاً فهاذا يوصى ، وإن كان مأذوناً له تصح وصيته بإذن المولى إذا لم يكن مستفرقاً بالدين ، وعلى كل حال الاستدلال بأثر اب عباس فيا ذهب إليه لا يتم ، وفيه نظر لا يخنى ، اه . قلت و والاوجه أن التقرير تام على تقرير الكرمانى و تقرير الشيخ كلهما ولا نظر فهما ، و تقرير الشيخ كلهما ولا نظر فهما ، و تقرير الشيخ كلهما ولا نظر فهما ، و تقرير الشيخ أوضح من تقرير الكرمانى ، ولم يتعرض لذلك أيضاً الحافظ فهما ، و تقرير الشيخ أوضح من تقرير الكرمانى ، ولم يتعرض لذلك أيضاً الحافظ وطى الله عنه أيوصى العبد ؟ قال : لا ، إلا بإذن أهله ، .

(٢) قال الحافظ: قوله والعبد راع إلخ، هو طرف من حديث تقدم ذكره موصولا فى باب كراهية التطاول على الرقيق منكتاب العتق، وأراد البخارى بذلك توجه كلام ان عباس المذكور، قال ابن المنيد: لما تعارض فى مال العبد حقه

( ومنها رواية (١) حكيم ) فإنه ﷺ كان يعطيه لمــا رآه أنه من المؤلفة قلومهم ، ثم لـــا استحكم إيمانه وعظه ومنعه بعض ماكان يعطيه ، لان إعطاءه قبل ذلك كان واجباً لاجل التأليف ، وإذا لم تبق حاجة إلى إعطائه لذلك لاستحكام إيمانه صرفه

حقه وحق سيده ، قدم الاقوى وهو حق السيد وجعل العبد مسئولا عنه وهو أحد الجفظة فيه ، فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية ، والدين واجب ، والوصية تطوع وجب تقديم الدين ، فهذا وجه مناسبة هذا الآثر والحديث للترجمة ، اه . وذكر العيني قول ابن المنير بدون النسبة إليه بقوله : وقيل لما تعارض في مال العبد حقه ، إلخ ، ثم تعقب عليه بقوله : العبد لا يملك شيئاً أصلا فكيف يثبت له المال ، ثم كيف يثبت المعارضة بين حقه وحق سيده ولا ثمة حق العبد؟ وقوله : والدين و فكذلك حق الدين لما عارضه إلخ ، ممنوع لانه هو يمنع كلامه بقوله : والدين واجب والوصية تطوع ، فكيف يتوجه المعارضة بين الواجب والتطوع ، ومع هذا فإن كان مراد البخارى مهذا وجوب تقديم الدين على الوصية فهذا لا نزاع فيه وإن كان مراد البخارى مهذا وجوب تقديم الدين على الوصية فهذا لا نزاع فيه وإن كان مراد البخارى مهذا وجوب تقديم الدين على الوصية فهذا المرجمة الباب ، اه . قلت : وتعقبات العلامة الديني كلها منية على ذلك فإنه جعل الترجمة من و باب إقرار المريض الموارث، وأنت خير بأنه لا تعلق لهذا الباب مهذه الممالة فإنها تقدمت في الباب السابق ، وهذا الباب الذي نحن بصدده الإثبات تقديم الدين على الوصية ١٢ .

(۱) اختلفوا فى مناسبة حديث حكيم بالترجمة على أقوال ، حكى الكرماني عن شارح التراجم : وجه حديث حكيم أن الوصية كالصدقة ، فيد آخدها السفلى ويد آخد الدين ليست سفلى لاستحقاقه أخذه قهراً ، فالدين أقرى فيجب تقدمه ، ووجه آخر وهوأن عمر رضى الله عنه اجتهد في وفية حقه من بيت المال وخلاصه منه ، وشهه بالدين لكونه حقاً بالجلة ، فكيف إذا كان ديناً متعيناً فإنه يجب تقديمه على التبرعات ، اه ، وفي الفتح قال ابن المنير : وجه دخوله في هذا الياب من جهة أنه يمالي زهده في قبولما ، ولم يقم على التبرعات ، اه ، وفي العطية وجعل يد الآخذ سفلى تنفيراً عن قبولما ، ولم يقم

إلى غيره بمن يستحق ذلك ، فعلم أن الواجب مقدم على النافلة ، ويمكن أن تستنبط الترجمة من قوله لا أرزأ أحداً بعدك ، فإن الرزء هوالنقض [ بياض<sup>(1)</sup> في الأصل بعد ذلك ] ، ويمكن أن يكون الرجمة في قوله : ثم إن عمر دعاء الح ، فإن عمر إنما صرفه إلى غيره بعد ما عرضه وتشدد في ذلك لكونه حقه ، فعلم بفعل عمر هذا أن الواجب مقدم على النافلة وإلا لم يستشهد عمر على ردحكيم حقه .

مثل ذلك فى تقاضى الدين ، فالحاصل أن قابض الوصية يده سفلى وقابض الدين مستوف لحقه ، إما أن تكون يده عليا بما تفضل به من القرض ، وإما أن لا تكون يده سفلى فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية ، اه . وذكر العيني أولا قول ابن المنير مدون النسبة إليه ، ثم قول الكرماني ووجه آخر ، ثم قال : ولو تكلفوا غاية ما يكون بأن يذكروا وجه المطابقة بين أحاديث هذا الباب وبين الرجمة فإن فيه تعسفاً شديداً يظهر ذلك لمن يتأمله كما ينبغي ، والحديث تقدم في كتاب الزكاة في و باب الاستعفاف في المسألة ، اه . وقال القسطلاني : ولم يظهر لى وجه المطابقة وما ذكروه لا يخلو من تعسف ، اه . وقال السندى : ذكر الحديث للسبه على أنه ينبغي الرارث أن يأخذ مال الموروث كذلك ، فيبدأ أو لا يحقوق الميت ولا يأخذه بإشراف نفسه فيحبسه كله لنفسه ، أو للتذبه على أن المورث ينبغي أن يهتم بأمر الدين ويقربه حتى لا يكون آخذاً للمال بإشراف نفس ، اه . وكتب شيخ بأمر الدين ويقربه حتى لا يكون آخذاً للمال بإشراف نفس ، اه . وكتب شيخ الإسلام : [ مقصود ذم كشادن دست است برائي سوال وكرفتن صدقه ووصيت وماندآن وحكم دين برخلاف آنست كه جبركرده مي شود صاحب دين نيز قبول وماندآن وحكم دين برخلاف آنست كه جبركرده مي شود صاحب دين نيز قبول آن دست صفلي نبود كه ميكيرد آنجه بيش ازين داده بود ] اه ١٢ .

(۱) مياض في الاصل قريباً من سطر وربع ، قال المجد: رزأه ماله كجعله وعله ، رزأ بالضمأ صاب منه شيئاً، ورزأه رزماً أصاب منه خيراً والشيء نقصه ، أه ، وقال العيني تبعاً للكرماني و تبعهما القسطلاني : قوله : لاأرزأ بتقديم الراء على الزاي أي لا آخذ من أحد شيئاً بعدك ، أه ، وفي تقرير مولانا محمد حسن المكى : قوله ، بإشراف نفسه ، أي بحرصه ، فعلم أن الإشراف مذموم ، وفي الوصية مع وجود

#### قوله : ( فجعله لحسان (١) وأبي إلخ )

الدين عليه إشراف على ماله ليجعله للموصى له ، وقوله : لا أرزأ فعلم أن ارزاء حق الغير وهو الدين ههنا بالوصية غير جائز ، اه ١٢ .

(١) اعلم أولا أنالإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على حديث الباب و باب إذا وقف أو أوصى لاقاربه ومن الاقارب؟، وفي المسألة اختلاف كثير، قال ــ القسطلاني : قد اختلف في ذلك ، فقال الشافعية : لو أوصى لإقارب نفسه لم تدخل ورثته بقرينة الشرع ، وقبل يدخلون لوقوع الإسم عليهم ثم يبطل تصيبهم لعدم.. إجازتهم لانفسهم ويصح الباقي لغيرهم ، ويدخل في الوصية لاقارب زيد: الوارث وغيره ، والقريب والبعيد ، والمسلم والكافر ، والذكر والآنثى ، والفقير والغنى ، لشمول الإسم لهم ويستوى قرابة الاب والإم ، ولوكان الموصى عربياً لشمول الإسم، وقيل: لا تدخل قرابة الام إن كان الموصى عربياً ، لان العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخربها ، هذا ما صححه في المنهاج كأصله ، لكن قالاالرافعي في شرحيه : `` الاقوى الدخول، وصححه في أصل الروضة ، وقال أحمد كالشافعية إلا أنه أخرج الكافر ، وقالأ بوحنيفة رحمه الله : القرابة كلذى رحم محرم من قبل الاب أو الام ، ولكن يبدأ بقرابة الابقبلالام، وقال أبويوسف ومحد: منجمهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم ، زاد زفر : ويقدممن قرب ، وهو روايَّة عن أبي حنيثَةُ أيضاً ﴿ وأقل من يدفع له ثلاثة ، وعند محمداثنان ، وعند أنى يوسف واحد ، ولا يحسرف للاغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلك ، وقال مالك رضى الله عنه يختص بالعصبة سواءكان يرثه أم لا ، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطى الاغنياء، اه . زاد العيني في مذهب أبي حنيفة: هم كل ذي رحم محرم من قبل أبيه أو أمه ، ولا يدخل فيه الوالدان والولد، لأنه تعالى عز اسمه عطف الأقربين على الوالدين والعطف بدل على المغابرة، وقال قوم من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية : الوصية لـكل من ﴿ جمعه وفلاناً أبوء الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك ، وذكره الحافظ وواية عن الإمام أحمد ، قلت : هو المرجح في مذهبه فقد قال الحرق : من أوصى لقرابته فهو

للذكر والآنثى بالسوية ولا يجاوزها أربعة آباء، قال الموفق: يعنى إذا أوصى لقرابته أو لقرابة فلان كانت الوصية لأولادهو أولادا بيه وأولاد جده وجد أيه ، ولا يعطى من هو أبعد منهم شيئاً ، وقد نقل عنه رواية أخرى أنه يصرف إلى قرابة أمه إن كان يصلهم فى حياته كأخواله وخالاته وإخوته من أمه وإن كان لا يصلهم لم يعطوا شيئاً ، وعنه رواية أخرى: أنه يجاوز بها أربعة آباء ، اه محتصراً . وثانياً أن شراح البخارى وأهل الرجال اختلفوا فى أنساب هؤلاء الاربعة كا يظهر من الجدول:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ك بن النجــار                 | عرو بن ما                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>عدی                       | <del></del> ا<br>عدی      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا<br>غنم<br>ا                 | ريد مناة<br>ا             | معارية               |
| Section and the section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عامر<br>ا                     | عمرو<br>ا                 | ريد<br>مهميم ا       |
| ليس فى القسطلانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جندب<br>ر ا<br>المنذر حرام    | حرام<br> <br> <br>الاسود  | ا<br>عقد في أنج داود |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المدر حرام<br>ا ا<br>ثابت زید | ادسود<br>ا<br>سهل         | قیں<br>ا<br>کمب      |
| <b>&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا ا<br>حسان ضمضم              | أبو طلحة                  | ال                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كذافي  <br>البخارى نضر        | اسمه زید<br>کذانی البخاری | •                    |
| ليس في الكرماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مالك<br>جهيد لو               | نز دعه نز بخ              | النبار               |
| رجه و به در المناع المن |                               |                           |                      |

فإن الكرماني أسقط مالكا ، والقسطلاني أسقط جندباً من نسب أنس وليسا بصحيح، فإن الحافظين ابن حجر والعيني وكذا الحافظ ابن عبد البر في الاستيماب اتفقواً في نسب أنس إلى غنم بن عـــدى ثم اختلفوا ، فقال ابن حجر وابن عبد البر : عدى ابن النجار ، فجملا عدياً : أحا لمالك ، وجعله العيني حفيداً لمالك، إذ قال عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، وأيضاً ما وقع فيرواية أبي داود من لفظ عتيك بدل عبيد في نسب أبي تصحيف من الناسخ كما نبه عليه شيخنافي البذل، وأيضاً ما ذكرته من نسب أبي طلحة عن البخاري، قال الشيخ في البذل: هكذا في تهذيب التهذيب وأسد الغاية والاستيماب وطبقات أن سعد ، لكن في الإصابة في ترجمته زيادة لاتوجد في غيرها : وهي زيادة عمرو بن مالك بعد زيد مناة قبل عدى ابن عمرو فالظاهرأنه غلط منالنساخ، انتهى مختصراً . وأيضاً ذكر الكرماني نسب أنس خالف المكل ، فأسقط أولاً مالكا مَن نسبه ، والظاهر أنه من النساخ لانه ذكره القسطلاني في كلامالكرماني إذ جعل قوله مثل قول العيني كما سيأتي ، ثم ذكر نسبه إلى عامر بنغم بن عدى بن عروب زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك ، فأضاف بين غنم وعدى : عدى بن عمرو بن زيد مناة ، وقال : وحسان وأبي كانا أقرب إلى أبى طلحة من أنس لاتهما يبلغان إلى عمرو بواسطة ستة أنفس ، وأنس يبلغ إليه بو اسطة اثنى عشر نفسا ، اه . قال القسطلاني : فعمرو بن مالك جد سادس لابي ان كعب، سامع للآخرين، اه. والمراد بالآخرين أبو طلحة وحسان، ثم قال: وإنماكان حسان وأبي أقرب إلى أب طلحة من أنس ، لأن الذي يحمع أبا طلحة وأنسأ النجار ، لأن أنشأ هو ابن مالك فذكر نسبه إلى عدى بن النجار مثل قول الحافظ بحذف جندب ، ثم قال وأبو طلحة وأبي من بني مالك بنالنجار ،فلذا كان أ بي ابن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس ، وقول الكوماني وتبعه العيني إنما كانا أقرب إليه منه لانهما ببلغان إلى همرو بن مالك بواسطة ستة أنفس، وأنس يبلغ إليه بواسطة اثنى عثير نفساً، ثم ساقا نسبه إلى عدى فقالا ابن عمرو بن مالك بنالنجار فيه نظر ، لان عدياً المذكور فى نسب أنس هو أخو مالك والد عمرو ، فلا اجتماع لهم فيه ، ولن سلمنا ثبوت عمرو بن مالك فى هذا كما ذكراه ، فأنس إنما يبلغ إليه بتسعة أنفس لا بائنى عشر فليتأمل ، اه . قلت وهذا الإيراد يتوجه على كلام العين لا الكرمانى ، فإنه ذكر نسبه إلى غنم بن عدى محذف مالك كما تقدم فى الجدول ، ثم قال غنم بن عدى بن عمرو بن مالك ، اه . فصاروا أثنى عشر على ما ذكر الكرمانى من نسبه .

وثاناً: أن المذكور في حديث الباب: وكانا أقرب إليه مني ، ، قال الحافظ: وقد أخرجه ابن خزيمة والطحاوى جميعاً عن ابن مرزوق وأبو نعيم في المستخرج من طريقة والبيق من طريق أب حاتم الرازى ، كلاهما عن الانصارى بتهامه ، وفيه قال أنس: فجعلها لحسان ولا بي ولم يجعل لى منها شيئاً ، لانهما كانا أقرب إليه مني الفظ أبي نعيم ، وفي رواية الطحاوى: وكانا أقرب إليه مني، وهكذا ذكر الحافظ من رواية الدارقطني وغيره ، ويشكل على هذا كله ماسياتي في تفسير سورة آل عران بهذا السند وفيه : فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ، ولم يجعل لى منها شيئاً ولم يتعرض لذلك الشراح ، وكتب شيخ مشايخنا مولانا أحد على المحدث السهار نفورى في هامشه في التفسير قال في الوقف : وكانا أقرب إليه مني عكس ما ههنا ، لعل في هامشه في التفسير قال في الوقف : وكانا أقرب إليه مني عكس ما ههنا ، لعل في هامن حيث أنه كان داخلا في عيال أبي طلحة ، لان أبا طلحة نكح أما نس فيكانا أقرب إليه من أنس اه ، وكتب الشيخ قدس سره في تقريره : هناك قوله فيكانا أقرب إليه من أنس اه ، وكتب الشيخ قدس سره في تقريره : هناك قوله فيكانا أقرب إليه ، أي باعتبار التربية ، وكانا أقرب إليه بحسب النسب وليس فيه شكاية على إيثاره إياهما عليه بل بيان لوجه إيثاره إياهما عليه ، والمعنى: إنى وإن كت

أقرب إليه بحسب وجوب النربية والمعاشرة، إلا أنهما لماكانا أقرب إليه منى نسباً ٢ ثرهما على، اه.

ورابعاً: مانى تقرير مولانا عدحسالمكي قوله: وكانا أقرب فلذلك لم يعط لي، فإن قلت لوكان الاعتبار للقرب فينغى أن يعطى إلى أن (\*) فقط قلت قاعدة الوصية إلى الاقارب أن يصرف إلى أقل الجمع وهوائنان ، وما نحنفيه وإن لم يكن وصية لان أبا طلحة حي لكنه شبيه بها ، فاكنني هنا باثنين ولم يعطه إلى الثالث الابعد منهما وهو أنس، ا ه . وفي الهداية : ومن أوصى لاقاربه فهي للاقرب فالاقرب من كل ذى رحم محرم منه و لا يدخل فيـه الوالدان والولد ويكون ذلك للاثنين فصاعداً ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقال صاحباه : الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام ، لهما أن القريب مشتق من القرابة فيكون اسما لمن قامت به وله أن الوصية أخت الميراث ، وفي الميراث يعتبر الاقرب فالاقرب ، والمراد بالجمع المدكور فيه اثنان فكذا في الوصية ، ولا يدخل فيمه قرآية الولاد فأنهم لا يسمون أقرباء ومن سمى والده قريباً كان منه عقوقاً وهذا لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب إلى غيره نوسيلة غيره ، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره ، ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه فعنده يقيد بما ذكرناه وعندهما بأقصى الآب فيالإسلام وعندالشافعي بالآب الآدني ، فإذا أوصى لآقار به وله عمان وعالان فالوصية لعميه عنده اعتباراً للأقربكما في الإرث ، وعندهمابينهم أرباعاً

<sup>(</sup>٠) زلة قدم ، والصواب بدله حسان ١٢ ز -

#### فيه دلالة على أن أبياً (١) لم يكن يومئذ من المياسير ، لان الصدقة إنحا كانت

إذهما لايعتبران الأقرب ، انتهى مختصراً . وفي هامشه قوله وعندهما بأقصىالاب في الإسلام ، وفي المبسوط كان هذا في زمن محمد لان في زمنه ما كان في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له كثرة ، وأما في زماتنا ففتهم كثرة ولا يمكن إحساؤهم فتصرف الوصية إلى أولاد أبيه وجده وجد أبيه ، وأولاد أمه وجدته وجدة أمه ، ولا يصرف إلىأكثر من ذلك ، اه . وقال الحافظ بعد ذكرأ نساجم : وملخص ذلك أن أحد الرجلين الذين خصهما أبو طلحة مذلك أقرب إليه من الآخر، فسان يحتمع معه في الآب الثالث وأن يجتمع معه في الآب السادس ، فلوكانت الأقربية معتبرة لخص بذلك حسان دون غيره ، فدل على أنها غير معتبرة ، وإنما قال أنس لانهما كانا أقرب إليه مني ، لأن الذي بجمع أباطلحة وأنساً النجار ،لانه من بني عدى ن النجار ، وأنو طلحة وأن كما قدم من بني مالك بن النجار ، فلهذا كان أبي أقرب إلى أبي طلحة من أنس، ومحتمل أن يكون أبو طلحة راعي فيمن أعطاه من قرابته الفقر ، لكن استثنى من كان مكفياً عن تجب عليه نفقته و فلذلك لم يدخل أنساً وظن أنس أن ذلك لبعد قرابته منه ، اه . قلت : ولها قال الحافظ من عدم اعتبار الاقربية لا يرد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله لان حسان بن البت وإنكان أقرب إلى أن طلحة ، لكنه ﴿ لِللَّهِ لِمَا قَالَ لَهُ أَنْ يَجِعُلُهَا فَى الْاقْرَبِينَ لَا بِد له من اثنين ، ولذا شارك معه أباً .

وخامساً: ما قال الحافظ: وفي الحديث أنه لا يجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيراً فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبياً، اه ١٢٠.

(1) كما هو نص حديث البساب فني رواية ثابت عن أنس قال الني عليه : و اجعله لفقراء أقاربك ، وفي رواية ممامة عن أنس : و اجعلها لفقراء قرابتك ، جعلها لحسان وأى ، وبسط الحافظ في الروايات المصرحة بلفظ الفقراء في هذا على فقراء أقاربه ، فبطل ما استدل به هؤلاء في و باب جواز أكل اللقطة للغني ، أن أبياً (١) كان من المياسير .

الحديث ، وتقدم قريباً ما قال الحافظ أن أبا طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقر ، فهذا كله كالنص على أن أبياً كان إذ ذاك من الفقراء ١٢ .

(١) أشار بذلك إلى مافي الهداية , ولا يتصدق باللقطة على غنى ، وقال الشافعي: يجوز لقوله عليه في مديث أن وفإنجاء صاحبهاوالا فانتفع بهاءوكان من المياسير اه. وقول الشافعي هذا حكاه الرمدي فقال: قالالشافعي : ينتفع بها وإن كان غنياً لأن أبياً أصاب صرة فيها مائة دينار فأمره التي علي أن بعرفها ثم ينتفع بها ،وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب الني مالية الح ، وفي الدراية : أما حديث أبي فني الصحيح، وأما قوله « وكان من المياسير ، فليس من الحديث بل هو مدرج من كلام بعض الفقهاء، ويرَّده مافي الصحيحين عن أبي طلحة أنه مِثَالِيِّج قال لهفي يرحمه: د اجملها في فقراء قرابتك ، فجملها في أبي وحسان ، وقد أممنالطحاوي في الرد على من قال إن أبي بن كعب كان من المياسير ، ويمكن الجع بأنه كان من الفقراء قبل قصة أبي طلحة ثم حصل له اليسار بعد ذلك ، اه . وقال الشيخ في البذل : وهذا الحديث يدل علىأن الملتقط إذاكان غنياً يجوز له الانتفاع لان أبياً كان من المياسير، فالجواب عنه ما قال الإمام السرخي في مبسوطه : لكنا نقول يحتمل أنه لفقره وحاجته لديون عليه فأذن له في الانتفاع وخلطها بماله ، ويحتمل أنه علم أن ذلك المال لحربي لاأمان له وقد سبقت يده إليه فجعله أحق مه لهذا ، وإليه أشار رسول الله مَا الله بقوله : و رزق ساقه الله إليك ، ولكن مع هـــذا أمره بأن يعرف عددها حتى إذا جاء طالب لها محترم تمكن من الحزوج بما عليه يدفع مثلها إليه ، وكتب مُولَانًا مُحَدُّ بِحِي ' ـُـرِحُومُ مِن تَقْرِيرُ شَيْخَهُ [ عَلَى أَنْ دَاوَدَ ] ثُمَّ إِنْ إِجَازَتُهُ وَإِنْ فَهَا على نفسه إنه تحسه عي أنه كان أهلا لذلك في ذلك الوقت وقولهم و إن 'بيَّ كان من المياسير، إركار شراد على هوم الازمنة فغير مسلم إذ ثبت خلاف ذلك في غير

#### ( وقد بلي(١) الواقف ) .

رواية واحدة منها تصدق أن طلحة بستان بيرحاء على حسان وأنى مع قوله بيرانية : واجعلها في فقراء أهلك ، وإن كان المراد في بعض الازمنة فليس لهم حجة في أثبات أن أمر الصرة كان في حالة اليسار ، اه محتصراً . وكتب الشيخ قدس سره في الكوكب الدرى : والإعطاء المذكوري كان قبل يساره ، ولو سلم فكان بإذن الإمام ، اه . وفي الاوجز : ولا يتصدق بها على غنى لان المأمور به هو التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام ، فإن لم يأت ، يعنى صاحبها ، فليتصدق به ، والصدقة لا تكون على غنى ، وانتفاع أبى كان بإذن الإمام وهو جائز وهو حكاية حال فلا تعم إلى آخر ما بسط في الاوجز ١٢ .

(۱) لم يذكر الشيخ قدس سره هذا القول في تعليقه ، لكنه ذكره مولانا محد حسن المكي في تقريره فودته تتميا المفائدة ، فكتب في تقريره قوله ، وقد يلى الواقف إلخ ، وإذا حل له مطلقاً الانتفاع في مادة الولاية علم أنه حل له مطلقاً ، وقوله ، وأن لم يشترط ، والحاصل أنه لا فرق عند البخارى بين الوقف المطلق وبين الصدقة في حل الانتفاع بهما ، وأجاب عن حديث النهى عن الرجوع في الصدقة أنه محمول على الرجوع في ذات الصدقة فإنه غير جائز ، أما الرجوع في منفعتها ، في منفعتها ، الرجوع في الصدقة لا في ذاتها ولا في منفعتها ، وأما الوقف ففيه تفصيل مذكور في كتب الفقه ، حاصله أنه لا يجوز الانتفاع بالوقف وأما الوقف ففيه تفصيل مذكور في كتب الفقه ، حاصله أنه لا يجوز الانتفاع بالوقف المطلق ، نعم لو اشترط انتفاع نفسه به أيضاً إما بالتصريح أو بجريان العرف على الانتفاع بمثل ذلك الموقوف كالرباط أو أرض المسجد مثلا جاز له الانتفاع به ، أما بدون الاشتراط الكذائي فالوقف المطلق يكون المفقراء ولا يجوز الانتفاع به ، أما بدون الاشتراط الكذائي فالوقف المطلق بوقفه، أي بأن يقف على نفسه من المنفعة جزءاً معيناً أو يجعل للناظر على وقفه شيئاً ويكون هو الناظر ، وفي هذا كله خلاف ، اه ، قال القسطلاني: الصحيح وقفه شيئاً ويكون هو الناظ ، وفي هذا كله خلاف ، اه ، قال القسطلاني: الصحيح وقفه شيئاً ويكون هو الناظ ، وفي هذا كله خلاف ، اه ، قال القسطلاني: الصحيح وقفه شيئاً ويكون هو الناظ ، وفي هذا كله خلاف ، اه ، قال القسطلاني: الصحيح وقفه شيئاً ويكون هو الناظ ، وفي هذا كله خلاف ، اه ، قال القسطلاني: الصحيح وقفه شيئاً ويكون هو الناظ ، وفي هذا كله خلاف ، اه ، قال القسطاني المناطق و المناطق

من مذهبالشافعية بطلان الوقف على النفسُ ﴿ هُو المنصوص ولووقف على الفقراء ، وشرط أن يقضى من غلة الوقف زكاته وديونه فهـــــذا هو وقف على نفسه ففيه الحلاف، ولو استيق الواقف لنفسه التولية وشرط أجرم، وقلنا: لا يحرز أن يقف علىنفسه فالارجح جوازه، وقال المالكية : لا تكونولاية النظرللواقف -قال ان بطال سداً للذريعة: لئلا يصير كأنه وقف على نفسه أو بموت فيتصرف فيه ورثته، وقال المراوى من الحنابلة في تنقيحه : لا يصح على نفسه و يصرف إلى من بعده في الحال وعنه يصبح، واختاره جماعة وعليه العمل وهو الاظهر ، وإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها له أو لولده مدة حياته نصاً أو مدة معينــة أو استثنى الاكل أو الانتفاع لاهله أو يطعم صديقه صح ، اه. وفي الدر المختار : وجاز جمل غلة الوقف أى كلها وبعضها أوالولاية لنفسه عند الثانى وعليه الفتوى ، قال انعابدين : هو مختار أصحاب المتون ، اه . وفي المغني من وقف شيئاً فقدصارت منافعه جميعها للموقوف عليه ، فلم يجوأن ينتفع بثىء منها إلا أن يكون قد وقف شيئًا للسلمين فيدخل في جملتهم ، مثل أن يقف مسجداً فله أن يصلي فيه ، أومقبرة فله الدفن فيها ، أو بئراً فله الاستقاء منها ونحو ذلك لا نعلم في هذا كله خلافاً ، وإذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه أو أهله صم الوقف والشرط ، نص عليه أحمد ، وبه قال ابن أنى ليلي وأبو يوسف وجماعة ، وقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: لا يصح الوقف لانه إزالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه ، وأنا أن عمر رضى الله عنه لمنا وقف قال : لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً ، وكان الوقف في يده إلى أن مات إلى آخر ما بسط، والاوجه عندى أن ههنا مسألتين إحداهماانتفاع الواقف من وقفه وهو مقصود هذا الباب، والثانية اشتراط الواقف انفسه شيئًا وسيأتى في باب مستأنف قريبًا ، وطالما التبستا على الشراح فيذكرو بهما واحدة ٢٠٠٠

### ( باب إذا وقف شيئاً ولم يدفعه إلى غيره ) [ياض(١٠]

(١) بياض في الاصل بقدر سطر ، ولم يتعرض لذلك مولانا الشيخ عد حسن المكى ولا الشيخ حسين على في تقريريهما ، قال الحافظ في الفتخ : قوله و باب إذا وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، أي محيح وهو قول الجهور ، وعن مالك : لا يتم الوقف إلا بالقبض ، وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول ، واحتج الطحاوى للصحة بأن الوقف شييه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تمالى فينفذ بالقول مجرداً عن القبض ويفارق الهبـة في أنها تمليك لآدى فلا تتم إلا بقبمنه ، واستدل البخارى في ذلك بقصة عمر فقال لأن عمر أوقف ، وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص أن وليه عمر أو غيره ، وفي وجه الدلالة منه غموض ، وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولى الوقف أبيح له التناولي ، وقد تقدم ذلك في الترجمة التي قبلها ولا يازم من ذلك أن كل أحد يسوَّغ له أن يتولى الوقف المذكور ، بل الوقف لامد له من متول ، فيحتمل أن بكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره، فليس في قصة عمرما يمين أحد الاحتمالين، والذي يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره الني يراقي الخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صحة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه ، وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فردود ، وقال الداودى : ما استدل به البخاري على صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حمل للثبيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه ، لأنه هو روى أن وأجاب ابن التين بأن البخارى إنما أراد أن النبي بتلك أخرج عن أف طلحه ملكه بمجرد قوله , هي لله صدقة ، ولهذا يقول مالك : إن الصدقة تلزم بالقول ، وإن كان يقول إنها لا تتم إلا بالقبض ، نعم استدلاله بقصة عمر ممترض ، وانتقـــاد

شم إن هذه الابواب مبنية على عدم الفرق بين الوقف والصدقة (١) فليحفظ . قوله : (وأمسك عليك بعض مالك) فعلم أن وقف البعض(٢) مشاعاً مما

الداودي صميح، قال الحافظ: وقدقدمت توجهه، وأما ان بطال فنازع في الاستدلال بقصة أن طلحة بأنه يحتمل أن تكون خرجت من يده، ويحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيها ، وأحاب ان المنير بأن أبه طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى الني ما الله عمر فها ، فلما قال له : أرى أن تجعلها في الاقربين ففوض له قسمتها بينهم حَمَارَ كَأَنَّهُ أَقْرَهَا في يده بعد أن مضت الصدقة ، اه . وقال العيني في ترجمة الباب : وَقِوْلُهُ ﴿ وَفُهُو جَائِرٌ ﴾ يعني صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير وهو قول الجمهـور ، ﴿ منهم الشافعي وأبويوسفء وحجتهمأن عمر وعليأو فاطمة أوقفوا أوقافا وأمسكوها بَأْيِدِهِمْ وَكَانُوا يَصْرَفُونَ الانتفاع منها في وجوه الصدقة ، فلم تبطل، اه. وحكى القسطلاني عن كتاب المعرفة للبهتي : قال الشافعي : لم يزل عمر رضي الله تعالى عنه على فنما بلغنا صدقته حتى قبضه الله ، ولم يرل على رضي الله تعالى عنه على صدقته حتى إِنَّى الله، ولم تزل فاطمة رضي الله عنها تلي صدقتها حتى لقيت الله، أخبرنا بذلك أخل العلمين ولدعلي وفاطمة وعمر وموالهم ، ولقد حفظت الصدقات عنعدد كثير مين المهاجرين والانصار، ولقد حكى لى عدد كثير من أولادهم وأهلهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا . ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه ، وإن أكثر ماعندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لميزل يتصدق بها المسلمون مِن السَّلَف بِلُونْهَا حَتَّى مَاتُوا، أَهُ ١٧٠.

(ا) وتقدم ذلك قريباً في تقرير مولانا محمد حسن المكي وهو واضح ، ولذلك أورد حديث أنس في البدنة في باب الوقف ولم تـكن وقفاً بل كانت صدقة كما لا يخفي ١٢٠ .

(۲) ترجم الإمام البخاري رضي الله ثمالي عنه ، باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقبقه أو دوا به فهو جائز ، قال الحافظ : هذه الرجمة معقودة

لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها جواز وقف المشاع، والخالف فيه محدين الحسن، لكن خصاانع بما يمكن قسمته، واحتج لهالجوري بضم الجيم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز ، وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذور ، اه . قال العيني : أما أبو حنيفة فلا يرى بالوقف أصلا فضلًا عن صحة وقف المنقول ، وأمّا إذا وقف بعض ماله فهو وقف المشاع فإنه يجوز عند أن يوسف والشافعي ومالك ، لأن القبض ليس بشرط عندهم ، وعدمجمد لايجوز وقف المشاع فيها يقبل القسمة لآن القبض شرط عنده ، اه ، وقال الموفق : ` يصح وقف المشاع ، و مهذ قال مالك والشافعي وأبو يوسف ، وقال محمد بن الحسن لا يصح، وبناه على أصله في أن القبض شرط وأن القبض لا يصح في المشاع، اه. قلت : ما حكى الموفق من مذهب مالك يخالفه ما قاله الحافظ في ﴿ بَابِ إِذَا وَقَفَ جماعة أرضاً مشاعاً , قال ابن المنير : احترز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك، اه. وفي الهداية : وقف المشاع جائز عند أبي يوسف لان القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته ، وقال محمد رحمه الله : لا يجوز لان أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به وهذا فيما يحتمل القسمة ، فأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد رحمه الله أيضاً لآنه يعتبره بالهبة والصدقةالمنفذة إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل أيضاً لان المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة ويزرع سنة ويصلي فيه في وقت ويتخذ اصطبلا في وقت بخلافالوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة ، اه . قلت : ولايذهب عليك أنهم قالوا : في غرض الترجمة أمران : الاول وقف المنقول وسيأتى في ترجمة مستقلة في د باب وقف الدُّواب والكراع، قال الحافظ : هذه الترجمة معقودة لبيانوقف المنقولات ، اه. وعلى هذا فيكون الرجمة مكررة فالاوجه حلها على وقف المشاع وهو الامر الثانى لا ضير فيه ، فإن إمساك البعض وهو مشاع يستلزم وقف المشاع ، والجواب أن المراد هو المعين لا المشاع [بياض(١)] .

قوله: (فقال ألا أبيع) يعنى بذلك أنى لما جاز لى أن أبيع ثمره جاز لى بيع أصله ، وحاصل الجواب أنه ليس وقفاً كما فهمتم (٢) حتى يمتنع بيعه ، بل هوصدقة على قد ملكتها حتى جاز لى بيع ثماره فيجوز لى أن أبيع أصله ، ولوكان وقفاً لم يجز أن أبيع ثمره .

من قول الشراح، وعليه حمل الشيخ قدس سره الترجمة ، ولا يقال إنه سيأتى أيضاً و باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز ، فإن هذا الباب الاول في وقف الواحد المشاع ، والثاني في وقف جماعة مشاعاً فافترقا ، اه .

(۱) بیاض فی الاصل بعد ذلك بقدر نصف سطر ، وما أفاده الشیخ قدس سره واضح لان كمباً رضی الله عنه لما قال: أمسك سهمی بخیبر ، صار متعیناً ولم یبق مشاعاً ، علی أن الحدیث لیس من باب الوقف بل من باب الصدقة كا هو نص قوله : أنخلع من مالی صدقة إلی الله وإلی رسوله ، إلا أن الإمام البخاری لما لم يفرق بین الوقف والصدقة كا أفاد الشیخ قدس سره ، ویدل علیه ابو ابه ذكر الحدیث فی دباب إذا تصدق أووقف، وجو اب آخر : وهو أنه رضی الله تمالی عنه لم یجزم بشیء بعد بل كان هذا استشارة من النبی باید و ایه مال شیخ الإسلام إذ قال : نیست درین حدیث دلیل صریح برآن که این تصدق بعاریق وقف بود بلکه ظاهر نیست که استیذان بود در تصدق أصل مال بس ارشاد کرد بتصدق بعض، اه ۱۲۰

(٢) قال الحافظ: قوله و باع حسان حسته إلخ، هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم، إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبّ طلحة في مسائل الوقف إلا فيها لا تخالف فيه الصدقة الوقف، ويحتمل أن يقال: شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن

قوله: (صاعا من تمر بصاع) أى بقيمة (١) صاع ثم بينها من أى جنس هى فقال (من دراهم) ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى رغبته فى بيعه لغلاء ثمنه ، فيكون المعنى أتنكرون على بيع صاع من ثمر بصاع من دراهم ، فإن حاصل نماه في العام ليس إلاصاع من الرطاب فالى لاأستبدل منه صاع دراهم ، وعلى هذا فالاعتراض لم يكن على بيعه إلا لاجل أن أبا طلحة لما تصدق به عليك لتأكل منه لم يستحسن الكإخراجه من عدك ، فأجاب أنه إنما قصد أن انتفع به كيفماكان ، فهلااستبدل به ماهو خير منه ، ثم إن صحة هذا المعنى لا تتوقف على كون الخارج من الحديقة صاعل لحسب ، لانه إنما ذكره تمثيلا فقط .

من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها ، وقد قال بحواز هـذا الشرط بعض العلماء كملى وغيره ، اه . وقال الكرمانى : فإن قلت كيفجاز بيع الوقف ؟ قلت : التصدق على المعين تمليك له ، اه .

(۱) قال الحافظ: وقع فى أخبار المدينة لمحمد بن الحسن المخزومى من طريق أى بكربن حوم: أن ثمن حسة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن ألى سفيان، اله قال القسطلانى: (وكانت تلك الحديقة) المتصدق بها فى موضع قصر بى جديلة بحير مفتوحة فدال مهملة مكسورة كذا فى الفرع وأصله وضبب عليه ، والصواب أنه بالحاء المضمومة وفتح الدال المهملتين كاذكره الائمة الحفاظ القاضى عياض وغيره بطن من الانصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، وجديلة أمه ، وإليهم ينسب القصر المذكور الذى بناه معاوية بن أبى سفيان لما اشترى حصة حسان ليكون حصناً له لما كانوا يتحدثون به بينهم عا وقع لبنى أمية ، اله ، قال الحافظ ، ليكون حصناً له لما كانوا يتحدثون به بينهم عا وقع لبنى أمية ، اله ، قال الحافظ ، وأغرب الكرمانى فزعم أن معاوية الذى بنى القصر المذكور هو معاوية بن عمرو النمالك بن النجار أحد أجداد أبى طلحة وغيره ، وها ذكرته عن صنف فى أخبار المدينة يرد عليه ، وهم أعلم بذلك من غيرهم ، اله . وقد ذكر قبل ذلك ما تقدم عن القسطلانى مبسوطاً ، وحكاه عن عمرو بن شة وغيره فى أخبار المدينة ١٢ ،

قوله: (مانسخت مما واليان (١)) أى الأموكان على الاستحاب لا الوجوب (١)، والاستحاب باق بعد ، فإن الولى على كم بنفسه ندب له أن يعطى الحاصر من ذوى القرق شيئاً منه ، وإن لم يكن مالكا له بنفسه وكان الممال ليثم ندب له أن يقول عن حضر منهم معروفاً إن لا أملك وإن معذور في منعه عنكم، فالأول معبر عنه

(۲) قال العين: اختلفوا على هو منسوخ أم لاعلى قولين ، فقالت طائفة هن على على المست عنسوخة ، منها لحسن وان سيرين والنحسي وغيره بسطأ سماه العينى ، وقالت طائفة هن منسوخة ، وبه قال سعيد بن المسيب ، ووى ابن مودوجه حته أنه قال إنها منسوخة ، كانت قبل الفوا تشنى ، كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليم والفقير والمسكين إذا حضروا القسمة من نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الدبكل ذي حق حقه ، وصارت الوصية من ماله يوجي بها لفوى قرابة فألم المناه ، وهكذا روى عن عكرية والقاسم وجاعة في كر أسماه العيني وقال الحذا مذهب جهور الفقهاء الأيمة الأربعة وأصلهم ، اه وقال الحافظة قبل معنى الآية إذا حضر قسمة الميرات قرابة الميت عن لارث واليام والمساكين فإن نفوسهم تشوف إلى أخذ شيء منه ولا سها إن كان جويلا ، فأمر الله سبحانه أن يوسخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان ، واختلف من قال بذلك : على الأمن فيه على الدب أو الوحوب ؟ فقال بماهد وطائفة : عن على الوجوب ، وجو قول فيه على الدب أو الوحوب ؟ فقال بماهد وطائفة : عن على الوجوب ، وجو قول فيه على الدب أو الوحوب ؟ فقال بماهد وطائفة : عن على الرب أو الوحوب ؟ فقال بماهد وطائفة : عن على الوجوب ، وجو قول

<sup>(</sup>۱) قال الكرمانى: أى المخاطبون المستفادون من الأمر وهم المتصرفون في المركة المتولون أمرها أى المتصرفون فها قسيان: متصرف يرث المبال كالنصبة ، ومتصرف لا يرث كولى اليتم ، فالأول يرزق الحاصون وجو المخاطب بقوله : وفارزقوهم، والتانى لايرزق إذ لاشيء له منها حق يعطني غيره بل يقول قولامعروفا وهو الذي خوطب بقوله تعالى: و وقولوا لهم ، وغرضه أن هدين الحطابين على سبيل التوزيع على المتصرفين في المتروكات ، وقال الرمخشرى : الحطاب الورثة وحده بأن يحمدوا بين الأمرين : الإعطاء والاغتذار عن القلة ، اهم م

بِقُولِهِ يُرزِقِ، والثانى القائل المعروف ، هذا إذا كان يرزق معروفاً وإن كان بجهولا فالمنى [بياض(١)

ان حرم ان على الوارث أن يعطى هذه الاصناف ما طابت به نفسه ، ونقل ان الجوزى عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولى القرابة من لا يرث ، وأن معنى قرله و فارزقوهم ، اعطوهم من المال ، وقال آخرون أطمعوهم ، وإن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد لانه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا فى التركة ومشاركة فى الميراث بجهة بجهولة فيضنى إلى التنازع والتقاطع، وعلى القول بالندب فقد قبل: يفعل ذلك ولى المحجور ، وقيل لا ، بل يقول : ليس المال لى وإنما هو للنيم ، وأن هذا هو المراد بقوله : وقولوا لهم قولا معروفا ، وعلى هذا فتكون الواو فى قوله ، وقولوا ، للتقسيم ، وعن ابن سيرين وطائفة : المراد بقوله ، فارزقوهم منه ، اصنعوا لهم طعاما يأكلونه ، وأنها على العموم فى مال المحجور وغيره ، اه ١٧ .

(۱) بياض في الأصل بعد ذلك بقدر نصف سطر ، وقد أعرب في النسخ المندية على قوله و يرزق ، ببناء المعلوم والمجهول معاً ، وما تقدم من كلام الشراح كلهم مبنى على كونه ببناء المعلوم ، ولم يتعرضوا لبناء المجهول فأيهم كلهم حلوا قوله يرزق على إعطاء الحاضرين ، وأما على كونه ببناء المجهول فيكون قوله ذلك الذي يرزق تفسيراً لقوله وال يرث ، ويظهر ذلك من تفسير الفخر الرازى فإنه بسط الكلام على تفسير الآية أن المراد من أولى القولي الناك في تفسير الآية أن المراد من أولى القولي الذي يرثون ، وقوله : «قولوا لمم قولا معروفا ، وفاز قوم منه ، فهور الجع إلى القربي الذي يرثون ، وقوله : «قولوا لمم قولا معروفا ، والمحمد القوله على الذي يرثون ، وهسنذا القول محكى عن سعيد راجع إلى اليتاى والمساكين الذي لا يرثون ، وهسنذا القول محكى عن سعيد النوله وعلى هذا فيكون قوله ذاك الذي يرزق ببناء المجهول تفسيراً لقوله وال مرث ١٢ .

## (باب قول الله عز وجل و وابتلوا اليتامي، إلخ)

غرضه (<sup>1</sup>) بإيراد الروايتين في هذا الباب إثبات أن المحبوس في حق أحد وعمله يأكل منه بقدر عمالته ، غير أن العامل على مال اليقيم لايجوز له الآخذ على عمالته

(١) قال الحافظ: قال المهلب: شبه البخارى الويمي يناظر الوقف، ووجه الشبه أن النظر للموقوف علمهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامي، وتعقبه اب المنير بأن الواقف هو الممالك لمنافع ما وقفه ، فإن شرط لمن بلي تظره شيئاً ساغ ٍ له ذلك والموصى ليسكذلك لان ولده يملكون المبال بعده بقسمة الله لجم فلم يكن ﴿ في ذلك كالواقف ، ومقتضاه أن الموصى إذا جمل للوصىأن يأكل من مال الموجى .. عليهم لا يصح ذلك ، وليس كذلك ، بل هو سائغ إذا عينه ، وإنمـا اختلفِالبِلفِ ﴿ الكرمانى: وجه المطابقة من جهة أن الوصى يأخذ من مال اليتيم أجره بدليل قول .. عمر رضى الله عنه : لاجناح على من وليه أن يأكل بالمعروف ، أه. وقال العيني نمير وكيفية الاكل بالمعروف أي يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يلبس من ذلك ، قاله السدى ، و قال أنخمي : لا يلبس الحلل ولكن ما يستر العورة ويأكل مايسد الجرعة ، وقيل أن يأكل من ثمر نخله ولن مواشيه ولا قضاء عليه ، فأما الذهب والفضة فلا، فإن أخذ منه شيئاً فلابدأن يرده عليه قالها لحسن وجماعة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت نفسي من مال الله عنزلة مال اليتم إن استغنيث استعففت، وإن افتقرت أكات بالمعروف ، وإذا أيسرت قضيت ، وقال الفقهاء نــــ له أن يأكل أقل الامرين أجرة مثله أو قدر حاجته ، واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين عند الشافعية ، أحدهما لا ، لانه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً وهذا هو الصحيح عندهم ، اه . وقال القسطلاني : مذهب الشافعية أن يأخذ أقل الامرين من أجرته ونفقته ولا يجب رده على الصحيح، وقال سعيد بن جبير ويجاهد : .

إن كان غنياً لتصريح النص مذلك الاستثناء ولا كذلك في غيره فإنه يرخص في أخذ الممالة ثمة المفير ( ) والفقير .

هُوله : ( عَلَامَتُهُ فَي السَّفَرُ وَالْحَصَرُ ) ولمنا كان(٢) ذلك بالتماس من أبيه وأمه

إذا أكل ثم أيسر قضي ، وعن ان عباس إن كان ذهباً أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض ، وإن كان غير ذلك جازبة در الحلجة ، اه . قلت: وبسط الكلام على تلك المسألة في الاوجز أشد البسط ، وفيه قال ان القاسم عن مالك : لا أعلم أنه يجوز لولى اليتم أن يصيب من مال اليتم شيئاً إلا من المان إن كان عوضع لا بمن له، وحكى الصاوى عن مالك : له أجرة مثله مطلقاً زادت عن كَفَايِتُهُ أُولًا مُ وَبِسِطُ الْجُصَلُمِينِ فِي أَحْكَامُ القرآنِ فِي تَفِسِيرًا لَآيَةٍ ، ثُمَّ قال شوالذي بعرف من منحب أجمابنا أنه لا يأخذه قرصاً ولا غره غنياً كان أو فقيراً ، ودوى محد في كتاب الأمار عن أن حنيفة عن رجمال عن ان مسعود قال : لا يأكل الموجي من مال البتم قرمناً ولا غربه ، وهو قول أبي حنيفة، وذكر الطحاوي أن منعب أن حنيفة رحم الله أنه يأخذ قرضاً إذا احتاج ثم يقضيه ، كاروى عن عمر ربيني الله عنه ومن تابعه ، وقيل : إن قوله تعالى وغاياً كل بالمعروف، منسوخ، روى ذلك عن ابن عاس بطرق إلى آخر ما بسط في الأوجر ، وفي الدر الختار: أماوجي الميت فلا أجر له على الصحيح ، قال إن عابدين : قوله على الصحيح تعقبه الرملي في فتأواه عنا في جامع الفصولين من أن الوجي لا يأكل من مال البيم ولو محتاجاً إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها ، وفي الحانية والزازية : له ذلك لو محتاجاً استحسانا إلى آخرهما بسط ان عابدين من الاختلاف في ذلك ١٢٠.

(1) أي في مال غير اليقيم والفي والفقير فيه سواء ١٢٠

(ع) وأشار بذلك إلى مناسة الحديث بالترجة ودفع ما يتوهم من أن الاستخدام إزدراء الليتم ، وقال الحلفظ: المحديث مطابق لاحد ركى الترجة ، وأما الركن كان ذلك نظراً منهما له لمبا فيه مِن نفعهِ .

الذي قبله وهو نظر الام فكأنه استفيد من كون أبي طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد وضأ أمسلم، أوأشار إلى ماورد في بعض طرقه أن أم سلم هي التي أحضرته إلى النبي مِلْكِيِّ أُولِمَاقِدُمُ المَدينَةُ ، وأما أبوطلحة فأحضره إليه لما أراد الخروج إلى عَزُوة خيبركا سيأتى ذلك صريحاً في و باب من غزا بصبي للخدمة ، من كتاب الجهاد ، وقد اختلف في حكم ما ترجم به فعن المالكية : للأم وغيرها التصرف في مصالح من هم في كفالتهم من الايتام وإن لم يكونوا أوضياء ، واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضى إلىأن اليتم يشتغل بالخدمة عنالتأديب وهوضد المطلوب، وجوامه أن انتزاع ألحكم المذكور من هذا الحر يقتضي التقييد بمبا وردُ في ألحر المستدل به وهو أنَّ يكون عند من يؤديه وينتفع بتأديبه كما وقع الآنس في الحدَّمة النبوية فإنه استفاد بالمواظبة عالها من الآذاب ما فاق غيره عن أدبه أبوء ، أهم، وقي العَّبيي قال ابن التين : أكثر أصحاب مالك على أن الام وغيرها لهم التصرف في مصالح من هم في كفالتهم ويعقدون له وعليه وإن لم يكونوا أوصياء ويكون حكمهم حكم الْأُوْضَيَاء، وقيل : حَتَّى يَكُون بَيْنَه وبينَ الطَّفَل قرآية ، وقَال ابن القَّاسَم : لاَ يَفْعَل ذَلَكُ ۚ إِلَّانَ يَكُونَ وَصَيًّا ، وَقَالَ أَيْضًا: قُولُهُ إِذَا كَانَ صَلَاحًا ، قَيْلُ : هَذَا قَيْدُالْسَفُر قيد السفر والحضر جميعًا ، لأن اليتم محل الرحمة وفي خدمة الناس ما لا يصلح الكبير فضلا عن اليتم ، أه . وفي الفيض : أما نظر الأم فذكور في الفقة أيضاً ، وأمَا نظر رَوَّجُهَا [ سُوتَيلا باب] فلم يذكَّر فيه ، ولَكن إذا لَمْ يَتَهُمُهُ أَهُلَ الْجِلْةَ وَرَأُوهُ نَاضِعًا لَهُ فَلَا بِأَسْ بِهِ عَنْدٌ غَدِمِ القَاضِي ، أَلَا تَرَى أَنْ مُحْدًا ۖ أَيْضًا راعي هَذَا الباب مع كونة باب الفقه ومؤسساً له، اه . وأشارُ بذلك إلى ما حكى قبل ذلك أن تلميذاً لمحمد مات وكان منه في سَفَرَ فَبَاعٌ تَهِدَ مَالُهُ وَكَفْنَهُ فَيْهِ ، فَقَيْلَ لَهُ : كَيْف فعلك ولم يأذن لك القاضي ﴿ فَتَلا قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَوَاللَّهُ يَعَلَّمُ الْمُصَدِّمُنَّ الْمُصَلَّحِ ، ، انتهى مختصراً ١٢، الله المراجع المراجع

### ( باب إذا وقف أرضاًولم يبين الحدود )

يعنى (۱) بذلك أن ذكر الحدود إنما هو لتعيين الموقوف و تمييزه من غيره فإذا حصل التمييز بدون ذكر الحدودكا فى الرواية فإن الحديقة تكون متميزة منحازة محدودها لم يفتقر إلى ذكر الحدود .

#### ( باب الوقف للفقير والغني والضيف )

يعنى يذلك أنه لا صير في الوقف على الاغنياء (٢) تبصاً للفقراء، فإذا أطلق

(۱) قال الحافظ: قوله و ولم بين الحدود كدا أطاق الجواز وهو محول على ما إذا كان المرقوف أو المتصدق به مشهوراً متميزاً محيث يؤمن أن يا بس بغيره ، و إلا فلا بد من التحديد ا تفاقاً ، لكن ذكر الغزالي في فتاواه أن من قال : اشهدوا عي أن جميع أملاكي وقف على كذا و ذكر مصرفها ولم يحدد شيئاً مها صار جميعها وقفاً ، لا يضر جهل المشهور بالحدود، ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد الواقف و إرادته لئي، معين في نفسه ، و إنما يعتبر التحديد لا جل الإشهاد عليه ليين حق الغير، اه ، قال المكرماني: إن قلت بيرحاء كان علماً مشهوراً فلا يحتاج إلى الحدود ، ولكن المخراف اسم جنس فلابد من التحديد ، قلت : تعين بإضافته إلى المتصدق إذ لم يكن له شم سواه ، اه ، وقال ان عامدين : لم يذكر المصنف أي صاحب الدر لصحة الوقف اشراط تحديد العقار ، لان الشرط كونه معلوما ، وقول الفتح إذا كانت الدار مشهورة صح وقفها ، وإن لم تحدد استفناء بشهرتها عن تحديدها ظاهره اشتراط التحديد ولا يختى ما فيه ، بل ذلك شرط لقبول الشهادة وقفيتها و تمامه في البحر إلى آخر ما ذكر من الاختلاف في ذلك شرط لقبول الشهادة وقفيتها و تمامه في البحر إلى آخر ما ذكر من الاختلاف في ذلك ؟

(٢) حكى ابن عابدين عن النهر عن الحيط : لو وقف على الإغنياء وحدهم لم يجز
 لانه لدس بقد بة إما لو جعل آخره للتقراء فإنه كه ن قد له في الحلة إلى آحرها بدلت

الوقف ولم يقيده بالفقراء كان للاعنياء أكله أيضاً وإن خصصه بهم لم يجز الاغنياء أن يأكلوا منه ولا يجوز الوقف على الاغنياء فقط .

قوله: ( ماتركت بعد نفقة نسائى ) فيه(١) النرجمة إن أريد بالقيم المتولى و هو النبي مِزْنِيْجٍ ، وإن أريد به الحافظ عايه والناظر فالترجمة في قوله مؤنة عاملي .

من البحث في ذلك، وقال الحافظ في فوائد حديث عمر رضى الله تعــــأل عنه · في الوقف : وفيه جواز الوقف على الاغنياء لان ذوى القرف والصيف لم يقيدا بالحاجة وهو الاصح عند الشافعية ، اه ١٢ .

(١) ترجم عليه البخاري . باب نفقة الةبم للرقف ،قال الحافظ : الحديث دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف ، والمراد بالعامل في هذا الحديث : إ القيم على الارض والاجير ونحوهما ، أو الخليفة بعده مُثَلِّقُةٍ ، وو همَ من قال : إن المراد به أجرة خافر قنره ، اهـ: وقال العيني مطابقة الحديث للترجمة في قوله : و ومؤنة عاملي ، والعامل هو القيم ، وقال ابن بطال : أراد البخارئ رحمه الله بتبويه أن يبين أن المراد بقوله مؤنة عامل أرضهااتي أفاءها الله عليه من بني النضير ، وفدك وسهمه من خيبر، وفي التلويخ وفي حواشي السنن قيل: أراد حافر قبره واستبعد لانهم لم يكونوا يحفرون بأجرة فكيف له عليه الصلاة والسلام ، وقيل أراد الحليفة بعده ، قال الكرمانى : عاملي أى خليفتي ، انه ، و بسط الكلام على حديث الباب في الأوجر وفيه يتحصل من المجموع في المراد بالعامل خمنة أقوالها: الحليفة والصانع والناظر والحنادم وحافر قتره ، وترجم عليه البخارى في آخر الوصايا . باب نفقة قيم الوقف ، وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر ، ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة بالعامل ، هل بينهما مغايرة ، وقد أجاب عنه السبكي الـكبير بأن المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بذل القوت، فهـذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة ، والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه مُتَلِيِّع لما اخْتَرَنَ الله ورسوله والدار الآخرة كان لابد لهن أَن القرتُ

قوله: ( من حفر بئراً ) فيه مجاز (١) والمقصود الشراء والتملك ، أو كان قد انسد فالحفر حقيقة .

فاقتصر على ما يدل عليه ، والعامل لمساكان في صورة الاجبر فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه ، اه ١٧ .

(١) قال الحافظ : قوله . من حفر إلخ ، قال ابن بطال : هذا وهم من بعض الرواة ،والمعروفأن عثمان اشتراها ، لأنه حفرها ، قال الحافظ : هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أبي أنيسة عنأبي اسحق فقال فيه هل تعليون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن ، لكن لايتمين الوهم ، فقد روى البغرى في الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلى عن أبيه قال : لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة ، وكان يبيع منها القربة بمد ، فقال له النوم الله تبيعنها بعين في الجنة ؟ فقال يارسول الله ليس لى ولا لمالى غيرها ، فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين ألفٍ درهم ، ثم أتى الني مُراتِين فقال : أتجعل لى فيرا ما جعلت له؟ قال نعم ، قال : قد جعلتها للسلين، وإن كانت أولا عيناً فلامانع أن يحفر فيها عثمان بثراً، ولعل العين كانت تجرى إلى برَّد فوسعها وطواها فنسب حفرها إليه ، اه . قال العيني: قال ان بطال: ذكرالحفر وهم ، والذي يعلم في الاخبار والسير أنه اشتراها ولا يوجد أن عنمان حفرها إلا في حديث شعبة ، ثم ذكر ما تقدم من رواية البغرى في معجم الصحابة عن بشر بن بشير ، ثم قال : وقال الكرماني رومة بضم الراء وسكون الواوكانت ركية ليهودي يبيع المسلمين مامها فاشتراها منه عثمان بعشرين ألف درهم ، وذكر البكلي أنه كان يشتري منها قدية بدرهم قبل أن يشتريها عثمان ، وترجم الإمام البخاري على حديث الباب : إذا وقف أرضا أو بيّرًا واشترط لنفيه مثل ولاء المسلمين ، قال العيني : مقصوده من هذه الرجمة الإشارة الي جواز شرط الواقف لنفسه منفعة من وقفه ، وقال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن من شرط لنفسه

#### ( باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله )

يعنى(١) بذلك أن الوقف غير متوقف على خصوص لفـــــظ الوقف بل المقصود هو المعنى كيفها حصل .

ولورثته نصيباً في وقفه أن ذلك جائز ، وقد مضى هذا المعنى في باب و على ينتفع الواقف بوقفه ، اه . قلت : ما حكى العينى عن ابن بطال من عدم الخلاف في ذلك ليس بصحيح ، والمسألة خلافية شهيرة ، والآوجه عدى أن هنا مسألتين : إحداهما انتفاع الواقف بوقفه وقد تقدم في الياب المذكور ، والثانية اشتراط الواقف لنفسه شيئاً، وهو المقصود من هذه الترجمة ، وهو جائز عند أني يوسف وأحمد، ولا نجوز عند ما للك والشافعي و محدكما تقدم عن المغنى في الباب المذكور ١٢ .

(1) وبذلك جرم العبني إذ قال: يشير به الى أن الوقف يسم بأى لفظ دل عليه إما بمجرده أو بقرينة ، اه ، وبه جرم ابن المهركا سياتى ، والمسألة خلافية ، قال الحافظ: قال الاسماع لى قول المالك لا أطلب ثمنه إلا إلى الله لا يصيره وقفاً ، وقد يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيره وقفاً ، وقد يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيره وقفاً ، وقال ابن المدير مراد البخارى أن الوقف يصح بأى لفظ ذل عليه إما بمجرده وإما بقرينة كذا قال ، وفي الجرم بأن هذا مراده نظر ، بل محتصل أنه أراد أنه لا يصير بمجرد ذلك وقفاً ، اه ، قلت : وما ذكره الحافظ من الاحتمال توجيه المقول بما لايرضى نه قائله فإن الإمام البخارى رحمه الله يقول : اذا قال الواقف كذا فهو جائز ، ومعتناه ظاهراً نه مجوز الوقف، والحافظ يقول لا يصير به وقفاً ، والعبيب من العلامة العبني طاهراً نه مجوز الوقف، والحافظ يقول لا يصير به وقفاً ، والعبد من العلامة العبني راك التعقب على ذلك مع شدته في التعقبات عليه ، ولعل الباعث للعافظ في ذلك أن الوقف لا يصير عبد الشافعية بهذا الملفظ ، وإنا قال القسطلاني ولا يضير الملك وقفاً بقول مالكه لا أطلب ثمنه إلا إلى الله ، وأنا قال القسطلاني : ولا يضير الملك وقفاً بقول مالكه لا أطلب ثمنه إلا إلى الله ، وأنفاظ الوقف ضرعة كوقفت كذا وجست وسبلت ، أو أرضى موقوفة أو عبسة أو مسبلة، وكناية كرمت هذه المقعة وحست وسبلت ، أو أرضى موقوفة أو عبسة أو مسبلة، وكناية كرمت هذه المقعة المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المناه المناه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المهاه المناه المناه المقاه المقاه المقاه المناه المناه المناه المناه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المقاه المناه المناه

المساكين أو أبدتها ، ولو قال تصدقت به على المساكين ونوى الوقف فوجهان : أصحهما يصير وقفاً، وإن أضاف إلىمعين فقال: تصدقتعليك، أو قال لجاءة ممينة لم يكن وقفاً على الصحيح بل ينفذ فيها هو صريح فيه وهو التمليك المحض ، اه. وقال الموفق ألفاظ الوقف ستة : ثلاثة صريحة ، وثلاثة كتاية ، فالصريحة وقفت وحبست وسبلت، متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفاً من غير انضهام أمر زائد لأن هذه الالفاظ ثبت لها عرف الاستمال بين الناس وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقول التي ﷺ: وإن شئت حبست أصابها وسبلت تمرتها، فصارت هذه الالفاظ في الوقف كلفظ التطلق في الطلاق، وأما الكناية فهي تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريحة فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات الطلاق ، فإن انضم إليها أحدثلانةأشياء حسل الوقف ما، أحدما : أن ينضم إليها لفظة أخرى من الالفاظ الجنبة فيقول صدقة محرمة أو مؤيدة . الثاني : يصفها بصفات الوقف فيقول: صدقة لاتباع ولاتو هب الثالث : أن ينوى الوقف فيكون على مانوى إلا أن النية تجعله وقفاً في الباطن دون الظاهر ، فإن اعترف عانواه لزم في الحكم ، وإن قال ما أردت الوقف فالقول قوله ، انتهى مختصراً . وفي الدر المختار : ركنه الالفاظ الخاصة كصدقة موقوفة مؤيدة على المساكين ونحوه من الالفاظكو قوفة لله تعالى أو على وجه الحير، واكتنى أنو نوسف رحمه الله بلفظ موقوفة فقط، قال ان عامدن: وركنه الإلفاظ الحاصة وهي ستة وعشرون لفظاً على ما بسط في البحر ، وقوله: واكتني أبو يوسف ، أى بدون ذكر تأبيد أوما يدل عليه كلفظ صدقة أو لفظ المساكين ونحوه ، وهذا إذا لم يكن وقفاً على معين كزيد أو أولاد فلان فإنه لايصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد، ولذا فرق بين موقوفة وموقوفة على زيد حيث أجاز الأول دون الثاني ، قال في البحر : لا يصح أى موقوفة فقط إلا عند أبي يوسف فإنه يجملها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء ، وإذا كان مقيد الحصوص

# (باب قول الله تعالى: وياأيها الذين آمنوا · شهادة بينكم إذا حضر (١) أحدكم ، إلخ ) .

المصرف عنى الفقراء لزم كونه مؤبداً لانجهة الفقراء لاتقطع، ومشايخ بلخ يفتون بقرل أبؤ يوسف لمكان العرف لان العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم، وهذا بناء على أن ذكر التأبيد أو ما يدل عليه غير شرط عنده، انتهى مختصراً. قلت: بسط صاحب البحر الكلام على الألفاظ الستة والعشرين، وذكر اختلاف الحنفية في هذه الألفاظ ولم يذكر فها ما في الترجمة لا نطلب ثمنه الالله الله ١٢٠.

(۱) لم يتعرض الشيخ قدس سره لهذا الباب في هذا التقرير مع كونه أصعب الأبواب ومع كون الآيات من أشكل آيات القرآن حكماً وإعراباً و تفسيراً كاجزم به غيروا حد من العلماء، لان الشيخ قدس سره بسط السكلام على هذه الرواية والقصة في تقرير الترمذي أشد البسط لا يسعها هذا المختصر ، وهذا من عادته المعروفة الشريفة أنه لا يبسط السكلام ههنا على ما تقدم في الترمذي أو أن داود ، فإنه قدس سره درس أولا سنن الترمذي وبعد ختمه بدأ درس البخاري كما تقدم في المقدمة مفصلا ، وزدت هذا القول المتنبية على ذلك ، وذكر مولانا محمد حسن المسكن في تقريره: قوله « شهادة بينكم » المراد بها الوصية ، ولهذا أوردها في كتاب الوصية ، الهراد بها الوصية ، ولهذا أوردها في كتاب وقيل النمين ، وفي هامشه عن البحر المحيط : الشهادة هي الوصية هينا علمي التي تقام بها الحدود وقيل النمين ، وفي هامشه عن البحر المحيط : الشهادة هينا هل هي التي تقام بها الحدود عند الإفرار ، و يمني العسلم ، و يمني الوصية ، وخرجت هذه الآية عليه فيكون فيه أربعة أقوال إلى آخر ما في حاشية الكوكب ، و در هينا الآثار عليه القوائد التي لم تتقدم في الكوكب ، منها ما قال الإمام محد في كتاب الآثار بعض الفوائد التي لم تتقدم في الكوكب ، منها ما قال الإمام محد في كتاب الآثار القرار القوائد التي لم تتقدم في الكوكب ، منها ما قال الإمام محد في كتاب الآثار التي الم تقدم في الكوكب ، منها ما قال الإمام محد في كتاب الآثار التي الم تقدم في الموسة الفوائد التي لم تتقدم في الكوكب ، منها ما قال الإمام محد في كتاب الآثار التي الم تعدس الفوائد التي لم تتقدم في الكوكب ، منها ما قال الإمام عمد في كتاب الآثار

و باب شهادة أهل الدمة على السلين ، أخبرنا أبو حيَّقة عن حاد عن ابراهم في قوله تعالى : و شهادة بينـكم إذا حضر أحدكم الموت ، إلى آخرها ، قال منسوخة ، قال: محمد : وسهدًا تأخذ وهو قول أبي حثيقة وإنما يعني مهذه الشهادة في السفر عند حضرة المرت على وصية إذا لم يكن أحد من المسلمين جازت شهادة أهل الذمة على وصية المسلم ، نسخ ذلك فلا بجوز على وصية المسلم ولا غير ذلك من أمرولاً المسلمين ، اه . ومنها ما قال ضاحب الفيض ؛ قوله و لشهادتنا أحق من شهادتهماء ، الإعلى الما المنافع المنافع عليهما ولا شهادة إلا على المدعى فكيف بشهادتهما وأجاب عنه صاحب المدارك بأنهما صارا مدعى(\*)علمهما فيضن الحكلام وراجع له الهذاية لتبعلم أن المدعى عليه أيضاً قد ينقلب مدعياً ، والاصوب ما ذكره الشاه عبد القادر فترجمه بديان الحلني فانحل الإشكال بلا تكلف، لان إطلاق الشهادة على مثل هذا اليان بمنا لا ينكر عرفًا ، ولا حاجة إلى جعلهما بدعي علمهما كما فعله يصاحب المدارك ، اه . ومنها ما قال الكرماني يم الداري ينسب إلى الدار وهوَ بِعِلَنَ مِن لِحْمَ بِالمُعجمةِ ويقال الدارى للمطارِ ولرب الغِنجِي، كان نصر انبياً فأسلم يهنة تسع، سكن المدينة وبعيب ديقضية عِمانِ انتقل إلى الشام وكان يختم القرآنِ في ركعة و اه . قلت : وهو الذي أخرج عنه أبو داود قصةِ الجسليبة في جديث المديجال ، وقال الحافظ : تهم الدارى الصحان المشهور وذلك قبل أن يسلم تهم ، ويعلى هذا فهو من مرسل الصحاب لأن ابن عباس لم يحضر القصة وقدرجاء في بعض الطرق أنه رواها عن تمم نفسه كما في رواية الكلي عند الترمنيي والطبري فقال : عن ابن عباس عن تمم الدارى قال : برىء الناس من هذه الآية غيرى وغير عدى

<sup>(</sup>ع) حَكَدًا فَى أَلَاصَلَ ، وَالصَّوَابَ بدله على الظاهر مدعيين وليس هذا نص كَلاَم المدارك بر استفطه من كلامه ١٧ ز .

قوله: (بغير محضر من الورثة(١))لان حقهم لم يتعلق بالمال ما لم تقض ديونه فلا حاجة إلى إحضارهم عند قضاء الديون لاتهم بعد كالاجانب في ماله والامر إلى الوصى فيه .

ابن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فاتيا الشام ف تجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم، ويحتمل أن تكون القصة ما يشعر بأن الجمع تحاكموا إلى تأخرت المحاكة حتى أسلوا كابم، فإن في القصة ما يشعر بأن الجمع تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلها كانت بمكة سنة الفتح، اه. وهكذا قال العيني : فقال بعد ذكر رواية الرمذي المذكورة : إذا كان كذلك يكون القصة قبل الإسلام والتحاكم بعد إسلام السكل فيحتمل أنه كان بمكة سنة الفتح، اه. وتبعهما القسطلاني : ويشكل عليه أن إسلام تيم لما كان سنة تسعكا تقدم عن الكرماني ، وتبعه العيني في ذلك ، فكيف يكون التحاكم بعد إسلامه منة الفتح فتأمل ، ومنها ما قال الحافظ : عدى من بداء بالموحدة وتشديد المهملة مع المد ، ثم تختلف الروايات في ذلك إلا ما رأيته في كتاب القضاء الكرابيسي فإن ثبت فلمله أخوه لامه أو من الرضاعة ، لكن في تفسير مقاتل من حيان أن فإن ثبت فلمله أخوه لامه أو من الرضاعة ، لكن في تفسير مقاتل من حيان أن رجلين نصرانيين أحدهما تميم والآخر بماني ، وفي العيني : عدى بفتح العين وكسر بينكم في رواية الترمذي ، والصحيح أن عديا نصراني لم يلفنا إسلامه ، اه ١٢٠ . يينكم في رواية الترمذي ، والصحيح أن عديا نصراني لم يلفنا إسلامه ، اه ١٢٠ . ينتها الموسرة عن يونيا إسلامه ، اه ١٢٠ . يونكه التورث المعادة وتشديد الماء عديا نصراني لم يلفنا إسلامه ، اه ١٢٠ . يونكها المعادة الموسرة بهادة الموسرة بهادة المدكور في تفسير شهادة ويشكم في رواية الترمذي ، والصحيح أن عديا نصراني لم يلفنا إسلامه ، اه ١٢٠ .

(1) قال الحافظ قوله: , باب قضاء الوصى الح ، قال الداودى: لاخلاف بين العلماء في حكم هذه العرجمة أنه جائز ، اه . وهكذا قال العينى : لا خـــــلاف بين العلماء في جواز ذلك فإن جابراً أوفى دين والده بغير حضور أخواته اللاتى هن من الورثة ، اه .

ثم لايذهب عليك أن الإمام البخارى رحمه الله ذكر حديث الباب برواية محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه ، قال الحافظ : هكذا وقع ههنا بالشك ، وقد روى البخارى عن محمد بن سابق بواسطة فى أول حديث فى الجهاد وهو عقب هذا سواه، وفى المغازى والنكاح والاشربة ، ولم يرو عنه بغير واسطة إلا فى هذا الموضع مع التردد فى ذلك ، اه ، قال القسطلانى : الشك من المؤلف ولم يرو عنه بغير واسطة إلا فى هذا الموضع مع التردد فى ذلك ، اه .

# كتاب الجهاد"

(١) قال الكرماني : الجهاد مصدر جاهدت العدو إذا قاتلته ببذل كلّ واحد مهما جهده أي طاقته في دفع صاحبه ، وبحسب الاصطلاح قتال الكفار التقوية الدين، اه. وقال الحافظ: الجهاد بكسر الجيم أصله الهُ المشقة ، يقال جهدت جهاداً بلغت المشقة ، وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار ، ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق؛ فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها ، ثم على تعليمها ، وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتى به من الشبهات وما يزينه من الشهوات ، وأما بحـــاهدة الكفار : فتقع باليد والمــال واللسان والقلب، وأما بجاهدة الفساق: فباليد ثم اللسان ثم القلب، اه. وفي الاوجز قال الراغب: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسعىمدافعةالعدو ، والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر والشيطان والنفس ، وقد قال النبي مُلَاَّيِّهِ : , المجاهد من جاهد نفسه ، كذا في المشكاة برواية شعب البيهقي ، وقالِ ابن العربي في العارضة : هـذا مذهب الصوفية أن الجهاد الاكبر جهاد العدو الداخل وهو النفس ، قالوا : وهو المراد بقوله تعالى: «والذينجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وليسالمجاهد منجاهد العدو المائنو إنما المجاهد منجاهد العدو المخالط، ولذا قال الني مُثَالِقَةٍ وقد رجع من غزاة: ورجعنًا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر، انتهى محتصراً. وهذا حديث معروف عند الصوفية ذكره الغزالي في عدة مواضع من الإحياء، قال صاحب الإتحاف: قال العراقي: رواه البيهمق نحديث جابر وقال : هذا إسناد فيه ضمف،وقال الغزالي في موضع آخر: وقال نبينا علي لقوم قدموا منالجهاد: ﴿ مرحباً بِكُمْ قدمتُم مْنَالْجُهَادِ الْاصغُر قوله: (لاأجده)أى ما يكون (١) العمل به نمكنا لكم وليس المننى الوجود مطلقاً ، ثم إن الفضيلة المذكورة ههنا جزئية وهى كون المجاهد مشتغلا فيما خرج لاجله ليله ونهاره فى يقظته ورقدته حاضراً أو لاهياً ، ولذلك كان له الآجر فى كل ما يفعله هو أو أجيره أو دابته إلى غير ذلك ، وليست تلك الفضيلة فى سائر الطاعات غيرا لجهاد فإن المصلى والصائم يؤجران ماكانا فى صلاتهما أو صومهما لابعد

إلى الجهاد الآكبر، قبل: يارسول الله، وما الجهاد الآكر؟ قال: جهاد النفس، قال المراقى: رواه البيهتى فى الزهد، وقال بالله : المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله، قال المراقى: رواه الترمذى فى أثناء حديث وصحصه، وابن ماجه من حديث فضالة بن عبيد، قال صاحب الإتحاف : وكذلك أخرجه ابن حان فى الصحيح، اه.

والسير بكسر السين جمع السيرة وهى الطريقة ، وترجموه بها لأن الاحكام المذكورة فيه متلقاة من سيرة رسول الله بالله في غزواته ، كذا فى الكرمانى وتبعه الحافظ فى الفتح ، وقال ابن عابدين : هذا الكتاب يعبر بالسير والجهاد والمغازى فالسير جمع سيرة وهى فعلة بكسر الفاء من السير فتكون لبيان هيئة السير وحالته الأنها غلبت فى لسان الشرع على أمور المغازى وما يتعلق بها كالمناسك على أمور المجر، اه ١٢ .

(1) أراد الشيخ قدس سره بذلك الجمع بين مختلف ماورد في أفضل ألاعمال ، وما أفاد من قوله ما يكون العمل به بمكناً لكم ، يؤيده ما قال الحافظ : قوله لا أجده هو حواب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله و هل تستطيع بكلام مستأنف، ولمسلم من طريق سهيل بن صالح عن أبيه بلفظ : قيل ما يعدل الجهاد ؟ قال : لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً ، كل ذلك يقول لا تستطيعونه ، وقال في الثالثة و مثل الجهاد في سبيل الله ، الحديث ، وأخرج الطبراني نحو هذا الحديث من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وقال في آخره : لم يبلغ العشر من عمله ، أه ، فلفظ مسلم لا تستطيعونه بؤيد توجيه الشيخ قدس سره العور ،

وإن كانت فضيلة الصلاة أو غيرها من الطاعات أزيد (١) من فضيل المجاهد في نفسها لا من تلك الحيثية ، وعلى هذا فلا تنافى بين هذه الرواية والتي تقدمت من أن فضل العمل الصلاة لوقتها .

(١) قال ابن عابدين : وفضل الجهاد عظم ، كيف وحاصله بذل أعزالمحبوبات وهو النفس، وإدخال أعظم المشقات عايه تقرباً بذلك إلى الله تعالى وأشق منه قصر النفس على الطاعات على الدوام وبجانبة هواها ، ولذا قال عَرَاقَةٍ وقد رجع من غزاة : « رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر ، ، ويدل عليه أنه عليه قد أخره في الفضيلة عن الصلاة على وقتها في حديث ابن مسمود أي المذكور في البخاري قريبًا ، ولا تردد في أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد لانها فرض عين ولان الجهاد ليس إلا للإيمان وإقامة الصلاة فكان حسنآ لغيره والصلاة حسنة لعينها ومى المقصودة منه ، وتمام تحقيق ذلك مع ما ورد في فضل الجهاد وفي فتح القدير وقد نص على ذلك الإمام السرخسي في شرح السير الكبير حيث قال عن أبى قتادة أن رسول الله عليه قام يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئًا أفضل من الجهاد إلا الفرائض ، يريد به الفرائض التي تثبت فريضتها (\*) عيناً وهي الأركان الحنسة ، لأنفرض العين آكد من فرض الكفاية والثواب محسب أكادة الفرضية فلهذا استثنى الفرائض ، اه. قال العيني : واختلاف الاحاديث في أفضل الاعمال لاختلاف السائلين واختلاف مقاصدهم أو باختلاف الوقت أو بالنسبة إلى بعض الاشياء، اه. وقال الحرق : قال أبو عبد الله لا أعلم شيئاً من العمل بعدالفر اتض أفضل من الجهاد ، وقال صاحب الفيض : إن شغل العلم أفضل الاشغال عند أبي حنيفة ومالك ، وعند أحد الجهاد أفضلها ، كذا في منهاج السنة لابن تيمية ، وفي كتاب السفاريني عن أحمد رواية نحو

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل ١٢ ز .

قوله: ( بأن يتوفاه أن دخله الجنة ) كلة على محذوفة والتقدير بأن يتوفاه على أن يدخله الجنة ، وكثيراً ما يحذف حرف الجر من قبل على (١) ، وقوله أو يرجعه عطف على يتوفاه .

أن حنيفة ومالك ، وهذا كله إذا لم يكن الجهاد فرض الوقت ، لان الكلام في الفضائل دون الفرائض ، اه. وقال أيضاً في موضع آخر إن مالكا وأبا حنيفة ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل ، على عكس ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله ، وعن أحمد روايتان : إحداهما في فضل العلم والآخرى في فضل الجهاد كا ذكره ابن تيمية في منهاج السنة ، اه . قلت : و تقدم عن الحرق أن الجهاد أفضل ، وفي المقنع أفضل ما يتطوع به الجهاد ، وفي الشرح الكبير : قال أحمد لا أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد ، روى ذلك عنه جمساعة من أصحابه ، اه . قلت : وما حكى من مسلك الشافعي يخالفه ما في المرقاة عن شرح السنة عن الشافعي رحمه الله تعالى : طلب العلم أفضل من النافلة ، أه . قلت : وهذا السنة عن الشافعي رحمه الله تعالى : طلب العلم أفضل من النافلة ، أه . قلت : وهذا يتمشى في الجهاد أيضاً ومع ذلك فإن الاحاديث الواردة في فضل العلم أكثر بمنا ورد في فضل العلم أكثر بمنا فيذا الله تعالى بنفسه وثني عملائكته وثائ العلم ، وناهيك بهذا شرفاً ، والعلماء ورثة الانبياء ، كما ثبت في الحديث ، وإذا كان لا رتبة فوق النبوة فلا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الوتمة ، اه .

(١)كذا فى الاصل ، والصواب بدله قبل ان ، واحتاج الشيخ إلى ذلك لان استمال التوكل محرف الجمر ، قال المجد : وكل بالله و توكل عليه ، اه . وفى العبى : قوله وأن يدخله الجنة ، أى بأن يدخله الجنة ، وأن فى المرضعين مصدرية تقديره ضمن الله بتوفيه بدخول الجنة ، اه . وقال الحافظ : قوله وأن يدخله الجنة ، أى بغير حساب ، أو المراد أن يدخله الجنة ساءت موته كما ورد أن أرواح الشهداء تسرح

(وقال عمر(۱) المهم ارزقني شهادة إلخ) وكانت المدينة مخصصة بمنقبة وكرامة فسأل الشهادة فيها دون المعركة لئلا يدفن خارجها ولا يموت خارجها ولو شهيداً.

فى الجنة ، وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالماً ، لآن حصول الآجر يستلزم دخول الجنة ، ومحصل الجراب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص، وقوله «أو يرجمه» بفتح أوله منصوب بالعطف على يتوفاه ، وقوله : مع « أجر أوغنيمة ، أى مع أجر خالص إن لم يغنم شيئاً أو مع غنيمة معها أجر ، وكأنه سكت عن الآجر الثانى الذى مع الفنيمة لنقصه بالنسة إلى الآجر الذى بلا غنيمة ، والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غم لا يحصل له أجر ، وليس ذلك مراداً ، بل المراد أو غنيمة معها أجر أقصص من أجر لم يغنم لآن القواءر تقتضى أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه . وأتم أجراً عند وجودها ، فالحديث صريح فى ننى الجرمان وليس صريحاً فى ننى الجمع ، وقال الكرمانى : معنى الحديث أن المجاهد إما يستنهد أولا ، والثانى لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتهاءهما ، فهى قضية مانعة الحلو لا الجمع إلى آخر ما بسطه الحرك : وكلة أو ههنا ليست للتقسيم البحت حتى يلزم الاكتفاء بأحدهما ، بل المذكور معظم ما لديه ، أو الممنى رجعته بأجر صرف إن لم يغنم ، و به وبالغنيمة إن غنم شيئاً قالترديد على سبيل منع الحلو ، اه ١٢ منا منع ، و به وبالغنيمة إن غنم شيئاً قالترديد على سبيل منع الحلو ، اه ١٢ .

(۱) تقدم ذلك موصولا فى آخر الحج فى أبواب فضائل المدينة ، قال الحافظ : ذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك : وأنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد ، فقال لما قصها عليه : أنى لى بالشهادة وأنا بين ظهرانى جزيرة العرب لست أغزو والناس حولى ، ثم قال : بلى يأتى بها الله إن شاء ، وأخرج الاسماعيلى بسنده عن حفصة قالت : سمعت عمر يقول : اللهم قتلا فى سديلك ووفاة ببلد نبيك ، قالت : فقلت وأنى يكون هذا قال : يأتى مها الله قتلا فى سديلك ووفاة ببلد نبيك ، قالت : فقلت وأنى يكون هذا قال : يأتى مها الله

#### ( باب تمنى الشهادة )

دفع بذلك(١) التوهم الناش عن نهى التمنى المتملق بالموت .

إذا شاه ، وذكره ان سعد وفي آخره : و إن الله يأتي بأمره إن شاء ، ، اه . قلت وقد جزم بذلك لانه سمع عن الني يُطْلِقُهُ شهادته ، فني المشكاة برواية البخاري عن أنس: أن الني يَرَافِيْ صَعْدًا حداً وأبو بكر رضيالله عنه وعمررضي الله عنه وعمان رضىالله عنه فرجف بهم فضربه برجله فقال : اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ووقع نحوذلك على ثبيرمكة فتحرك الجبل فقال : اسكن ثبير فإنماعليك ني وصديق وشهيدان ، وقد استشهد بذلك عثمان حين أشرف على الداركما في المشكاة مفصلاً برواية الترمذي وغيره، وقد ذكر الحافظ لدعاء عمر هذا طرقا كثيرة ، ومن جملتها طريق أخرجها عمر بن شبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عبر عن عراسنادها صحيح، ومنوجه آخر منقطع، وزاد: فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرون ما وجه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه ، اه ١٢ . (١) أجاد الشيخ قدسسره في غرض الترجمة ، وعلى ما أفاده لاتكونالترجمة مكررة بما تقدم قريبا من و باب الدعاء بالجهاد والشهادة إلخ، ولم يتعرض لذلك العيني ولا القنبطلاني ، وأحال الحافظ هذه الترجمة على المناضية فقال : قوله: باب. تمنى الشهادة ، تقدم توجيه في أول كتاب الجهاد ، وأن تمنيها والقصد لها مرغب فيه مطلوب، اه , وعلى هذا فتكون الترجمة مكررة ، وأما على ما أفاده الشيخ غيكون الغرض من هذه الترجمة الثانية دفع ما يتوهم من النهى عن تمي الموت ، وأما النرجمة الاولى التي أشار إليها الحافظ بقولة تقدم توجيهه هو ما قال فىالباب المذكور ، قال ان المنير وغيره : وجه دخول هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم ولمعانة من يعصى الله على من يطيعه، لكن القصد إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة وليس ما ذكره مقصوداً لذاته وإنما يقع منضرورة الوجود فاغتفر حصول(\*)

<sup>(</sup>٥) كذا ق الأصل ، والظاهر لحصول المسلمة المطلق . • حصول عابيع الح ١٠ ق.

قوله: (ما تخلفت عن سرية) وليسذلك(١)حصراً للعلة المسانعة عن الخروج، بل المراد التنبيه على أن يحدم الخروج إنما هوالمعذر، والتمنى هو الخروج فلا ينافيه إقامته فيها لغير ذلك من الاعذار مع وجود الظهر والعدة.

قوله : ( ما يسرنا أنهم عندنا ) وفيه(٢) الترجمة فإن استهاعه باعث على التمنى ، وكذلك قوله مايسرهم أنهم عندنا .

المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما يقع فى ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين ، وجاز تمنى الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلة الله حتى بذل نفسه فى تحصيل ذلك ، اه ١٢.

(۱) ماأفاده الشيخ قدس سره لطيف ولم يتعرض لذلك الشراح، وقال الحافظ: قدس سره قوله ولولا أن رجالا من المؤمنين الخ، وفيرواية أبي زرعة وأبي صالح: ولولا أن أشق على أمتى ، ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة المذكورة وهى أن تفوصهم لا تطبب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لمجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره و تعذر وجوده عند التي يتلقيه ، وصرح بذلك في رواية همام ، ولفظه و لكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فتبعوني ، ولا تطبب أنفسهم أن يقعدوا بعدى ، ورواه الطبراني من حديث أبي مالك الاشعرى وفيه : وولو خرجت ما بق أحد فيه خير إلا انطلق معى وذلك يشق على وعليهم ، والتكتة في إيراد قوله : ووالذي نفسي بيده إلخ ، عقب تلك تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم وكأنه قال : الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أنمي لاجله أني أقتل مرات ، فهما فاتكم من مرافقي والقعود معى من الفضل يحصل لكم مثله أو فرقه من فضل الجهاد فراعي خواطر الجميع ، وقد خرج الذي يتاقية في بعض المفازي وتخلف عنه المشار إليهم وكان ذلك حث رجحت مصلحة خروجه في بعض المفازي وتخلف عنه المشار إليهم وكان ذلك حث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالم ، وسيأتي بيان ذلك في وباب من حبسه العذر ، اه .

(٢) وقال الحافظ : وجه دخولةً في هذه الترجمة من قوله : ما يسرهم أنهم

#### قوله: (أقواما من(١) بني سليم) فيه تقديم وتأخير وكانت العبارة أقواما

عندنا أى لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلي الدنيا كاكانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى ، وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديثى الباب ، ودايل ماذكرته من الاستثناء ما سيأتى بعد أبواب من حديث أنس أيضاً مرفوعاً: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد ، الحديث ، اه ، وقال العينى : مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «ما يسرهم أنهم عندنا ، وذلك أنهم لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا كاكانوا من غير أن يعودوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا كاكانوا من غير أن يقودوا من الكرماني ولاالقسطلاني لوجه المناسبة ١٢٠ و تشهدوا مرة أخرى، اه ، ولم يتعرض الكرماني ولاالقسطلاني لوجه المناسبة ١٢٠

(۱) في هذا الحديث وهم لا تردد فيه ، وهو من منتقدات شيخنا كما تقدم في مقدمة اللامع في منتقدات الشيخ ، قال الحافظ : قال الدمياطي هو وهم ، فإن بني سايم مبعوث إليهم والمبعوث هم القراء وهم من الانصار ، قال الحافظ : التحقيق أن المبعوث إليهم بنو عامر ، وأما بنو سليم فغدر وا بالقراء المذكورين ، والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري فقد أخرجه في المغازي عن موسي ابن اسماعيل عن همام فقال : « بعث أخا لام إسليم في سبعين راكباً وكان رئيس المشركين عامر بن طفيل ، الحديث ، فلعل الاصل بعث أقواما معهم أخو أم سليم الم بني عامر فصارت من بني سليم ، وقد تكلف لتأويله بعض الشراح فقال : يحمل على أن أقواما منصوب بنوع الحافض ، أي بعث إلى أقوام من بني سليم منضمين الى بني عامر، وحذف مفعول بعث اكتفاء بصفة المفعول عنه ، أو في زائدة ويكون سبعين مفعول بعث ، ويحتمل أن تكون من ليست بيانية بل ابتدائية ، أي بعث أقواما ولم يصفهم من بني سليم أو من جهة بني سليم ، اه ، قال الحافظ وهذا أقرب من التراح إلى الكرماني ، فإنه ذكر أولا أنساب بني سليم وغيرهم ثم قال : إذا عرف مذا فاعلم أنه لا وهم في كلام البخاري لصحة أن يقال أقواماً منصوب بنوع الخافض، هذا فاعلم أنه لا وهم في كلام البخاري لصحة أن يقال أقواماً منصوب بنوع الخافض،

إلى بني عامر من بني سلم فإن بني عامر(١) بطن منهم ، فإما أن تحمل على الفلط

أى إلى أقوام من بنى سليم منضمين إلى بنى عامر ، فإن قلت : أين مفعول بعث كرا قلت : اكننى بصفة الفعل (\*) عن المفعول ، وأهل المعانى يسمونها بد فى التجريدية ، أو كلة فى زائدة والسبعين هر المفعول ، وأهل المعانى يسمونها بد فى التجريدية ، وقد يجاب بأن من ليس بياناً بل ابتدائية ، أى بعث من جهتهم أو بعث بعثاً مساوية (\*\*) بنو سليم انتهى مختصراً ، قلت: ذكرت أصل كلام الكرمانى مختصراً لشىء من الاختلاف فيه وفى كلام الحافظ ، وحكى العينى كلام الكرمانى ثم تعقب عليه فقال : هذا كله تعسف إلى آخر ما بسطه ، قلت : وهذه السرية تسمى سرية المذر إلى بئر معونة كما أشرت إليه فى المقدمة ، وتسمى بسرية القراء أيضاً ، وقصتها مخصرة أن النبي عليه أنه رعل فرعموا أنهم أسلبوا فاستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي عليه فقالوا الصحابة فامدهم النبي عليه فقالوا الصحابة معونة غدروا بهم واستصرخوا عصية وذكوان وهوبطن من سليم فقالوا الصحابة القراء رضى الله عنهم أجمعين ، فقنت النبي عليهم أ يدعو عليهم وهو أول قنوت النازلة ١٤ .

(۱) مكذا يظهر من كلام الدمياطى وغيره الذين جعلوا بنى سليم مبعو نا إليهم، والنظاهر من كلام الحافظ كما ذكره فى المغازى فى د باب غزوة الرجيع ورعل إلى تحت حديث أنس: « بعث أناسا يقال لهم القراء إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله على عد ، الحديث ، أنهم غيرهم إذ قال : فظهر أن الذين كان بينهم وبين رسول الله على عهد غير الذين قتلوا المسلين ، وأصحاب العهد هم بنو عامر ورأسهم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر المعروف علاعب الاسنة ، وأن الطائفة

<sup>﴿\*)</sup> وق العيني بدله يساويهم بنو سليم ١٢ ز .

<sup>(\*\*)</sup> وق العيني بدله بصقة المقعول وهو موافق لمنا تقدم غن الفتح وهو الصحيح ٢ از

أو يتكلف فيقال إن المفعول هم القراء محذوف والفعل مرصول بحذف الصلة والتقدير ، بعث القراء إلى أقوام من بني سليم ، ثم أ بدل عنه فقال إلى بني عامر ، وقوله في سبعين رجلا حال من القراء كانتين في سبعين رجلا ، وتوجيه الظرفية أن القراء كان بعض منهم لاكلهم فكان شمولهم على القراء شمول الكل على بعضه ، والتوجيه الثانى أن يقال إن الذين أتوا من بني سليم يطلبون القراء وكانوا مسلمين جعلوا كأنهم هم الاصل والمرسلون من المدينة وهم القراء تبع لهم ، وعلى هذا فعني قوله أقواما أي رجالا ، فصار الحاصل أنه بعث رجالا من بني سليم إلى قبائلهم ، وقد كان بعثهم في سبعين رجلا من أهل المدينة يقال لهم القراء ، ومن الظاهر أن

الآخرى من بى سايم ، وأن عامر بن الطفيل وهو ابن أخى ملاعب الآسنة أراد الخدر بأصحاب النبي بي فدعا بنى عامر إلى قتالهم فامتنعوا وقالوا : لا نخفر ذمة أبى براء ، فاستصر خطيهم عصية وذكوان من بنى سليم فأطاعره وقتلوهم ، اه . و قص كلام الكرمانى أنهم غيرهم إذ قال : إلى أقوام من بنى سليم منصدين إلى بنى عامر كا تقدم فى كلامه ، وقال قبلذلك أن رعلا هو ابن مالك بن عوف بنامرة القيس ابن بهية بن سايم بن منصور بن عكرمة بن خصفة وذكوان هو بن ثعلة بن بهة ، وعصية هو سن ثعلة بن بهة ، وعصية هو سن نعلق بن امرة القيس وعامر بن الطفيل الذى قصيدهم هو طفيل ابن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ، فهوازن هوأخو سليم، وأما بنو عامر فهمأ ولاد عامر ابن صعصعة ، أه . وفى تقرير مولانا محد حسن المكى : قوله و واستمدوه ، أى طلوا أن يرسل إليهم مدده فيعظو بهم و يعلو بهم . و يجاهدون معهم من خالفهم ، وكان هذه المستمدون مسلين فذهبوا إلى بلذا بهم وأرسل الذي بالمنظم من خالفهم ، فكان هذه المستمدون مسلين فذهبوا إلى بلذا بهم وأرسل الذي بالمن المستمدين ، وكان تلك الفرق الاربعة المستمدين ، وكان تلك الفرق وراء بئر معونة فأرادوا أن يعظوا أصحاب بئر معونة فأحذوا مهم الإجازة والعهد ، وكان لهم عهد آخرقبل هذا مع النبي عليه السلام ، وكانوا هم وتلك الإجازة والعهد ، وكان لهم عهد آخرقبل هذا مع النبي عليه السلام ، وكانوا هم وتلك

هؤلاء القادمون من تلك القبائل مسلمين كانوا فى السبعين كون القليل فى الكثير فصحت الظرفية أيضاً ، أو يقال مندبجين أو مندرجين فى السبعين .

## ( باب عمل صالح قبل القتال)

يعنى بذلك(١) أن الصالح يؤجر فى عمله مالا يؤجر الفاسق ، فوجب تقديم العمل الصالح ليؤجر أكثر بما يؤجر دونه ، ودلالة الرواية عليه ظاهرة ، فإن الإسلام من(٢) العمل الصالح وقد أمر بتقديمه .

الفرق الأربعة كلهم قبيلة واحدة يسكنون في تلك البلدان، بعضهم كإنوا أسلوا وبعضهم لم يسلبوا لكنهم كانوا في صلحالني مالية وعهده، فمع هذين العهدين غدروا وقتلوا المدد، فلما بلغ المستمدين منهم خبر قتلهم المدد سخطوا عنهم وسبوهم لكنهم فعلوا ما فعلوا ، فما ورد من دعاء الني عليه على الفرق المذكورة، فالمسلبون منهم مستثنون عنه ، اه.

(۱) قال الحافظ: قال ابن المنير مناسبة الترجمة والآية للحديث ظاهرة، وفي مناسبة الترجمة للآية خفاء، وكأنه من جهة أن الله تعالى عاتب من قال إنه يفعل الحمير ولم يفعله، وأنني على من وفي وثبت عند القتال، أو من جهة أنه أنكر على من قدم على القتال قولا غير مرضى فكشف الغيب أنه أخلف، ففهومه ثبوت الفضل في تقديم الصدق والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أصلح الاعمال، قال الحافظ: وهذا الثاني أظهر فيها أرى، اه، وقال الكرماني: المقصود من الآية في الترجمة قوله وصفاً كأنهم بنيان مرصوص، لان الصف في القتال من العمل الصالح قبل القتال، وقيل: يجوز أن يريد استواء ثباتهم في البناء حتى يكونوا في اجتماع السكلمة كالبيان، وقيل: مفهومه مدح الذين قالوا وعزموا وقاتلوا والقول فيه والعزم عليه عملان صالحان، اه ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) وبذلك جزم العيني إذ قال : مطابقته للترجمة في قوله : • أسلم ثم قاتل ،

قوله: (اجتهدت عليه فى البكاء) أى الماح(١) منه ، فأما إذا كان مغفوراً فإن غلبة السرور يمنعني من مباح، أيضاً .

وقد أتى بالعمل الصالح بل بأفضل الاعمال وأفواها صلاحا وهو الإسلام ثم قاتل بعد أن أسلم ، اه ١٢ .

(۱) قال الحافظ: قال الخطاب أقرها النبي عَلَيْتُ على هذا أى فيؤخذ منه الجواز، قال الحافظ: كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه ، فإن تحريمه كان عقب غزوة الحد ، وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر ، ووقع فى رواية سعيد بنأ بى عروبة: اجتهدت فى الدعاء بدل قوله فى الكاء وهو خطأ ، ووقع ذلك فى بعض النسخ دون بعض ، ووقع فى رواية حميد الآتية فى صفة الجنة من الرقاق ، وعند النسائى: فإن كان فى الجنة لم أبك عليه ، وهو دال على صحة الرواية بلفظ البكاء ، اه . وقال القسطلانى: نقل ابن حجر و تبعه العينى عن الخطابى أنه أقرها النبي على هذا فيؤخذ منه الجراز ، ثم تعقباه بأن ذلك كان قبل تحريم النوح الح ، وفى هذا نظر لا يخنى ، فإنها لم تقل اجتهدت عليه فى النوح ، ولا يلزم من الاجتهاد فى البكاء النوح، وليس فيا نقلاه عن الحظابى ما يفهم ذلك ، بل قوله أقرها على هدذا إشارة إلى البكاء المذكور فى الحديث ، ولا ريب أن البكاء على الميت قبل الدفن وبعده عدم البكاء اتفاقا ، اه . قلت : هذا هو الذى اختاره الشيخ وأجاد فى وجه عدم البكاء ، ويؤيده ما فى العينى : ولما قال رسول الله على الميت وأجاد فى وجه عدم البكاء ، وتقول بخ بخ لك يا حارثة ، اه .

ثم لا يذهب عليك مافى حديث الباب أن أم الربيع بنت البراء وهى أم حارثة ابن سراقة ، فقوله أم الربيع بنت البراء وهم أم حارثة بن سراقة صحيح لا مراء فيه ، وأما قوله أم الربيع بنت البراء وهم من بعض الرواة ، قال الحافظ : قوله إن أم الربيع بنت البراء كذا لجميع رواة البحارى ، وقال بعد ذلك : وهى أم حارثة بن سراقة وهذا الثانى هر المعتمد

قوله: (اصطبح ناس الحنر) دلالته(۱) على الآية وهى قوله تعالى وإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ظاهرة ، فإنهم لو أخذوا على فعلتهم تلك كان ذلك إضاعة لفعل المحسنين حيث كانو الم يرتـكبو ا محرم مذهبهم .

والأول وهم ، نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي فقال : قوله أم الربيع بنت البواء وهم وإيما هي الربيع بنت النصر عمة أنس بن مالك ، وقد رواه البرمذي وابن خزيمة عن قتادة عن أنس : ، أن الربيع بنت النصر أتت النبي عليه وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم مدر ، الحديث ، وقال ابن الاثير في جامع الاصول : الذي وقع في كتب النسب والمغازي وأسماء الصحابة أن أم حارثة هي الربيع بنت النصر عمة أنس ، اله مختصراً . وذكر العلامة الكرماني احتمالات بعيدة لتوجيه رواية البخاري ثم قال : وار تكاب هذه التكلفات أولى من تخطية العدول الاثبات ، وقال الحافظ : الظاهر أنه وهم كما تقدم والحليف فيه سهل ، ولا يقدح ذلك في صحة وقال الحافظ : الظاهر أنه وهم كما تقدم والحاب فيه سهل ، ولا يقدح ذلك في صحة الحديث ولا في ضبط رواته ، اله . وقال العيني بعد ذكر كلام الكرماني : هذه تعسفات ، والانسب ما تعرف بالاحتمالات ، والعدول الثقات غير معصومين عن الحالم ، و وعوى الأولوية غير صحيحة ، اله . ثم ما ترجم به الإمام البخارى من قوله : « من أناه سهم غرب ، فلعله لدفع ما يتوهم من أنه إذا لم يدرالقاتل فلا يدرى أنقا من سهم كافرأو مسلم أو غير ذلك ، فنه الإمام البخارى بالترجة والحديث أن قتيل الممركة شهيد وإن لم يدر قاتله ١٢٠ .

(۱) قال ابن المنير: مطابقته للترجمة فيه عسر إلا أن يكون مراده أن الخرالتي شربوها يومئذ لم تضرهم ، لأن الله عز وجل ، أثنى عليهم بعد موتهم ورفع عنهم الحرف والحزن ، وإنماكان ذلك لأنهاكانت يومئذ مباحة ، قال الحافظ: ويمكن أن يكون أورده للإشارة إلى أحد الاقوال في سبب نزول الآية المترجم بها ، فقد روى الترمذي من حديث جابر رضى الله عنه أيضاً: إن الله لماكام والدجابر وتمنى أن يرجع إلى الدنيا ، ثم قال: يارب بلغ من ورائى ، فأنزل الله تعالى:

قوله: ( [لا امرأة واحدة جاءت بشق إلخ) واهل(١) إتيانها بشق كان مبنياً على ما عزم سليمان من أن يقول إن شاء الله، ثم إنه لم يمكن له أن يتم عزمه فبق

و ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله ، الآية ، اه . وقال العبنى : مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله شهداء ، والخر التي شروها يومئذ لم تضرهم لانها كانت ماحة في وقت شربهم ، ولهذا أثنى الله عليهم بعد موتهم ورفع عنهم الحنوف والحزن ، اه . قال السندى : مطابقة هذا الحديث للترجمة عسرة جداً كما ذكره الشراح ، اه . وقال القسطلانى بعد ذكر قول ابن المنير : قال في المصابيح : بعد ذكره لهذا لم تحصل النفس على شفاه من مطابقة الحديث للترجمة ، لان هؤلاه الذين اصطبحوا شم ما توا وهى في بطونهم لم يفعلوا ما يتوقع عليه عتاب ولا عقاب ضرورة أنها كانت مباحة حيننذ ، فهي كغيرها من مباحات صدرت منهم ذلك اليوم ، فما الحكمة في تخصيص حيننذ ، فهي كغيرها من مباحات صدرت منهم ذلك اليوم ، فما الحكمة في تخصيص هذا المباح دون غيره ، وأجاب في فتح البارى بإمكان أن أورده للإشارة إلى أحد الاتوال فذكر كلام الحافظ المتقدم ، قلت : والفرق بينها وبين المباحات الآخر ظاهر ، وهو أنها حرمت في ذلك اليوم وقد كانت في بطونهم عظلاف المباحات الآخر المهاح الآخر الهاح وهو أنها حرمت في ذلك اليوم وقد كانت في بطونهم عظلاف المباحات الآخر المهاح الاخر الهاح وهو أنها حرمت في ذلك اليوم وقد كانت في بطونهم عظلاف المباحات الآخر المهاح المها

(۱) أجاد الشيخ قدس سره فى وجه الإتيان بواحد ساقطاً أحد شقيه ، ولم يتمرض لذلك الشراح ، نعم بسطوا الكلام على قوله و إلا واحداً إلخ ، قال الحافظ: قوله وإلا واحداً وفى رواية شعيب: دفلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ، وفى رواية أيوب عن ان سيرين: و ولدت بشق غلام ، وفى رواية هشام عنه و نصف إنسان ، وحكى النقاش فى تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذى ألقي على كرسيه ، وقال غير واحد من المفسرين: إن المراد بالجسد المذكور شيطان ، وهو المعتمد والنقاش صاحب مناكير ، اه ، وقال القسطلانى بعد ذكر قول نقاش وكلام البيضاوى: يشير إلى تصويبه ، اه ، قلت: قال البيضاوى

ناقصاً ، فكذلك الولد صار باقياً بنقصان فيه ولم يكمل .

في تفسير قوله تعالى . , ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسه جسداً ، أظهر ماقيل فه ماروي مرفوعاً : دأنه قال: لاطوفن الليلة على سبعين امرأة ، الحديث ، فذكر حديث الباب ثم ذكر الاقوال الاخر في تفسير الآبة ، وهكذا ذكر المفسرون الأقوال في تفسيرها ، وقال صاحب الجل : قال القاضي عباض وغيره من المحققين لايصح مانقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه ، وقد عصم الله تعالىالانبياء من مثلهذا ، والذي ذهب إليه المجققون أن سبب فتنته ماأخرجاه فى الصحيحين من حديث أبى هريرة : « قال سلمان عليه السلام لاطوفن الليلة ، فذكر حديث الباب ثم قال : قال العلماء : والشق هو الجسد الذي ألتي على كرسيه حين عرض عليه ، وهي عقوبته ومحنته لانه لم يستثن لما استغرق من الحرص وغلب عليه من التمني ، وقيل : نسى أن يستثنى كما صح فى الحديث لينفذ أمر الله ومراده فيه ، اه . وقال القارى: قوله وقال له الملك، أى الموكل على يمينه أوجبريل أو غيرهما ، أو المراد به إبهامه أو إلهامه ، وقوله «فِلم يقل، أي اكتفاء بمـا في الجنان عن البيان باللسان ، وقوله نسى كعلم ، وروى بضم النون وتشديد السين وهو أحسن ، أى حصل له النسيان بأن الجمع بين القلب واللسان أكمل ، أو أراد أن يقول ونسى ، وقوله ، بشق رجل ، أى بنصفه أو بعضه حيث عدل عن شق الصواب وصوب الكمال، انتهى مختصراً. وقال السندى: لعله صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه غلب عليه حب جهاد الاولاد ، فلذلك فاته الالتفات إلى كلام القائل لاأنه تعمده بتركه بعدأن سمع كلامالقائل. وأما قوله عليه : ﴿ لُوقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّى ﴿ وَأَ فهو مبنى على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد علم القدر المعلق بالاستثناء في حق سلمان خاصة وليس المراد به إعطاء قاعدة كلية في حق كل من يقول ذلك ، اه .

ثم لايذهب عليك أن الروايات اختلفت فى عدد النسوة اللاتى جامعهن سلمان عليه السلام فى تلك الليلة ، بسطها الحافظ فى الفتيح ثم قال : فحصل الروايات ستون قوله: (حول المدينة) أراد(١) بذلك فى حواليه وفى جانب منها، فإن الخندق لم يحفر حول المدينة بل حول الجيش، غير أنهم كانوا على قرب من المدينة نحواً من ثلاثة أمال، قعبر عنه بقول حول المدينة فلحفظ.

قوله: (قتل أخوها ممى ) ويمكن(٢) أن تكون أم سليم خليفة من أخيها على إبله وأولاده بعد خروجه إلى القتال فيكون إيراد الرواية ههنا لذلك .

وسبعون وتسعون وتسعوتسعون ومائة ، والجمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سرارى ، وأما السبعون فللمبالغة ، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين ، فن قال تسعون ألفى الكسر ، ومن قال مائة جبره ، وأما قول بعض الشراح : ليس فى ذكر القليل ننى الكثير فليس بكاف فى هذا المقام ، وقد حكى وهب بن منه فى المبتدأ أنه كان لسليمان ألف امرأة : ثلاث مائة مهيرة وسبع مائة سرية ، ونحوه بما أخرجه الحاكم فى المستدرك عن عد بن كعب قال : بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من فرارير على الحشب ، فيها ثلاث مائة صريحة وسبع مائة سرية ، انتهى مختصراً ١٢ .

- (۱) وهذا ظاهر ، فإن المخدق كان بين العسكرين ، عسكر الكفار وعسكر المسلين ، قال صاحب الخيس عن خلاصة الوفاء : كان أحد جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشتبكة بالبنيان والنخيل لايتمكن العدو منها ، فاختار ذلك الجانب المكشوف للخندق وجعل معسكره تحت جبل سلع والحندق بينه وبين المشركين ، ثم بسط في طوله ثم قال : والحاصل أن الحندق كان شاى المدينة من طرف الحرة الشرقية إلى طرف الغربية ، انتهى مختصراً ، وفي معجم البلدان ، سلع جبل بسوق المدينة ، وقال الازهرى : موضع بقرب المدينة ، اه ١٢ .
- (٢) أشار الشيخ قدس سره بذلك إلى مناسبة الحديث بالترجمة ، فإن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب بباب « فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير ، قال المخاوض : قال ابن المنير مطابقة الحديث للترجمة من جهة قوله « أو خلفه في أحله ،

لان ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته ، والنبي بيانية كان يجبر قلب أم سلم بزيارتها ، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه ، ففيه أنه خلفه فى أهله بخير بعد وفاته ، وذلك من حدن عهده بيانية ، اه . وذكره العينى بلفظ قيل ، شم قال الايخلو هذا عن بعض التكلف ولكن له وجه أقرب من هذا وهو أن تجهيز العزى ونظره فى أهله من غاية الإكرام المفازى ، وقد حث النبي بيانية على ذلك حتى أه أكرمه بعد موته حيث كان يدخل بيت أم سلم لاجل قتل أخيها وهو غاز فك ، ينه بهذا على أن إكرام أهل الفازى الميت مرغوب فيه مع الاجر ، فإذا كان فى إكرام أهل الفازى الميت مكذا فنى إكرام الفازى الحي بطريق الاولى ، اه ، وقال القسطلانى : مطابقة الحديث الترجمة من حيث أنه بيانية خلف أخاها فى أهله بخير بعد وفاته ، وحدن العهد من الإيمان ، وكنى بحبر الخاطر والتودد خيراً لاسما من سيد الحلق بيانية ، اه .

ثم قال الكرمانى: فإن قلت كيف صارقتل الاخ سبباً للدخول على الاجنبية ، قلت: لم تكن أجنبية ، كانت خالة لرسول الله عليه المحتلفة ، وقيل من النسب ، فالمحرمية كانت سبباً لجواز الدخول ، والقتل سبباً لوقوعه ، وكان لها أخوان: حرام وسليم بضم المهملة ابنا ملحان وقتلا جميهاً يوم بئر معونة شهيدين ، اه ، وقال الحافظ: قوله ، قتل أخوهاممى ، هذه العلة أولى من قول من قال : إنما كان يدخل عليها لانهاكانت محرما له ، والمراد بقوله أخوها : حرام بن ملحان الذي تقدم ذكره في و باب من ينكب في سبيل الله ، وستأتى قصة قتله في غزوة بئر معونة من كناب المفازى ، والمراد بقوله ، معى ، أى مع عسكرى أو على أمرى وفي طاعتى ، لان الذي متابع بشهد بئر معونة ، وإنما أمرهم بالذهاب إليها ، وغفل القرطبي فقال : قتل أخوها معه في بعض حروبه وأطنه يوم أحد ولم يصب في ظنه ، وقوله ، لم يدخل بيتاً غير بيت أمسليم ، قال الحميدى : لعله أراد على الدوام ، وإلا فقد تقدم أنه كان بيتاً غير بيت أمسليم ، قال الحميدى : لعله أراد على الدوام ، وإلا فقد تقدم أنه كان

قوله: (وقد حسر عن غذیه) وقدعلم ذلك بإخباره لاأ نهرآه(۱)حاسرآغذیه. قوله: (وهو یتحنط) لیکون أنظف(۲) وأزکی عند لقاء ربه تبارك و تعالی،

يدخل على أم حرام ، وقال ابن التين أنه كان يكثر الدخول على أم سليم ، و إلا فقد دخل على أختها أم حرام ، ولعلها أى أم سليم كانت شقيقة المقتول ، أو وجدت عليه أكثر من أم حرام ، قال الحافظ : لا حاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد ولا مانع أن تكون الاختان في بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل ، فسب تارة إلى هذه و تارة إلى هذه ، اه ١٢ .

- (۱) هذا توجيه للرواية على مسلك الجمهور ، فإن الفخذ عورة فى الراجح عن الائمة الاربعة ، بخلاف الظاهرية فإن الفخذ ليس بعورة عندهم وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد وإليه ميل البخارى كما تقدم مبسوطا فى « باب مايستر من العورة ، فإن كان مسلك ثابت رضى الله عنه موافقاً للظاهرية فلا حاجة إلى التوجيه ، وفى تقرير مولانا حسين على قال (أتى أنس ثابت بن قيس) أتى على بابه (فقال) أى قائماً على الباب (ثم جاء) ثابت إلى الباب (فحلس) ساءة ثم ذهب مع أنس إلى الجهاد (فذكر) أنس (انكشافا) أى كنا من الراجلين وانكشفت الفرسة من قبلنا ، فأشار إلى هذه (وقال هكذا عن وجوهنا) ، اه ١٢٠.
- (۲) ويؤيد ذلك ما في العيني برواية الطبراني عن حاد بن سلة عن ثابت بنقيس:

  « جاء يوم البمامة وقد تحنط و نشر أكفانه ، الحديث ، وقال أيضا فيما يستفاد من الحديث فيه أن التطيب للموت سنة من أجل مباشرة الملائكة للبيت ، اه ، وقال الحافظ : قوله رواه حاد بن سلة ، كذا قال . وكأنه أشار إلى أصل الحديث ، وإلا فرواية حاد أتم من رواية موسى بن أنس ، وقد أخرجه ابن سعد والطبراني والحاكم من طرق عنه ، ولفظه و ان ثابت بن قيس جاء يوم البمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما ، الحديث ، وفيه : و فقاتل حتى قتل ، قال المهلب وغيره فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد و ترك الاخذ بالرخصة والتهيئة للموت بالتحنط فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد و ترك الاخذ بالرخصة والتهيئة للموت بالتحنط

#### وفى الحديث وسرد القصة وإرجاع الضمائر خفاء "ما(١) فليتأمل .

والتكفين، اه. وقال صاحب الفيض : كان من دأب السلف أنهم إذا تهيأوا القتال حنطوا مخافة أن تنفير أجسادهم بعد القتل، لآن الاوان أوان الحرب وقد يتأخر فيه الدفن، وكان أهل مصر يطلون أجسادهم ببعض الادوية فلم تكن تفسد أجسادهم إلى مدة طويلة حتى وجدت أجساد بعضهم بعد قرون كما دفنت ثم فقدت تلك الادوية وبقي استمال الحنوط، اه. وقال الحافظ ، باب التحنط عند القتال، أى استمال الحنوط وهو ما يطيب به الميت، وقد تقدم بيانه في كتاب الجنائز، اه. وأشار بذلك الحنوط للبيت، وقال القسطلاني فيه : قال لا ما تقدم في كتاب الجنائز من ، باب الحنوط للبيت، وقال القسطلاني فيه : قال الازهرى : يدخل فيه الكافور والصندل الاحر والابيض، وقال غيره : الحنوط ما يخلط من الطيب للوتى خاصة ولا يقال لطيب الاحياء حنوط، اه.

(1) وهو كذلك فإن بعضها يرجع إلى موسى وبعضها إلى آنس وبعضها إلى البت، يظهر ذلك من التأمل في الرواية، ويوم البمامة معروف، قال العينى: البمامة بفتح الياء وتخفيف الميم مدينة من البين على مرحلتين من الطائف، ويوم البمامة هو اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين وبين بنى حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، وكانت في ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة من الهجرة في خلافة الصديق رهى الله نعالى عنه ، قتل فيها جماءت من المسلمين ، وهم أربعائة وخمسون من حملة القرآن ومن الصحامة منهم ثابت بن قيس وكانت معه راية الانصار ، وكان رأس المسكر عالد بن الوليد ، وكان بنو حنيفة نحواً من أربعين ألفاً ، قتل منهم نحو من أحد وعشرين ألفاً فيهم مسيلة الكذاب قتله وحثى قاتل حزة رضى الشعهما، انتهى محتصراً، ومن الغرائب في هذه القصة ما قال الكرمانى: قاتل ثابت حتى قتل ، وكان عليه درع نفيسة فر عليه رجل من المسلمين فأخذها فرآه بعض الصحابة في المنام فقال له: إنى أوصيك بوصية فلا تضيعها ، إنى لما قتلت أخذ رجل درعى ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحل ،

قوله: (فقال الزمير أنا) وإنما لم يجه (١) أحد من القوم لانهم أحبوا صبته متالية على ما يحرزونه من الفضل في الطليعة ، ويمكن أن يكون من حضر من الصحابة قد قصد الانتداب في كل مرة ، إلا أنهم لما رأوا الزبير قد تبادر الجواب

فائت خالداً وهو كان أمير العسكر وقل له يأخذ درعى منه ، وإذا قدمت المدينة فقل لحليفة رسول الله متافق يعنى أبا بكر: إن على من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيق عتيق ، فأتى الرجل خالداً فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أبا بكر فأجاز وصيته ، ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته غيير ثابت وهو من الغرائب ، اه ، وقال الحافظ : وقد أخرج ابن سعد والطبرانى والحاكم من طرق عنه ه أن ثابت بن قيس جاء يوم الهامة وقد تحنط ، الحديث ، وفيه : « فقاتل عنه « أن ثابت بن قيس جاء يوم الهامة وقد تحنط ، الحديث ، وفيه : « فقاتل حتى قتل ، وكان درعه قد سرقت فرآه رجل فيا يرى النائم فقال : إنها فى قدر تحت إكاف مكان كذا فأوصاه بوصايا فو جدوا الدرع كما قال وأ نفذوا وصاياه ، وأخرج الحاكم قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن بنت ثابت بنقيس، وفيها أنه أوصى بعتقه وهم سعد وسالم ، وأفاد الواقدى أن راتى المنام هو بلال المؤذن ، اه ١٢ ما .

(۱) أجادالشيخ قدس سره في الإيراد والجواب، ولم يتعرض لذلك الشراح، نعم تعرضوا ههنا لإشكال آخر ، وهو ما في العيني عن التوضيح أنه وقع ههنا أن الذي توجه إلى كشف بني قريظة الزبير بن العوام، والمثهوركا قاله شيخنا فتتح الدين اليعمري أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة بن اليمان ، كما روينا عنه من طريق ابن إسحق وغيره قال: يعني رسول الله يتلقي « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟ فشرط له رسول الله يتلقي الرجعة أسأل الله أن يجعله رفيق في الجنة ، فما قام رجل من شدة الخوف والجزع والبرد ، فلما لم يقم أحد دعاني فقال ما حذيفة : اذهب وادخل في القوم ، وذكر الحديث ، وذكر ابن عيبنة

سكتوا، مع أن جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يكونوا إذ ذاك بين يديه، فإن الحاضر إذ ذاك والمخاطب بهذا الحطاب لعله لم يكن إلا بعض منهم لاكلهم

وغيره خروج حذيفة إلى المشركين ومشقة ذلك عليه إلى أن قال عليه الصلاة والسلام:

« قم يحفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا، فقام حذيفة مستشرآ بدعاء رسول الله يمالي كأنه احتمل احتمالا فا شق عليه شيء عاكان فيه، والله أعلم محتيقة الحال، اه. ولم يتعرض الجواب عن ذلك، وأجاب عنه القسطلاني نقلا عن الحافظ إذ قال: وقد استشكل ذكر الزبير هها فقال ان الملقن في التوضيح: المشهوركا قاله شيخنا فتح الدين إن الذي توجه ليأتي مخبر القوم حذيفة ان البيان، قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحصر مردود، فإن القصة التي ذهب لكشفها غير القصة التي ذهب حذيفة لكشفها، فقصة الزبيركانت لكشف خبر بني قريظة ، هل نقض الههد الذي كان بينه وبين المسلمين ووافقوا قريشاً على عاربة المسلمين؟ وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالحندق وحذرت كل طائفة وتمالات عليهم الطوائف، ثم وقع بين الاحزاب الاختلاف وحذرت كل طائفة من الاخرى ، وأرسل الله عليهم الربح واشتد البرد تلك المليلة، فانتدب عليه على ما المناه على المسلم من يأتيه بخبر قريش ، فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب ذلك ، اه. زاد الحافظ في الفتح: وقصته في ذلك مشهورة لما دخل بين قريش في المليل وعرف قصتهم ورجع وقد اشتد عليه البرد فغطاه النبي يمالية عني دفي ، اه.

ثم لا يذهب عليك أن الظاهر من حديث الباب أن مدبه عليه وانتداب زبير ثلاث مرات في وقت واحد ليس كذلك ، بلكان ذلك في ثلاث مواضع ، قال الحافظ في رواية وهب بن كيسان عن جابر: « لما اشتد الأمريوم بني قريظة قال رسول الله عليه : من يأتينا بخبرهم ، الحديث ، وفيه أن الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات، اه . وفي العيني وعند النسائي : قالوهب بن كيسان « أشهد لسمعت جابر أيقول : لما اشتد الأمريوم بني قريظة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه جابر أيقول : لما اشتد الأمريوم بني قريظة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه

وهو الظاهر ، فلا يرد أن الصحابة(١) مع مالهم من بذل النفوس والارواح عليه عليه عليه عليه النفوس عن إجابة نداءه عليه عليه المالية ، كيف سكتوا عن إجابة نداءه عليه عليه المالية ،

وآلموأصحابه وسلم: من يأتينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحد، فذهب الزبير فجاء بخبرهم، مُم اشتد الأمر أيضاً فقال الذي مِلْقِينِ: من يأتينا بخرم؟ فلم يذهب أحد، فذهب الزبير فِحاء بخبرهم ، ثم اشتد الأمر أيضاً فقال الني مِنْكِيِّيٍّ : إن لـكل نبي حوارى وإن الزبير ﴿ وَارْنَى اللَّهِ مَالَ القَسْطَلَانَ: وَفَيْهِ أَنْ الزبيرِ تُوجِهِ إِلَيْهِمْ ثَلَاثُ مُرَاتُ اللَّه ، بما يجب التذبيه عليه أن الإمام البخارى ترجم على حديث جابر بترجمتين : إحداهما « باب فضل الطليعة » وغرضه ومناسبته للحديث ظاهر ، قال الحافظ : في حديث صلح الحديبية الطويل: فيه استحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدى الجيش ، والآخذ بالحزم في أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين ، أه . والثانية « باب هل بعث الطليعة وحده، وقالت الشراح فيه جواز سفر الرجل وحده، وسيبوب البخارى لهذا المعنى ترجمة مستقلة بباب السير وحده ، ويذكر فيه حديثين متعارضين، والاوجه عندى في الفرق بين الترجمتين أن مبني الطليعة على السر والإخفاء لانهــا تبعث إلى العدو للتجسس والاطلاع على أحواله ، ولذا قال ابن المنير : السير علجة الحرب أخص من السفر ، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس ، اه. قلت : ولذا لم يذكر في هذا الباب إلا حديث جابر الدال على الجواز ولم يذكر حديث المنع ، لكنه نبه بقوله هل على الامن من الموانع ، قال العيني : حل الطبري الحديث على جواز السفر للرجل الواحد إذا كان لا يهوله هول ، وإلا فمنوع من السفر وحده خشية على عقله أو يموت فلا يدري خبره أحد ، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه : أرأيتم إذا سافر وحده فمات من أسأل عنه ، قال : ويحتمل أن يكون النهي عن السفر وحده نهى تأديب وإرشاد إلى ماهو الاولى ، اه . قلت : وبنحو هذه الوجوه جمع بين الحديثين المتعارضين الآتيين في باب السير وحده ١٢ ·

(١) فأنهم رضى الله تعالى عنهم ذهبوا للتجسس ، وفي الطلائع في مواضع

# ( باب الجهاد ماض مع البرو الفاجر )

ودلالة(١) الرواية عليه من حيث أن الجهاد لمـاكان ماضياً إلى يوم القيامة ،

كثيرة . قال الحافظ في الفتح : وقد وقع في كتب المغازى بعث كل من حذيفة ونعم بن مسعود وعبدالله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية وسالم بن عير وبسسة في عدة مواطن وبعضها في الصحيح ، اه . وفي الإصابة : بسبسة بن عمرو الجهني بموحد تين مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة ثم مهملة مفتوحة ، ويقال له بسبس بغير هاء ، وهو قول ابن إسحق وغيره ، شهد بدراً باتفاق ، وقع ذكره في صحيح مسلم من حديث أنس قال : « بعث رسول الله بالله بسبسة عيناً ينظر ما صنعت عيراً بي سفيان ، الحديث في وقعة بدر ، وحكى عياض أنه في مسلم بموحدة مصغراً ، ورواه أبو داود ووقع عنده بسيسة بصيغة التصغير ، انتهى مختصراً ١٧ .

(۱) وهو كذلك ، قال الحافظ : قوله ، باب الجهاد ماض إلح ، هذه الترجة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفا عن أبى هريرة ، وفى رضى الله عنه ولا بأس برواته ، إلا أن مكحولا لم يسمع من أبي هويرة ، وفى الباب عن أنس ، أخرجه أبو داود أيضاً وفى إسناده ضغف ، وقوله « لقول النبي بالتي الخيل معقود إلح ، سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحد ، لانه بالتي ذكر بقاء الخير فى نواصى الخيل إلى يوم القيامة ، وفسره بالاجر والمغنم ، والمغنم ، والمغنم المتدن بالاجر إنما يكون من الحيل بالجهاد ، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا فدل على أن لا فرق فى حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر ، وفى الحديث بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة ، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدي وهم المسلون ، وروى حديث ، الحيل معقود في نواصها الحديد ، جمع من الصحابة فذكر عشرين من أسماء الصحابة مع تخريج رواياتهم ، وما حكى عن الإمام أحد رجه الله حكاه عنه الترمذي أيضاً إذ قال بعد

ومن المعلوم(١) أن الناس إلى يوم القيامة ليس جميعهم باراً ، فلم يكن مضى الجهاد إلى يوم القيامة إلا وهو جائز مع البرو الفاجر .

## (باب الركوب على دابة صعبة (١)

حديث الباب: قال أحد بن حبل: وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة ، اه. وحسديث أبي داود الذي أشار إليه الحافظ أخرجه في « باب الغزو مع أثمة الجور ، بسنده إلى مكحول عن أبي هريرة : « الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براكان أو فاجراً ، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براكان أو فاجراً وإن عل الكبائر ، الحديث ، وأخرج بسنده عن أنس مرفرعاً : ثلاث من أصل الإيمان ، الحديث ، وفيه : « الجهاد ماض منذ بعثى الله أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ، ١٢ ،

(۱) فقد ورد الاخبار بذلك في روايات كثيرة منها ما في المشكاة برواية مسلم عن أم سلمة مرفوعاً ويكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون ، فن أنكر فقد برى ، ومن كره فقد سلم ، الحديث ، وبرواية الشيخين عن ابن مسعود مرفوعا : د إنكم سترون بعدى أثرة وأموراً تنكرونها ، الحديث ، وبرواية الترمذي والنسائي عن كعب بن عجرة مرفوعا قال : وأمراء سيكونون من بعسندى ، من دخل عليم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلهم فليسوا مني ولست منهم ولن يردوا على الحوض وبرواية أني داود عن أني ذر مرفوعا : دكيف أنتم وأثمة من بعدى يستأثرون بهذا النيء ، الحديث ، وغير ذلك من الروايات الكثيرة في هذا الباب ١٢ .

(٢) قال الحافظ: الصعبة بسكون المين أى الشديدة ، والفحولة بالفاه والمهملة والتاء فيه لتأكيد الجع ، كما جوزه الكرمانى ، وأخذ المصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل ، لانه فى الفالب أصعب ممارسة من الانثى ، وأخذكونه فحلا من ذكره بضمير الذكر ، وقال ابن المنير : هو استدلال ضعيف لان المود يصح على

اللفظ ولفظ الفرس مذكر وإنكان يقع على المؤنث، وعكسه الجماعة فيجوز إعادة الضمير على اللفظ وعلى المعنى ، قال : وليس في حديث الباب ما مذل على تفضيل الفحولة ، إلا أن نقول أثنى عليه الرسول وسكت على الآنثى فثبت التفضيل بذلك ، وقال ابن بطال : معلوم أن المدينة لم تخل عن إناث الحيل ، ولم ينقل عنالني ﷺ ولا جملة من أصحامه أنهم ركبوا غير الفحول إلا ما ذكر عن سعد بن أبي وقاص، كذا قال وهو محل توقف ، وقد روى الدارقطني أن فرسالمقدادكان أنثي ، وقولُهُ دأجرأ ، مهمز من الجراءة ، وبغير همز من الجرى ، وأجسر بالجيم والمهملة من الجمارة ، وحذفالمفضلعليه اكتفاء بالسباق أي من الإناث أو المخصية ، وروى أنو عبيدة في كتاب الحيل عن عبد الله بن محيوبر نحو هــذا الآثر ، وزاد وكانوا يستحبون إناث الحيل فيالفارات والبيات ، وروى الوليد بن مسلم في الجهاد له من طريق عادة بن نسى وان محيريز أنهم كانوا يستحبون إناث الخيـل في الغارات والبيات ولما خز من أمور الحرب، ويستحون الفحول في الصفوف والحصون ولما ظهر من أمور الحرب ، وروى عن خالد بن الوليد أنه كان لايقاتل إلا على أنثى لانها تدفع البول وهمأقلصهلا ، والفحل بحبسه في جربه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله ، اه . وقال القسطلانى : قال ان المنير : لا دليل فى لفظ الفرس فى الحديث لماترجم له أىالفحولة من الخيل، لان الفرس يتناول الفحل والانثى، وإنما الحصان مخص الفحل، إلا أن يستــدل عليه بمود ضمير المذكر في قوله: وإن وجدناه، وهو استدلال ضميفاً يضاً ، لانالعود يصح على اللفظ كما يصح على المعنى، ولفظ الفرس مذكر وإنكان يقع على المؤنث ، عكس لفظ الجماعة فإنه مؤنث لكنه يقع على المذكر ، فيجوز إعادة الضميرعلى اللفظ وعلى المعنى ، إلا أنهم قالوا في تصغيرالفرس للذكر فريس ، وفي الآنثي فريسة ، فاتموا الممني لا اللفظ وهذا يقوى استدلاله ، قال فيالمصابيح لا يقويه نوجه فتأمله تجده كما قانا انتهى مختصراً . قلت : والأنوجه عند هذا العبد الصعيف أن الاستدلال بقوله لوجدناه بحراً كما سيأتى قريباً ١٦٪.

ودلالة(١) الرواية على هذا المعنى من حيث أن الدامة الصعبة كما تخل بالسير وقطع المسافة ، فكذلك القطوف البطىء المثبى ، فلما جاز الركوب عليه جاز على الصعبة أيضاً ، والاستدلال على ركوب الفحرلة من حيث إطلاق اللفظة أو تذكيرها (\*)

(١) ظاهر كلام الشيخ قدس سره العزيز أنه حل ترجمة البخارى على بيان جواز الركرب علىالصعبة ، وعليه حمل العلامة العيني إذ قال : هذا باب في بـان مـثـروعـة الركوب على الداية الصعبة ، واستدل الشيخ على ذلك ببطوء سير فرس أبي طلحة وكان كذلك في أول الحال كما سيأتي قريباً في د باب الفرَّس القطوف ، بلفظ كان يقطف أو كان فيه قطاف ، وسيأتى في د باب السرء، والركض في الفزع ، بلفظ فرساً لان طلحة بطيئاً ، قال الحافظ : القطوف : البطيء المشي ، وقال أبو زيد وغيره : القطوف منالدوابالمقارب الخطو ، وقيل الضيق المثنى ، اه . والأوجه عند هذا العبد الضميف المعترف بالتقصيرات أن غرض الإمام البخارى بهذه الترجمة ترغيب الركوب على الدابة الصمية والفحولة كما يدل عليه أثر راشد من سعد : كان السلف يستحبون الفحولة ، ودلالة الرواية عليه بما صار حال فرس أبي طلحة بعد ركو به مَالِيَّةٍ حتى قال . وجدناه لبحراً ، و بهذا اللفظ استدل البخارى علىالترجمة ، وسيأتى في . باب الفرس القطوف ، بلفظ : ركب الني عليه فرساً لاني طلحة كان يقطف أوكان فيه قطاف ، فلما رجع قال : وجدنا فرسَكم هذا بحراً ، فكان بعد ذلك لايجاري ، قال الحافظ : زاد في نسخة الصغاني : قال أبو عبد الله أي لايسابق، لانه لايسبق في الجرى ، وفيه بركة النبي برالي لكونه ركب ما كان بطيئًا فصار سابقًا ، وسيأتى في رواية ان سيرين أي في • باب السرعة والركض ، فيا سبق بعد ذلك اليوم ، اه . ووجه أفضلية الركوب على الدامة الصعبــة أنه دليل على مهارة الراكب بالركوب وتدريه على الفروسية البالغة ، فإن الركوب عليه لا يستطيعه إلا من أحكم الركوب ، ولا جل ذلك كان عمر رضى الله تعالى عنه يأمر بقطع الركب ، وإليه أشار البخاري كما سيأتي قريباً بباب ركوب الفرس العرى ٢٠.

<sup>(\*</sup> كا تقدم في بهامش ١٢ ز .

# (بابسهام الفرس (١٠) إلخ)

﴿ (١) لم يتعرض الشيخ قدس سره لهذا الباب لانه قدم الكلام عليه في تقرير، الترمذي وأبي داود ، وهو دأية في هذا التقرير أنه لايتكلم فيه على ماتكلم عليه في تقرير الترمذي أو أني داود . والخلاف في ذلك مثهور من أن للفرس سهما واحداً. عند الإمام الأعظم ، وعند صاحبيه والأثمة الثلاثة الباقية للفوس سهماني ؛ وزدي هذا القول للتنبيه على قول مالك والإشارة إلى الخلاف في ذلك ، أما قوله يسهم للخيل والبراز تنفالمسألة خلافية شهيرة بسطت فيالأوجز ، فيقول مالك قال الشافعي رحه الله، والحنفية إن سهم الحيل والبراذين سواه، وعن أحد في ذلك ثلاث روايات ، إحداها موافقة للجمهور ، والثانية أنالبرذون سهماو احداً ، قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله في سهام البرذون أنه سهم واحد ، وحكى عنه رواية ثالثة : أن البراذين إن أدركت إدراك المراب أسهم لحا مثل الفرس المربي وإلا فلا ، والبسط فيالأوجو ، والمسألة الثانية ما قاله : لا يسهم لإكثر من فرس، بسط الكلام على ذلك أيضا في الاوجر بما لا مزيد عليه ، قال الجافظ ، قوله : وُ لايسهم لاكثر من فرس ، هو بقية كلام مالك، وهو قول الجهور ، وقال الليث وأبو يوسف وأحد وإسحق : يسهم لفرسين لا لاكثر ، قال القرطبي نرلم يقل أجب إنه يسهم لاكثر من فرسين إلا ما روى عن سلمان بن موسى أنه يسهم لكل فرسي سهمان بالمَّأ ما بلغت ولصاحه سهما ، اه. وفي الأوجر وبقول مالك : قال `أنو حنيفة والشافعي ومحد وأهل الظاهر ، وذلك لانه إنمها يسهم لفرس بركبه قارس، وأما فرس لا بركبه فلا منفعة فيه ، وهذا الفارس لا يمكن أن يقاتل على اثنين منهما في وقت واحد ، فوجب أن لا يسهم إلا لفرس واحد ، كذا في المنتقى ﴿ النَّهِي مُختصراً مِن الْأُوجِزَ ١٢٠ .

#### (باب جهاد النساء)

ما هو ؟ أو المعنى بيان(١) جوازه ، ودلالة الروايتين عليه ظاهرة لان النبي بالله على السائلة سؤالها ، فكان تقريراً لجوازه لهن ، غير أنه مشروط بعدم الفتنة .

قوله: (قال أنس فتزوجت عبادة ) ولا بد من حمل(٢) إحدى الروايتين على الاخرى ، فإما أن يقال معنى قرله فتزوجت ، فقد كانت تزوجت قبل ذلك ،

(۱) قال الحافظ: قال انبطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ، ولكن ليس فى قوله: ، جهادكن الحج ، أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر وبجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد ، وقد لمح البخارى بذلك فى أيراد ، الرجة بحلة و تعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد ، اه . وهكذا فى العينى ، وزاد: ليس للرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال ، فكيف في حال القتال التي هى أصعب ، والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتار عنهن فلذلك كان أضل لهن من الجهاد ، اه ١٢٠ .

(۲) قال الحافظ: قوله و قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت ، ظاهره أنها تزوجته بعد هدفه المقالة ، ووقع في رواية إسحق عن أنس في أول الجهاد بلفظ: و كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله يتراقيه ، وظاهره أنها كانت حينئذ زوجته ، فإما أن يحمل على أنها كانت زوجته شم طلقها شمر اجعها بعد ذلك، وهذا جواب ابنالتين، وإما أن يحمل قوله في رواية إسحق و وكانت تحت عبادة ، جلة معترضة أراد الراوى وصفها به غير مقيد بحال من الاحوال، وظهر من رواية غيره أنه إنما تزوجها بعد ذلك ، وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن يحيى أن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك ، كا سيأتي بعد الني عشر بابا ، اه .

أوالمعنى كما قال(١) المحشى .

قوله : ( قال أبو عبد الله تزفر تخيط(٢) ) ولعل الوجه في تفسيره بذلك أنه

قلت : وأشار الحافظ بذلك إلى ما سيأتى فى « باب ركوب البحس ، من رواية ابن حبان عن أنس بلفظ « فتزوج بها عبادة ، الحديث ١٢ .

(١) فإنه ذكر ما تقدم من كلام الحافظ ابن حجر مختصراً، وبسط الكلام على ذلك فى الاوجز ، وبسط فيه أيضاً الكلام على عدة أيحاث فى هذا الحديث .

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى رحمه الله تعالى ترجم على حديث الباب بباب د غزوة المرأة في البحر ، ولم يتعرض الشراح لغرض الإمام البحاري لهذه الترجمة ، والاوجه عندى أن الإمام أشار بذلك إلى الاختلاف فىذلك ،والمعروف عن الإمام مالك المنع للمرأة مطلقاً ، بـط الـكلام على ذلك فى الاوجر ، وفيه فى الحديث جواز ركوب البحر الملح لله زو ، وكان عمر رضي آلله غنه يُمنع منه ، ثم أَذُنْ فَيهُ عَبَّانَ ، ثم منع منه عمر بن عبدالعزيز ، ثم أذن فيه من بعده واستقرالاً مر عليه ، ونقل عن عمر أنه إنما منع عن ركوبه لغير الحج والعمرة ، ونقل أن عبدالبر أنه محرم ركوبه عند ارتجاجه انفاقاً ، وكرم مالك ركوب النساء البحر لمنا مخشى من إطلاعين على عورات الرجال فه ، إذ يتعسر الاحتراز من ذلك ، وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار ، وأما الكدار التي بمكنهن فيها من الاستنار بأماكن تخصبن فلا حرج فيه ، وقال ابن عبد البر في التمهيد : كان مالك يكره للمرأة الحج في النحر فهو للجهاد أكره، وقال بعض أصحابنا من أهل النصرة، إنما كره مالك ذلك لأن السفن بالحجاز صفار والنساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء لضيقها وتزاحم الناس فها ، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكتاً فلذا كره ذلك مالك ، أما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس ، انتهى مختصراً من الأوجز ١٢.

(٢) قال الحافظ : قوله و تزفر ، يفتح أوله وسكون الزاى وكسر الغاه أى

حل الحل المذكور بقوله تزفر على الحل لالاجل الستى وهى مملوءة ، بل لاجل خيطها وهى المخرفة ، والقوم حملوا تفسيره على الحطأ(١) والله أعلم ، وقوله : و نود القتلى ، ولا يبعد(٢) حله على الحقيقة لانالاشتغال بالدفن كان مخلا بالقتال

تحمل وزنا ومعنى، وقوله د تزفر، تخيط ، كذا فيرواية المستملي وحده، وتعقب بأن ذلك لا يعرف في اللغة وإنما الزفر الحل وهو بوزنه ومعناه، قال الخليل: زفر بالحل زفراً نهض به، ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد الله تزفر تحمل، وقال أبو صالح كاتب الليث: تزفر تخرز، فلمل هذا مستند للبخارى في تفسيره، اه ١٢٠.

- (1) ولذا عده شيخنا في أوهام البخاري كا تقدم في مقدمة اللامع ، وتقدم قريباً عن الحافظ أن ذلك لا يعرف في اللغة ، وقال القسطلاني : قال عياض هذا غير معروف في اللغة ، ولعل البخاري تبع في ذلك ما روى عن أبي صالح كاتب الجليث ، اه ٢٧ .
- والنسائل والدارى ، واللفظ المترمذى عن جار رضى الله عنه قال : لما كان على والنسائل والدارى ، واللفظ المترمذى عن جار رضى الله عنه قال : لما كان يوم أحد جاءت عتى بأى اتدفته في مقارنا ، فنادى منادى رسول الله يتالي : ردوا الفتلى إلى مضاجعهم ، قال القارى : ولفظ الترمذى وقد صححه عن جابر ، أمرنا رسول الله يتالي أحد أن يردوا إلى مضاجعهم ، ، اله . فالاوجه عند هذا العبد الفنسيف أن يراد برد القتلى ردهم من المعركة إلى قبورهم ، ويؤيد ذلك ما في الفسيف أن يراد برد القتلى ردهم من المعركة إلى قبورهم ، ويؤيد ذلك ما في القسطلانى ، قال السفاقي : كانوا يوم أحد يجعلون الرجلين والثلاثة من النهداء على داية وتردهم النساء إلى موضع قبورهم ، اله ، وحكاه العين عن ان التين، ويشكل على أيضاً مافي واية الباب من لفظ ، نرد القتلى إلى المدينة ، لكن قال القسطلانى : عليه أيضاً مافي واله إلى المدينة من ناحو ذلك في باب القضاء واللمان متعلى بالجرحى دون القتلى كما تقدم النوجيه منى بنحو ذلك في باب القضاء واللمان

أو المعنى الجريح(١) القريب بالموت ، فأما من كان جرحه منطنة الاندمال علىقرب أبق هناك ليقاتل بعد صحته .

قوله : ( فوضع نصل سيفه بالارض ) أراد بالنصل ( ) ههنا مقبضه أوكل السيف بجازاً وإلا فالنصل حديدة السيف (٢) ما لم يكن له مقبض .

بين الرجال والنساء في المسجد، إذ قالوا: إن قوله بين الرجال والنساء حشو، لأن اللمان لا يكون إلا بينهما، والأوجه عندى أن هذا اللفظ يتعلق بالقضاء لا اللمان كما تقدم، أو يقال: إن حديث الربيع محمول على أول الامر قبل منعه مم الله النسائى عن جابر: أن النبي مم الله أمر يقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة ١٢.

(۱) أى المراد بالقتلى الجريح القريب لملخ ، ويشكل عليه أيضاً ذكر الجرحى مع القتلى فى الرواية ، اللهم إلا أن يقال إن المراد بالجرحى فى الحديث غيرالذى أفاده الشيخ ، أى غير القريب بالموت ، والمراد بردهم ردهم إلى خيامهم ١٢ .

(۲) احتاج الشيخ إلى التوجيه لأن نصل السيف هو حديدته كما فى المجمع عن النهاية أنه حديدة السيف ، وفيه : فوضع نصال سيفه أى مقبضه بالارض أى ملتصقاً بها أو الباء ظرفية ، اه . وما أفاده من قوله : « أوكل السيف ، يؤيده ما سيأتى فى المغازى فى غزوة خيبر من لفظ ، فوضع سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ، وفى مواية « فوضع نصاب سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ، وفى هامشه عن القسطلانى : النصاب مقبض السيف ، اه ١٢ .

(٣) هكذا قال شيخ الإسلام فى شرحه ولفظه : بس نهاد قبضه شمشير خود را برزمين يعنى از طرف قبضه نصل شمشير كه آن را قبضه نباشد ، اه. قال الحافظ : ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه فى أمرالجهاد ، فلوكان قتل لم يمتنع أن نشهدوا له بالشهادة وقد ظهر منه أنه لم يقاتل نله وإنما قاتل غضباً

قرله : ( يمنى أكثروكم(١) ) ازدحموا عليكم ، فإن البعيد لا يزدحم وإن كان كثيراً في نفسه .

قوله : (لم تراعوا ) رفع لاصل (٢)الروع ، وفيه من المبالغة ما ليس فى قوله لا تراعوا ، فإن النهى عن الروع يقتضى وجود موجبه ولاكذلك النفى فإنه ينفى

لتمومه . فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الاحكام الظاهرة ، اه ١٢ .

(١) هذا أيضاً من منتقدات شيخاكا تقدم فىالمقدمة ، وما أفاده الشيخ قدس سره فى توجيهه من الازدحام يؤيده رواية أبى داودكما سيأتى ، وقال الحافظ : قوله وإذا أكتبوكم، كذا في نسخ البخاري بمثانة شممو حدة ، والكثب بفتحتين القرب فالمعنى إذا دنوا منكم ، وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة بالسيف ، وأما الذي يليق برمى التبل فالبعد ، وزعم الداودي أن معنى ﴿ أَكُبُوكُمْ ، كاثروكم ، قال : وذلك أن النبل إذا رمي في الجمع لم يخطىء غالباً ففيه ردع لهم ، وقد تعقب هـذا التفسير بأنه لا يعرف ، وتفسير الكثب بالكثرة غلط والأول هو المعتمد، وقد بينته رواية أبي داود حيث زاد في آخره , استبقوا البلكم ، وفي رواية له : « ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ، فظهرأن معنى الحديث الامربترك الرمىوالقتال حتى يقربوا لانهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب في غير منفعة ، وإلى ذلك الإشارة بقرله : , استقوا نبلكم ، وعرف بقوله : « و لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم » أن المراد بالقرب المطلوب فى الرمى قرب نسى يحيث تنالهم السهام لاقرب قريب محيث يلتحمون معهم ، اه . وقال القسطلاني : وفى رواية أبي ذر . أكتبوكم ، بالمثناة الفوقية بدل المثلثة ، والكتيبة القطعة العظيمة من الجيش ، ولعل الداودى شرح على هـذه الرواية فقال : المعنى كاثروكم ، فلتأمل ، اه ۱ و .

(٢) أجاد الشيخ قدس سره في توجيه استعمال لم موضع لا ، وما ذكره بلعط

الروع من أصله ، فما قيل ههنا إن العرب تستعمل دلم. موضع دلا، لم يقع موقعه .

### ( باب ما جاء في حلية السيوف )

ودلالة الرواية على(١) الجواز ظاهرة .

ما قبل كلام الكرمانى ، وتبعه العينى إذ قال : مناه لا تخافوا ، والعرب تشكام بهذه الكلمة واضعة كلة لم موضع كلمة لا ، ' م ١٢٠٠

(١) وما أفاده ظاهر ولا بأس بالتحلي بهذه الامور المذكورة في الحديث ، والعلاني بفتح المهملة ونخفيف اللام وكسر الموحدة جمع علياء بسكون اللام ، وفسره الاوزاعي في رواية أبي نعيم في المستخرج فقال : العلاني الجلود الحام التي ليست مدنوغة ، وقال غيره : العلابي العصب تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السبف وتلوى علمها فتجف ، وقال الخطاف : هي عصب العنق وهي أمتن ما يكون من عصب البعير، وزعم الداودى أن العلانى ضرب من الرصاص فأخطأ ، كما نبه عليه القزاز في شرح غريب الجامع وكأنه لمنا رآه قرن بالآنك ظنه ضرباً منه ، كذا في الفتح، وقال القسطلاني : العلابي بفتح العين المهملة واللام المخففة وتخفيف الموحدة وتشديد التحتية جمع علياء بكسر العين عصب في عنق البعير يشقق ثم يشد به أسفل جفن السيف وأعلاه ويجمل فى موضع الحلية منه ، وقال الداودى : هو ضرب من الرصاص ، وخطأه في الفتح ، ولعله لقول القزاز أنه غير معروف ، وأجيب بآن كونه غير معروف عند القزاز لا يلزم تخطئة القائل بها لا سيماوقد قال الجوهرى هو الرصاص أو جنس منه ، لكن قال فىالمصابيح إن قرائهبالآنك يشبه أن يكون مانعاً من تفسيره بالرصاص لا مقتضياً ، ووقع عند ابن ماجة لتحديث أنى أمامة بذلك سبب وهو : دخلنا على أنى أمامة فرأى فيسيوفنا شيئًا من حلية فضة فغضب وقال : لقد فتح قوم الفتوح فذكره ، ولا يلزم منكون حلية سيوفهم ما ذكر عدم جواز غيره ، فيجوز للرجل تحاية السيف وغيره من آلات الحرب بالفضة

#### ( باب لبس البيضة)

يعنى بذلك جوازه بدفع ما يتوهم(١) أنه ينافى التوكل .

كالرمح وأطراف السهام والدرع وغيرها لانه يغيظ الكفار ، وقدكان للصحابة رضى الله عنهم غنية عن ذلك لشدَّتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم ولا بجوز تحلية شيء مما ذكر بالذهب قطعاً ويحرم على النساء تحلية آلات الحرب بالفضة والذهب جميماً لان فياستمالهن ذلك تشبها بالرجال وكذا قاله الجمهور فيما حكاه في الروضة وصوبه ، انتهى مختصراً . وترجم أبو داود في سننه « باب في السيف يحلي ، وأخرج فيه حديث أنس قال : وكانت قبيعة سيف رسول الله مِرْتِيِّةٍ فضة ، وحكى شيخنا في البدل عن الدر المختار : لا يتحلى الرجل بذهب وفضة مطلقاً إلا يخاتم ومنطقة وحاية سيف من الفضة إذا لم يرد به النزين ، قال ابن عايدين : أي من الفضة لا من الذهب ، اه . وقال الموفق : يباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف بأن تجمل قبيعته فضة أو تحليتها بفضة ، والمنطقة تباح تحليتها بالفضة ، ونقل كراهة ذلك لما فيه من الفخر والخيلاء، والأول أولى ، وأما الذهب فيباح منه ما دعت الضرورة إليه كالانف في حق من قطع أنفه ارواية أبي داود في قصة عرفجة بن سعد ، وقال الإمام أحمد : ربط الاسنان بالذهب إذا خشى علما أن تسقط فلا بأس به عند الضرورة ، وما عدا ذلك من الذهب فقد روى عن أحمد الرخصة فيه في السيف ، وروى عنه رواية أخرى تدل على تحريم ذلك ، انتهى ملخصاً من المغنى ١٢ .

(1) قال الحافظ في ، باب المجن ، قال ابن المنير : وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذ هذه الآلات ينافي التوكل ، والحق أن الحذر لا يرد القدر ، ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر ، اه . وقال أيضاً في ، باب الحمائل و تعليق السيف ، قال ابن المنير : مقصود المصنف رحمه الله من هذه التراجم أن يبين زى الدلف في آلة الحرب وما سبق استعماله في زمن الني يتاليج ليكون

### ( باب من لم يركسر السلاح عند الموت )

أى يترقف (١) جوازه على تضمنه فائدة وإلاكان إسرافاً منهياً عنه . ( إلا سلاحه إلخ ) فإنه لم يكسر سلاحه لانه لم يتضمن فائدة ، ولاكذلك إذا

أطيب للنفس وأننى للبدعة ، اه. قلت : فعلى هذا تكون هـذه الابواب من الاصل الرابع عشر من أصول التراجم للذكورة فى المقدمة ١٢.

(١) وقال الحافظ كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسرالسلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم ، وربماكان يعهد بذلك لهم ، قال ابن المنير : وفى ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله وبطلان آثار. وخمول ذكره بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك ، اه . قال الحافظ : ولعل المصنف لمح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام حتى لا يغنمه العدير أن لو قتل وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه حتى قتل ، كما جاء نحو ذلك عن جعفر بن أبى طالب في غزوة مؤتة ، فأشار إلى أن هذا شيء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد ، والاصل عدم جواز إتلاف المـال لانه يفعل شيئًا محققًا في أمر غير محقق ، اه . قال العيني : أشار بهذه الترجمة إلى رد ماكان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات ملكهم أورئيسمن أكابرهم وربما يوصى أحدهم بذلك، فخالف الشارع فعلهم وتركسلاحه وبغلته ، وقال الكرماني : فإن قلتكسر السلاح تضييع للمال فما الحاجة إلى ذكره لأن حرمته ظاهرة ، قلت : المراد من الكسر البيع والحديث يدل عليه ، حيث كان على رسول الله يُراثِقُهِ دين فلم يبع سلاحه لأجل الدين ، اه . قال العيني : ليس المراد من وضع الرجمة هذا الذي ذكره ، وإنما المراد ما ذكرناه الآن ، اه . وقال الحافظ : زعم الكرماني أن مناسبة الحديث للترجمة أنه عليه مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئاً من سلاحه ولو كان وهن درعه ، وعلى هذا فالمراد بكسر السلاح بيعه ولا يخني بعـــده ، اه . وقال تضمن كسره (۱) منفعة معتدة كمن خاف وقوعه فى أيدى العدو أو من يخاف عنه على نفسه أو غيره كصبي ومجنون أو كان فيه تهمة ولوث كماكان فى فتنة الهند .

### ( باب ما قيل في الرماح )

إناراد بذلك (٢)جواز اتخاذه فهو ظاهر الاستنباط بالرواية ،وإن قصد غير ذلك فكما قال المحشى(٢) .

# ( باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم )

الظاهر أن (٤) المراد بذلك إثبات أن النبي ﷺ كان له درع وبذلك تنطبق

القسطلانى: وفى إبقاء السلاح كما قال ابن المنير عنوان للسلم على إبقاء ذكره واستنباء أفعاله الحسنة التى سنها للناس وعادته الجميلة التى حمل عايها العباد بخلاف أهل الجاهلية فني فعلهم ذلك إشارة إلى انقطاع أعمالهم وذهاب آثارهم، أه ١٢٠

- (۱) أشار الشيخ بذلك إلى توجيه من وقع منهذلك من الاسلاف من الصحابة وغيرهم ، كما تقدم قريباً عن جعفر بن أبى طالب، وهكذا روى عن غيره من كسر السلاح وغير ذلك ١٢٠.
- (٢) قال الحافظ: , باب ما قيل في الرماح ، أى في اتخاذها واستمالها من الفضل ، وهكذا قال العيني وغيره فحملوا الترجمة على الفضل لكنه لا يظهر إلا من حديث واحدكما سيأتي ١٢ .
- (٣) إذ قال ناقلا عن الفتح: في الحديث إشارة إلى فضل الرمح وإلى حل الفنائم لهذه الآمة وإلى أن رزق الذي يُطِلِقَة جعل فيها لا في غيرها من المكاسب، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل المكاسب، اه. قلت : هذا المعنى يناسب حديث ابن عمر لا حديث أبي قتادة، فالظاهر عندى كون هذه الترجمة أيضاً من الاصل الرابع عشر كما تقدم قريباً ١٢٠.
- (٤) هذا هو المتمين بملاحظة الروايات ، وقال الحافظان ابن حجر والعيني

الروايات، وما قال المحثى إن المقصود بيان أن درعه م كانت فلا يدرى وجهه، إذ لا يناسه الرواية الاولى إلا أن يقال إثبات أنهاكانت من حديد يكنى ولو فى رواية، ثم تحمل بقية الروايات عليه وإن لم تذكر فيها م كانت.

قوله : ( مغفور لهم (١٠) ) .

وتبعهما القسطلاني والمحشى في بيان المقصود لكن لا توافقه الروايات كما أفاده الشيخ بل في بيان مطابقة الروايات وافقوا الشيخ ، فقد قال الحافظ في حديث خالد: أشار المصنف بذكر هذا الحديث إلى أن الذي والله كما لبس الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع ونسبه إلى بعض الشجعان من الصحابة فدل على مشروعيته وأن لبسها لا ينافي التوكل ، اه ، ولم يتعرض لذلك العيني ولا القسطلاني ، وقال الحافظ في حديث اب عاس : الغرض منه قوله وهو في الدرع وعليه اكتنى العيني والقسطلاني ، ثم ذكر البخاري حديث عائشة وفي بعض طرقه كون الدرع من حديد ، ثم ذكر حديث أبي هريرة في النجيل المتصدق ، قال الحافظ : الغرض منه ذكر الجبتين فإنه روى بالموحدة وهو المناسب لذكر القميص في الترجمة ، وروى بالنون وهو المناسب لذكر القميص في الترجمة ، وروى بالنو عدة وهو المناسب لذكر القميص في الترجمة ، وردى من الترجمة لا يناسبه إلا حديث واحد وهو حديث عائشة في كون درعه علي غرض الترجمة لا يناسبه إلا حديث واحد وهو حديث عائشة في كون درعه علي من حديد ، والاوجه عندي أن هذه الترجمة أيضاً من الاصل الرابع عشر ١٢ .

(۱) لم يتعرض الشيخ قدسسره لذلك فى تقرير البخارى ، وكتب فى الكوكب الدرى : ويقال إن الغزوة الثانية المشار إليها فى الرواية غزاها يزيد ، اه . ووجه ذلك أن مسلك الشيخ قدس سره فى هذه المسألة أى مسألة يزيد مع كونها من أهم المسائل التى بحث فيها العلماء كثيراً السكوت وعدمالتعرض ، وذكر فى فتاواه الهندية بعد ذكر اختلاف العلماء فى جواز اللعن على يزيد وعدمه أن الاحتياط فى السكوت ، اه . وكتب مولانا عبد الحى فى فتاواه عن المسامرة وشرحه بعد ذكر

الاختلاف وحقيقة الامر أى الطريقة الثابتة القديمة في شأنه التوقف ورجع أمره إلى الله ، اه . وذكر الـكلام عليه مختصراً في الأوجز وفيه في حديث الباب منقبة ليزيد لانه أول من غزا مدينة قيصر ، وتعقبه ان التين وابن المنير بمــا حاصله أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله عليه مغفور لهم ، مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد بمنغزاها بمد ذلكُ لم يدخل فى ذلك العموم اتفاقاً فدل على أنالمراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه ، وأما قول ابن التين : يحتمل أن يكون لم يحضر مع الجيش فردود ، إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن ، فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق . وكتب شيخ مشايخنا الشاه ولى اللهالدهلوي في تراجمه علىالبخاري قُوله و مَغْفُور لهم ، تمسك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد لانه كان من جملة هذ الجيش بلكان رأسهم ورثيسهم على ما تشهد به التواريخ، والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث إلاكونه مففوراً له ما تقدم من ذنبه على هذه الغزوة. لأن الجهاد من الكفارات وشأن الكفارات إزالة الذنوب السابقة علها إلا الواقعة بعدها ، نعم لو كان مع هــذا الــكلام أنه مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته وليس فليس ، بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيها ارتكه من القبائح بعد هذه الغزوة من قتل الحسين عليه السلام وتخريب المدينة والإصرار على شرب الخر إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه كما هو مطرد في حق سائر العصاة على أن الاحاديث الواردة في شأن من استخف بالمترة الطاهرة والملحد في الحرم والمبدل للسنة تبتي مخصصات لهذا العموم لو فرض شموله لجميع الذنوب، انتهى مختصراً من الاوجز . وفي شرح العقائد اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لاينبغي الملعن عليه ولا على الحجاج لان الذي يُطَلِّجُهُ نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة ، وبعضهم أطلق اللعن عليه لانه كفر حينأمر بقتل الحسين ، والحق أن رضا

يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت الني تتلقيما تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحاداً فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة ألله عليه وعلى أنصاره وأعوانه ، اه . وتعقب عليه غير واحدمن المشايخ كاحكاه مولاناعبدالحي فيفتاواه عن كتبالحققين المشهورة منشرح الفقه الأكبر وضوء المعالى وحاشية عصام وحاشية أن اليسر على شرح العقائد وخيرها ، وتعقب عله أيضاً الزبدي في الاتحاف فقال بعد ذكر كلام شرح العقائد انظر هذا الكلام من هذا المحقق مع أنه من كبار أثمة الشافعية وقواعد مذهبه تقتضي عدم اللعن ثم قال بعد ذكر القولين المتقابلين: وهناك قول ثالث وهو التوقف في ذلك وتفويض أمره إلى الله تعالى لآنه العالم بالخفيات والمطلع على مكنونات الضائر فلا يتعرض لتكفيره ولعنه أصلا وإن هذا هو الاحرى والاسلم ؛ ومع القطع بإسلامه فإنه فاسق شرير سكير جائر ، • انتهى مختصراً . وقال الغزالي في الإحياء : إن قيل : هل يجوز لعن يزيد لانه قاتل الحسين أو آمر به ، قلناهذا لم يثبت أصلا فلايجوز أن يقال إنهقتله أو أمر به ما لم. يثبت فضلاعن اللعنة ، لأنه لاتجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق ، اه . قال صاحب الإتحاف : قوله , ما لم يثبت , أى من طرق صحيحة كما نقله ابن عبد البر في التمهيد عن بعضهم أن يزيد لم يأمرهم بقتله ، وإنما أمرَهم بطلبه أو بأخده وحمله إليه ، فهم قتلوه من غير حكمه ، وذكر شبخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان ما حاصمله أن جميع ما يذكر في ذلك لم يثبت وأن قتله إنماكان عن رأى عبيدالله نزياد ، اه. وقال الدميري في حياة الحيوان : سئل الكيا الهراسي الفقيه الشافعيُّ عن يزيد ابن معاوية هلهو من الصحابة أم لا؟ وهل يجوز لعنه أم لا؟ فأجاب: أنه ليس من الصحابة لأنه ولد في أيام عُمَان وضي الله عنه ، وأما قول السلف ففيه لـكل واحد من أبي حيفة ومالك وأحد قولان تصريح وتلويح : ولنا قول واحد التصريح ون التلويح ، وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيد بالفهد ، واللاعب بالنرد،

( فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) الظاهر أن المقبلين إليه (١) هم المؤمنون حين ولوا الادبار من الكفار، ثم إذا وصلوا إليه مضى بعضهم لحال سبيله واستقر بعضهم هنالك معه ، ويحتمل أن يكون بياناً لإقبال الكفار إليه وحملتهم عليه بعدما انكشف المسلون عنه .

ومدمن الخر إلى آخر ما بسط ، وقال صاحب الإشاعة : قال ان حجر إن نويد بلغ من قبائح الفسق مبلغاً لا يستكثر عليه صدور تلك القبائح منه ، بل قال الإمام أحمد بن حبل بكفره ، و ناهيك به ورعا وعلما يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا ثمتت عنده وإن لم تثبت عند غيره كالفزالي ، اه . وقال أيضاً في موضع آخر قال أحمد بن حنبل حين سأله ابنه عن لعن يزيد: كيف لا يلمن من لعنه الله في كتابه ؟ فقال : قد قرأت كتاب الله فلم أر فيه لعن يزيد ، فقال : إن الله تعالى يقول : و فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ، وأى فساد وقطيعة رحم أشد بمـا فعله يزيد يابني ؟ اه . وقال الحيافظ في تهذيبه عن نوفل بن أبي عقرب قال : كنت عند عمر ابن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال : قال أمير المؤمنين يزمد ، فقال عمر : تقول أمير المؤمنين يزيد ، وأمر به فضرب عشرين سوطاً ، اه. وهذا نبذة وصدورها عن يزيد تواتر معناه فأباح اللعن كالتفتازاني ، ومن لم يثبت عنده لم يبح ذلك ، لذا قال الشيخ القطب الكنكوهي في فتاواه الهندية : إن مــــدار ذلك على الثبوت ، فن ثبت عنده صدور هذه القبائح عن يزيد أباج اللمن عليه ، ومن لم يثبت عنده لم يبح ، وكلا الامرين صحيح موافق للأصول ، ولكن الاحتياط في السكرت لان اللعن لوكان مباحاً لاضير في تركه لانه ليس بواجب ولاءستحب وإن لم يكن اللمن مباحاً يخاف عود اللمنة إليه ، انتهى مختصراً ١٧ .

(١) وعليه حمله القسطلانى إذ قال : قوله ، فأقبلوا ، أىالمسلمون ، اه . ويؤيده

قوله: (لابى جهل بنهشام) متعلق بمحذوف (۱) دل عليه المذكور، أو المعنى قال ذلك لابى جهل، أو كان الراوى نسى ماقاله أستاذه فعبر عنه بالحاصل، فيكون المعنى أنه بعد دعائه على قريش بالعموم دعا خصرصاً لابى جهل، غير أنه لم يتذكر لفتله فذكر حاصله والله تعالى أعلم.

ما في روايات هذه القصة من نداء عباس وإقبال المسلين إلى ندائه ، فني الخيس لما سمع المسلمون نداء العباس أقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت على أولادها ، وفي رواية مسلم قال العباس: فوالله كانت عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها، قال : فتراجعوا على رسول الله ﷺ حتى أن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بميرًه على الرجوع انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه ، وفي الاكتفاء : يقتحم عن بميره ويخلى سبيـله ويؤم الصوت حتى ينتهى إلى رسول الله مِرْكِيْنِ وغير ذلك من الروايات ، وما أفاده الشيخ قدس سره من الاحتمال الثانى محتمل أيضاً بل سياق رواية البخارى يقرب منه ، ويؤيده مافى الخيسأ يضاً قال شيبة بن عُمان بن أبي طلحة أخر بني عبد الدار ، وكان أبوه قد قتل يوم أحد : اليوم أدرك ثأرى ، اليومأقتل محداً ﷺ، وذكر ابن أبي خيثمة حديث شيبة هذا ، قال : لمنا رأيت رسول الله مُرَاتِينَةٍ يوم حنين أعرى فذكرت أبي وعمى قتلهما حمزة ، قلت : اليوم أدرك ثأرى في محد ، فحته عن يمينه فإذا أنا بالعباس قائماً عن يمينه ، قلت : عمه لم يخذله ، فجمته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث ، قلت : ابن عمه لم يخذله ، فجئته من خلفه فدنوت منه حتى لم يبق إلا أن أسور سورة بالسيف فرفع إلى شواظ من نار كأنه البرق فنكصت على عقى القهقرى ، وفي الصفوة عن شيبة : لما كان عام الفتح دخل النبي ﷺ مكه عنرَة ، قلت : أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش کانها ، انتهی مختصراً .

(١) قال القسطلاني تبعاً للعني : اللام للبيان نحو هيت لك أي هذا الدعاء مختص

قوله: (قلبي الإسلام وأنا كاره) لان أول (١) إسلام هؤلاءكان خوفا على أنفسهم حين خرج النبي ترافي إليهم يوم الفتح، ثم زال الإكراه وحسن الإسلام. قوله: (فإن سمع أذانا أمسك) ولا يخني (٢) أنه من الدعاء قبل القتال، غاية الفرق أن الداعى فيه رجل منهم فلا تكلف في إيراد الرواية في الباب.

به ، أو التعليل أى دعا أو قال لاجل أبى جهل ، اه . والاوجه عندى ما قاله الشيخ من الاحتمال الثالث ، ويؤيده أن الحديث تقدم في كتاب الطهارة في باب و إذا ألتى على ظهر المصلى قذر ، برواية سفيان عن أبى اسحق بلفظ : و اللهم عليك بقريش ثلاث مرات ، ثم سمى اللهم عليك بأبى جهل ، الحديث ، وتقدم في كتاب الصلاة في د باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذى ، برواية إسرائيل عن أبى اسحق في د باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذى ، برواية إسرائيل عن أبى اسحق د اللهم عليك بقريش ، ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام ، الحديث ، وسيأتى في الجزية برواية شعبة عن أبى اسحق بلفظ : و اللهم عليك الملا من قريش اللهم عليك أبا جهل ، الحديث ، و

(۱) وفي هامش البخاري عن الخير الجاري قوله و وأنا كاره ، جملة حالية ، أى أدخل الله سبحانه بفضله الإسلام في قلبي حال كونى كارها فأزال الكراهة عنى وكان ذلك يوم فتح مكة وقد حسن اسلامه وطاب قلبه به بعد ذلك ، اه . قال القسطلاني : قوله و وأنا كاره ، أى للإسلام ، وكان ذلك يوم فتح مكة وقد حسن اسلامه وطاب به قلبه بعد ذلك ، اه . قال الحافظ في الإصابة : أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الاحزاب ، اه ١٢ . وكان من المؤلفة وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الاحزاب ، اه ١٢ . المرجمة المعنى : المطابقة للترجمة تؤخذ من قوله و إذا سمع أذاناً أمسك ، لان الترجمة المعنى المرجمة الدعوة بغير دعوة ، فيجمع بينه وبين حديث سهل دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة ، فيجمع بينه وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة مستحبة لا شرط ، وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال بمجرد سماع الآذان ، اه . وقال القسطلاني : إنه على كان إذا لم يعلم حال

قوله: (فنزلنا خيبر ليلا) لا يبعد أن يقال إن إيراد الرواية ههنا إشارة منه إلى أن الدعوة إذا بلغتهم مرة فلا يجب إعادتها ، نعم يستحسن التجديد بالدعوة إذا لم يتضمن حرجا كن قصد الإغارة فإنه لو قدم الدعوة فأت المقصود فلا إذن ، فكان قوله في الترجمة و باب دعاء النبي عليه في القتال ، معناه أنه يبين فيه كيف أمر الدعوة على هي (١) واجبة أو مستحبة ؟ فبين بإيراد الروايات المختلفة أنها واجبة إذا لم تبلغهم أصلا ومستحبة إذا لم تبلغهم أخبار الورود ، وقد بلغتهم الدعوة قبل ذلك فلا ضير في هذا الاخير إن بدأ بالقتل قبل الدعوة .

القوم هل بلغتهم الدعرة أم لا؟ ينتظر بهم الصباح ليستبرىء حالهم بالآذان ، فإن سمعه أمسك عن قتالهم وإلا أغار عليهم ، اه . وعلى التوجيهات كلها لا يخنى ما فى إيراد الرواية فى الترجمة من تـكلف ١٢ .

(۱) أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عون قال : و كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ، قال فكتب إلى إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله على بني المصطلق ، وهم غارون ، الحديث ، قال النووي : في هذا الحديث جو از الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار ، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب ، حكاه المازري وغيره ، إحداها يجب الإنذار مطلقاً قاله مالك وغيره وهذا ضعيف ، والثاني : لا يجب مطلقاً هذا أضعف منه وباطل ، والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب ، وهذا هو الصحيح وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة على معناه ، منها هذا الحديث وحديث قتل كعب ابن المنذر : هو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة على معناه ، منها هذا الحديث وحديث قتل كعب ابن الاشرف وحديث قتل أبي الحقيق ، اه ، قلت : وبسط الكلام على هذه المسألة في الاوجز في د باب النهي عن قتل النساء ، وذكر فيه عن الإمام مالك عدة روايات ، واختلاف المالكية في هذه المسألة ، وقال الحرق : يقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون لان الدعوة قد بلغتهم ، ويدعي عدة الاوثان قبل أن يجاربوا ، قال

الموفق : أما قوله في أهلالكتاب والمجوس فهوعلى عمومه ، لأن الدعوة قدانتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تبلغه إلا نادر بميد ، وأما قوله ، في عبدة الاوثان ، فليس بعام ، فن بلغته الدعوة منهم لا يدعون ، وإن وجد منهم مِن لم تبلغه الدعوة دعى قبل القتال ، وكذلك إن وجد منأهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال ، قال أحمد : إن الدعوة قد بلغت وانتشرت ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة لم يجز قتالم قبل الدعوة وذلك لمـــا روى بريدة قال : وكان النبي ﷺ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أمره بتقوى الله وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل عنهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، الحديث ، رواه أبو داود ومسلم ، وهذا يحتمل أن يكون في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة.وظهور الإسلام ، فأما اليوم فقد انتشرت الدعوة فاستغنى بذلك عن الدعاء قبل القتال ، قال أحمد : كان الني عليه يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الإسلام ، ولا أعرفاليوم أحداً يدعى قد بلغت الدعوة كلأحد ، إلى آخر مابسط فىذلك ، وقال الحافظ فى الفتح : مسألة الدعوة خلافية فذهبت طائفة منهم عمرين عبدالعزيز إلى اشتراط الدعاء إلىالإسلام الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى، نص عليه الشافعي.، وقال مالك : من قربت داره قو تل بغير دعوة لاشتهار الإسلام ، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك ، اه . وفي الهداية إذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناً دعوهم إلى الإسلام لمـا روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي مُرْاقِيْتِ مَا قَاتِلَ قُومًا حَيْ دَعَاهُمُ إِلَى الإِسْلامُ ، ولا يُجُورُ أَنْ يَقَاتِلُ مِنْ لَم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعو القوله عليه السلام في وصيته أمراء الاجناد : فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، ويستحب أن يدعر من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار ، قوله : (أمرت أن أقاتل الناس ) مناسبته بالترجمة [ (١) بياض في الاصل ] .

ولا يجب ذلك لانه صح أن الذي يراقي أغار على بنى المصطلق وهم غارون وعهد إلى أسامة أن يغير على ابنى صباحا ثم يحرق ، اه . قال الحافظ فى الدراية : حديث أن الذي يراقي و أحد والطبرانى والحاكم فى المستدرك فى كتاب الإيمان ، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والحاكم فى المستدرك فى كتاب الإيمان ، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، أخرجوه من حديث ابن عباس من طريق بن أنى نجيح عن أبيه عنه ، وأصله فى الصحيحين من طريق أب معبدعن ابن عباس فى بعث معاذ إلى النين وفيه : « ادعهم الصحيحين من طريق أب معبدعن ابن عباس فى بعث معاذ إلى النين وفيه : « ادعهم المسلمة أن لا إله إلا الله ، الحديث ، ولاحمد من حسديث فروة بن مسيك : « لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام ، والعابرانى فى الاوسط عن أنس أن النبي عن عنا إلى قوم وقال : لا تقاتلهم حتى تدعوهم ، وأخرجه عبد الرزاق من حديث على وأحمد والحاكم من حديث سلمان ، انتهى مختصراً بزيادة من الزيله ي ١٢ .

(۱) بياض فى الاصلقريب من سطر، وقال الحافظ: الحديث ظاهر فيها ترجم له أولا حيث قال و وعلام يقاتلون ، ، اه . وأنت خبير بأن هذه الترجمة الباب السابق لا لهذا الباب الذى ذكر فيه الحديث ، وقال العينى : مطابقته الترجمة من حيث أن فى قتالهم معهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله دعوته إياهم إلى الإسلام حتى إذا قالوا لا إله إلا الله يرفع القتال ، لكنه يتراقع قال هذا الحديث في حال قتاله لاهل الاو ثان الذين لا يقرون بالتوحيد ، وهم الذين قال الله تعالى عنهم و إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ، فدعاهم إلى الإقرار بالوحدانية وخلع مادونه من الاو ثان ، فن أقر بذلك منهم كان فى الظاهر داخلا فى صفة الإسلام ، وأما الآخرون من أهل الكفر الذين كانوا يوحدون الله تعالى غير أنهم ينكرون نبوة عدد يتراقع ، فقال يتراقع في هؤلاء : « أمر تأن أقاتل الناسحتى يقولوا لا إله إلا الله

قوله : ﴿ وَلَا نَرَى إِلَا الْحَجِ ﴾ هذا ظن منه (١) قياساً للغير على نفسه ، أوالمراد الحج اللغوى قصد البيت ، أو بيان لما كان عليه الآكثر .

ويشهدوا أن محداً رسول الله ، فإقرار هؤلاء بما كانوا به جاحدين ، وعلى هـذا تحمل الاحاديث ، اه . وسكت الكرماني والقسطلاني عن بيان المناسبة ١٢ .

(١) وكتب شيخنا فىالبذل : وذلك لأن المعتمر يعده أهل العرف حاجا ، فن كان سفرته للممرة فهو حاج أيضاً ، فإن الحج لمـا كان هو القصد وهو يعم الحج والعمرة كان المعتمر كالحاج ، فمناه لا يعد سفرنا إلا لحج البيت وقصده ، والدليل على ذلك قولها . فنا من أهل بحج ، ومنا من أهل بعمرة ، فلما قبلت أنهم كانوا معتمرين وحاجين من أول الامر ، ثم صرح بقولها لا برى إلا أنه الحج وجب حمل قولها على ما ذكر ،كذا فى تقرير مولانا محمد يحى المرحوم ، اه . يعنى فى تقرير الشيخ قدس سره على أبي داود ، وقال السندي على البخاري : قوله ، لا برى إلح، أىلانرى إلا أن الذي وقع الخروج له هو الحج ، ولعل المراد به أن المقصود الأصلى ماكان من الحروج إلا الحج ، وما وقع الخروج إلا لاجله ، ومن اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج، فلا يخالف ماسبق أنها كانت معتمرة وما علم أنه كان من الصحابة ناس معتمرون ، وما في حديث جابر أنها كانت معتمرة إلى غير ذلك ، ويحتمل أنه كان حكاية عنغالب من كاذمعه علي من الصحابة في ذلك السفر ، أي وما أحرم غالباً إلا بالحج ، والتأويل الثانى هو المتمين فيما جاء من قولها . لبينــا بالحج ، أو « خرجنا مهاين بالحج » وعلى الوجـه الأول فيحتمل أن بعض الرواة فهموا من قولها و ما نرى إلا الحج ، أنها أحرمت بالحج فذكروا مكان ذلك اللفظ لبينا بالحج أو خرجنا مهلين لقصـــد النقل بالمني ، ومثله غير مستبعد بظهور أن كثيراً من الاختلافات والاضطرابات فيالاحاديث وقعت بسبب ذلك مولا أرىعاقلا يشك فه ، اه . وفي الأوجز قولها : ﴿ لا تُرِّي إِلَّا أَنَّهُ الحَّجِ ، هَكَذَا فِي الصَّحِيحِينُ وغيرُهُما من رواية أبي الاسود عنها ، والبخاري منوجه آخرعن عروة عنها :مهلين بالحج ،

قوله: (هذا قول الزهرى) إشارة إلى الآتى وهو قوله (١) وإنما يؤخذ إلخ ومراده أن الإفطار كان آخر فعليه ، فـكان ناسخا لجواز الصوم .

ولمسلم عن القاسم عنها لا نذكر إلا الحج، وله أيضا ملبين بالحج، ويشكل على هذه الروايات ما تقدم في دباب إفراد الحج، عنها : خرجنامع رسول الله يتلقي فنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بلحج، فحمل الزرقاني وغيره من شراح الحديث الروايات الاول على أول الامر، إذ خرجوا من المدينة لايرون الا الحج لما كانوا يمهدون من ترك الاعتباد في أشهر الحج، والروايات المتضمنة لانواع الحج على آخر الامر، إذ بين لهم الذي يتلقي وجوه الإحرام، وجمع بينهما القارى بأن قولها د لا نذكر إلا الحج، أي ما كان قصدنا الاصلى من هذا السفر إلا الحج بأحد أنواعه، فنا من أفرد ومنا من تمتع ومنا من قرن، اه . فعلى هذا يكون الاستثناء باعتبار الانواع الاخر من سفر الجهاد وغيره، وقال ان القيم : يكون الاستثناء باعتبار الانواع الاخر من سفر الجهاد وغيره، وقال ان القيم : فيالله للعجب أيظن بالمشمتع أنه خرج لغير الحج بل خرج للحج متمتعاً ، انتهى عتصراً من الاوجز ١٢٠ .

(۱) ما أفاده الشيخ قدس سره هوالصواب المتعين ، ووهم فى ذلك الكرمانى إذ قال : وفى بعض النسخ قال أبو عبد الله : هذا قول الزهرى ، وإنما تأخذ بالآخر من فعل رسول الله علي المعلم مذهبه أن طرو السفر فى رمضان لا يبيح الإفطار، لا نه شهد الشهر فى أوله كطروه فى أثناء اليوم ، فقال البخارى : إنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله علي لانه ناسخ للأول وقد أفطر عند الكديد ، اه . وهكذا قال العيني و تبعهما القسطلاني إذ قال : قال الزهرى : أخبرنى عبد الله ، أفاد فى هذه أن الزهرى رواه عن عبيد الله بن عبد الله بالإخبار بخلاف الأولى فبالعنعة ، وزاد المستملي قال أبو عبدالله أن طرو السفر فى رمضان لا يبيح الفطر ، قال المؤلف : وإنما يقال أى يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله علية السخ للأولى ، اه . وسكت عنه الحافظ ههنا و تكلم عليه فى رسول الله عليه فى رسول الله عليه فى رسكت عنه الحافظ ههنا و تكلم عليه فى

قوله : ( إنى كتت أمرتكم ) إلخ فيه النسخ (١) قبل العمل . قوله : ( وإنما الإمام جنة ) التشيه في مجرد (٢) المقاتلة معه لا القتال دونه (١٠)

الصوم ووافق الشيخ في ذلك كما سيأتى ، وما أفاده ليس بصحيح ، فإن المعروف من مذهب الزهرى أن الصوم في السفر مذسوخ ، بل قول البخارى : هذا قول الزهرى إشارة إلى ما سيأتى كما أفاده الشيخ ، فإن الحديث أخرجه مالك في موطأه برواية مالك عن الزهرى مهذا السند وفي آخره : وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من أمر رسول الله يمالي ، وفي الأوجز : هدذا قول الزهرى كما وقع في الصحيحين ، قاله الزرقائي تبعاً للحافظ ، زاد الحافظ : ووقعت هذه الزيادة مدرجة عند مسلم ، قال سفيان لا أدرى من قول من هو : وقد بينا أنه من قول الزهرى وبذلك جزم البخارى في الجهاد ، وقد استدل بالحديث على ثلاث مسائل خلافية الأولى ما يقال إن الزهرى أشار بهذا القول إلى أن الصوم في السفر منسوخ ، خلافية الأولى ما يقال إن الزهرى أشار بهذا القول إلى أن الصوم في السفر منسوخ ، ولم يوافق على ذلك ، وفي مسلم عن يونس قال ابن شهاب : وكانوا يتبعون الاحدث من أمره ويرونه الناسخ إلى آخر ما بسط في الاوجز ١٢ .

- (۱) والمسألة خلافية شهيرة ، فني نور الانوار : شرط النسخ التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل ، خلافا للمعتزلة فإن عندهم لابد من زمان التمكن من الفعل حتى يقبل النسخ ، ولنا أن النبي بيالية أمر بخمسين صلاة ثم نسخ مازاد على الحنس في ساعة ولم يتمكن أحد من النبي بيالية والامة من فعلها وإنما تمكن النبي بيالية من اعتقادها فقط وأنه إمام الامة فيكفي اعتقاده من اعتقادهم ، انتهى محتصراً . وفي قر الاقار على قوله خلافا للمعتزلة ولبعض مشايخنا ولبعض أصحاب الشافعي ولبعض أصحاب أحمد من حنبل ، اه ١٢ .
- (٢) ما أفاده الشيخ واضح ، يعنى ليس التشبيه بالجنة بأن يكون الإمام مقدما على القوم والقوم خلفه ، قال القسطلاني : قوله «جنة» بضم الجيم وتشديد النهرن

<sup>(\*)</sup> أي خلفه ٢ ١ ز .

قوله: (لا أبايع على مَّذا أحداً بعد إلى) ، لان (١) احتمال الحطاً لم يكن فيه ﷺ دون غيره قلعلى يتبين لى خطأ الامير فأتركه ويلزم الموت على خلاف الحق أو ترك البيعة والثانى أسهل .

سترة ووقاية يمنع العدو من أذى المسلمين، وقوله ديقاتل، مبنياً للمفعول، وقوله من دورائه، أى أمامه فعبر بالوراء عه كقوله تعالى دوكان وراءهم ملك ، الآية ، أى أمامهم ، فالمراد المقاتلة للدفع عن الإمام سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه ، وقوله ديتق به ، مبنياً للمفعول ، فلا يمتقد من قاتل عنه أنه حماه بل ينبغى أن يمتقد أنه احتمى به لانه فتته و به قويت همته ، وفيه إشارة إلى صحة تعدد الجهات وأن لايعد من التناقص وإن توهم قيه ذلك ، لان كونه جنة يقتضى أن يتقدم وكونه يقاتل من أمامه يقتضى أن يتأخر فجمع بينهما باعتبارين وجهتين ، اه. وقال الكرمانى: قوله جنة أى كالترس يقاتل من ورائه والمتأخر صورة قد يكون متقدما ممنى ، اله وقال الحافظ: المراد به المقاتلة المدفع عن الإمام سواه كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه ووراء يطلق على المعنيين ، والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس ، اه وقال السندى : قال القسطلانى تبعاً لغيره : قوله من ورائه أى أمامه إلح ، ، وهذا بعيد لا يناسب السابق وهو جنة ، ولا اللاحق وهو قوله ينتي أمامه إله و تدبيره في القتال به ، والوجه أن وراء معناه وهو المقصود يتبع أمره و نهيه و تدبيره في القتال به ، والما إياه بحيث كان الإمام قدامه ، اه ١٢ .

(۱) قال الحافظ: قوله و لاأبايع على هذا بعد رسول الله يَلِيَّتُهِ فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله يَلِيَّتُهُ على ذلك ، وليس بصريح ، ولذلك عقبه المصنف لحديث الله بن الاكوع لتصريح فيه بذلك ، قال ابن المنير : والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد التي يَلِيِّهُ أن كان مستحقاً للني يَلِيَّةُ على كل مسلم أن يقيه بنفسه وكان فرضاً عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه وذلك بخلاف غيره ، اه. وقال القسطلاني : والفرق أنه عليه الصلاة والسلام يستحق على كل مسلم أن يفديه وقال القسطلاني : والفرق أنه عليه الصلاة والسلام يستحق على كل مسلم أن يفديه

قوله: (فبايعته الثانية) وإنماكرر (١) عليه البيعة لأن الشدة في بيعة الشجعان أهيب للمدو فإن البطل المقدام في الحروب الشجاع إذا تبايع على أنه لا يفر إلى أن يموت كان ثباته في البلاء أظهر وفي ثباته وتوطئته النفس على الهلاك هلاك نفوس الاعداء ما لا يخني فكان تكراره مفيداً.

بنفسه بخلاف غيره ، وهل يجوز لاحد أن يستهدف عن أحد لقصد وقايته أو يكون ذلك من إلقاء اليد إلى التهلكة ، تردد فيه ان المنير، قال : لاخلاف أنه لا يؤثر أحد أحداً بنفسه لوكانا فى مخصة ومع أحدهما قوت نفسه خاصة ، قاله فى المصابيح، اهم١٠

(١) وهو واضح ، قال الحافظ في الفتح : قوله . فقلت له يا أبا مسلم ، هي كنية سلة بن الاكوع ، والقائل : فقلت له الراوى عنه وهو يزيد بن أبي عبيد ، قال أن المنير : الحكمة في تكرار البيعة لسلة أنه كان مقداماً في الحرب فأكد عليه العقد احتياطاً ، قال الحافظ : أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة ، أه . وقال العيني : أراد به تأكيد بيعته لشجاعته وشهرته بالثبات ، اه. وأنت خبير بأن السبب الذي ذكره الشيخ قدس سره أجود في سبب التكرار ، ولا يذهب عليك أن البيعات عن الذي يراقي تكررت مراراً كما بسطت في كتاب الإيمان من فتح الباري بعضها بيعة الإسلام وبعضها بيعة الجهاد، والثبات ، كما في أحاديث الباب وبعضها بيعة السلوك والثبات على الدين كما وقع في المدينة المنورة بعد فتح مكة كما يدل على ذلك كله اختلاف سياق الروايات ، قال الحافظ في الفتح بعد الكلام على حديث عبادة : وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات : بيعة العقبة ، والثانية بيعة الحرب وكانت على عدم الفرار ، والثالثة البيعة. التي وقعت على نظير بيعة النساء ، وقال الحافظ أيضاً قد صدرت مبايعات تذكر في كتاب الاحكام إن شاء الله ، منها هذه البيعة التي في الزجرعن الفواحش المذكورة والذي يقوى أنها وقعت بعد فتح مكة بعــــد أن نزلت الآية التي في الممتحنة ، والدليل على هـذا ما عند البخارى في كناب الحدود في حُديث عبادة أن النبي مِثَلِثُةٍ

قوله: (مادريت ما أرد عليه) لانه لو أجاب (۱) بجراز العصيان وعدم الانتمار لاجترأ بذلك كل أحد على مخالفة الامير محتجاً بعدم استطاعته لما أمره به، وإن قال له غير ذلك كان إفتاء بما الحق فى خلافه، إذ لايلزم الانتمار فيما لايستطاع، فغير العنوان وأجابه بماكان دأبهم رضى الله عنهم بنيهم مراية بأناكما ناتمر أوامره وقبل أن يأمر فلم يكن يفتقر إلى الامر، ففيه إشارة إلى غاية ماكانوا عليه من ألائتمار فكذلك ينبغى أن يكون المأمور بين يدى أمسيره وترك

لما بايعهم قرأالآية كلها ، ولمسلم قال : ثلا علينا آية النساء ، وللنسائى أن رسول الله على الله على الله على الروايات ، قال : وغير ذلك من الروايات ، قال : فهذه أدلة ظاهرة فى أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية ، بل بعد فتح مكه وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة إلى آخر ماذكر من البحث فى ذلك ، فهذه البيعة هو مأخذ مشايخ السلوك فى بيعة السلوك ١٢ .

(۱) قال القسطلانى : سبب توقفه أن الإمام إذا عين طائفة المجهاد أو الهيره من المهمات تعينوا وصار ذلك فرض عين عليم ، فلو استفتى أحدهم عليه وادعى أنه كلفه مالاطاقة له به بالتشهى أشكلت الفتيا حينند ، لانا إن قلنا بوجوب طاءة الإمام عارضنا فساد الزمان وإن قلنا بحواز الامتناع فقد يفضى ذلك إلى الفتنة ، فالصواب التوقف ، لكن الظاهر أن ابن مسعود بعد أن توقف أفتاه بوجوب الطاءة بشرط أن يكون المأمور به موافقاً للتقوى كما علم ذلك من قوله « إلا ألطاءة بشرط أن يكون المأمور به موافقاً للتقوى كما علم ذلك من قوله « إلا أناكنا مع النبي متابق إلى اله معصية ، والاول مطابق لما فهم الخارى فترجم وقبل لا ندرى أهى طاءة أم معصية ، والاول مطابق لما فهم الخارى فترجم به ، والثاني موافق لقول ابن مسعود ، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه أى من تقوى الله أن لا يقدم المرء على مايشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه ، والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة فيدله على ما فيه شفاؤه ، والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة

المسئول عنه(١) وهو ما إذا لم يكن المأمور به أمراً مستطاقاً خوفاً من الفتنة .

قوله: (فأمر الإمرة) بإضافة الامر(٢) إلى الإمرة إضافة سبية أى بشيء من الامررالتعلقة بالرياسة والإمارة وأماالاوامرالشرعية المتعلقة بالعبادات والطاعات فانتهارهم إياه فيها أظهره

الامير فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المـأمور به موافقاً لتقوى الله تمالى ، اه ١٢ .

(۱) قال الحافظ : وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام وأما توقف ان مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك ، وقد أشار إليه في بقية حديثه ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الآمركا لو أن بعض الآجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهى وكلفه من ذلك مالا يطيق ، فن أجابه بوجوب طاءة الإمام أشكل الآمر لما وقع من الفساد ، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الآمر لما قد يفضى به ذلك إلى الفتنة ، فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله ، اه ١٠٠٠

(۲) هذا يخالف ماعليه الشراح ، إذ جعلوا لفظ إلاحرف استثناء ، فعلى هذا يكون لفظ مرة منصوباً ، قال الكرمانى : وتبعه الحافظان ان حجر والعبى والقسطلانى : قوله و حتى نقعله ، غاية القوله و لا يعزم ، أو للعزم الذى يتعلق به المستثنى وهو مرة ، أه ، وقال صاحب الفيض : يعنى إذا كان يأمر نابأ مرموة بادر نا إلى امتثاله حتى لا يحتاج إلى الأمر مرتب ، يريد به استعجالهم إلى الامتثال بأمرالنبي باله . وهو مؤدى ما فى تقرير مولانا حسين على النجانى إذ قال : قوله و لا يعزم علينا إلى ، أى كنا نفعل ما يأمر نا قبل عزمه ، أه . وفى تقرير مولانا . هد حسن قوله وأمر الإمرة أوأمر الإمرة يعنى لا يحتاج إلى الأمر ثانياً ، أه ١٢ .

قوله: ( إلا ماغبر ) إن كان المراد<sup>(۱)</sup> به المباضى فالمشبه به هو الصفو وإن كان الباقى فالمشبه به السكدن .

قوله: ( فتقدمت الناس ) أي بعضهم ، وقوله فلما قدم (٢) غدوت ، يوهم أنه وصل المدينة قبل النبي بالله والامر مخلافه كما تقدم في كثير من الروايات فلا بد من التأويل ، أي قدم فقدمت بعده فغدوت ،

#### (باب من غزا وهو حديث عهد بعرس)

ونحوه يعنى بذلك أنه لاصيراً) فيه إذا لم يكن قلبه مشغولاً به لان ذلك(ه). يخل بالاجتهاد في أمر الجهاد .

<sup>(</sup>۱) قال الكرمانى: قوله غيرأى بق ، والغيورمن الاصداد المضى والبقاء، اه، وقال الحافظ: غير بمعجمة وموحدة مفتوحتين أى مضى وهومن الاضداد ويطلق على ما مضى وعلى ما بق ، وهو ههنا محتمل للامرين ، قال ان الجوزى هو بالماضى ههنا أشبه لقوله ما أذكر ، اه ١٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم البسط في ذلك في كتاب البيوع في وباب شرى الدواب والحمير إلح ، وتقدم فيه أن الحافظ جمع بين المختلف في ذلك بوجوه ، والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن تقدمه رضى الله عنه كان في الجيء إلى أهله في بني سلة و تأخر قدومه إلى النبي يمريح في المسجد النبوى إلى الغد من قدومه يمريح ، وقد أفاد الشيخ قدس سره في الكوكب في مناقب جابر :قد ذهب إليه يعوده في مرضه وبيته على أميال من المدينة ثلاث و نحوها ، اه ١٢ .

<sup>(</sup>٣) كما يدل عايه الحديث الوارد في الباب، قال الحافظ: قوله جابر يشير إلى الحديث المذكررفي الباب قبله، وسيأتي في أوائل النكاح بلفظ: . فقال ما يعجلك؟

<sup>(\*)</sup> أى الاشتفال ١٢ في .

قوله: (ولكن لا أجد حمولة إلخ) ولابد من فصل بين(١) مرادى الجملتين لئلا يلزم التكرار، فإما أن يحمل الاول على الوجدان بطريق الملك والثانى بغيره من عارية ونحوها، أويراد بالاول وجدان الحولة نفسها وبالثانى وجدان ما يوصل إلى تحصيل الحولة من الذهب والفضة ونحوهما إلى غير ذلك.

قوله: ( ههنا أمرك إلخ )استفهام(٢) .

قلت : كنت حديث عهد بعرس ، الحديث ، اه ١٢ ٠

(1) أجاد الشيخ فى دفع التكرار ولم يتعرض لذلك الشراح وتقدم الحديث فى و باب الجهاد من الإيمان ، وفى و باب بمنى الشهادة ، وسيأتى فى كتاب التمى فى وباب ما جاء فى التمنى ومن بمنى الشهادة ، ليس فى شىء من هذه الروايات ذكر الحولة ، وباب ما جاء فى التمنى ومن بمنى الشهادة ، ليس فى شىء من هذه الروايات ذكر الحولة ، ولى كلها الأجد ما أحلهم عليه يوافق التنزيل فى قوله عز اسمه و و لا على الذين أصلا، ولفظ الا أجد ما أحلهم عليه يوافق التنزيل فى قوله عز اسمه و و لا على الذين المؤا ما أتوك لتحملهم قلت الأجد ما أحلكم عليه ، الآية ، والحديث أخرجه النسائى برواية عبيد الله من سعيد عن يحيى القطان بهذا السند بلفظ و ولكن الا يحدون حمولة و لا أجد ما أحلهم عليه و لا يحدون ما يتحملون عايه ، الحديث ، وفى رواية عن المحدون ما يتحملون عايه ، الحديث ، وفى رواية أبى زرعة عند مسلم نحوه ، اه ١٢٠ سعة فيتبعونى ، وفى رواية أبى زرعة عند مسلم نحوه ، اه ١٢٠ .

(٢) وهو كذلك ، قال القسطلانى : وتمام الحديث ، قال نعم ، اه . قلت : هذا الحديث مختصر سيأتى مفصلا فى المفارى فى « باب أين ركز النبي برات الراية يوم الفتح ، وفيه قال عروة : أخبرنى نافع بن جبير الخ ، قال الحافظ : هذا السياق يوهم أن نافعاً حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة وليس كذلك ، فإنه لا صحبة له ، ولكنه محمول عندى على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك

قوله: ( فشقيه باثنين ) وليس(١) فيه تصريح بإنفاق النطاق أجمع فى ذلك الامر ، فلا ينافى ماورد أنها جعلت على نفسها شقاًمنه وأصلحت الزاد بشق منه ،

ف حجة اجتمعوا فيها ، إما فى خلافة عمر رضى الله عنه أو فى خلافة عثمان رضى الله عنه ، اه ١ / .

(١) ظاهرالحديث إنفاق النطاق أجمع في ذُلك ، ومااختاره الشبيخ قدس سره هو مختار الحافظ في الفتح إذ قال المحفوظ : كما سيأتي أنها شقت نطاقها نصفين ، فشدت بأحدهما الزاد واقتصرت على الآخر، فن ثم قيل لها ذات النطاق وذات النطاقين ، فالتثنية والإفراد جذن الاعتبارين ، اه . قلت : وأشار بقوله : كما سيأتي ماذكره البخاري بعد ذلك من حديث عبدالله من أني شبية عن أني أسامة وفي آخره : قال ابن عباس أسماء ذات النطاق ، قال الحافظ : وصله في تفسير براءة في أثناء حديث، اهـ. وأشار بذلك إلى ما أخرجه البخارى في تفسير براءة عن ابن أبي مليكة : . غدوت على ان عباس فقلت : أثريد أن تقاتل ان الزبير ، الحديث ، وفيه : وأمه فذات النطاق ، اه . وأخرج مسلم في صحيحه في . باب ذكر كذاب ثقيف ، قالت : د بلغني أنك تقول له ياان ذات النطاقين ، الحديث ، قال النووى : الاصحأنهاسميت بذلكلانها شقت نطافها الواحد نصفين فجعلت أحدهما نطاقاصغيرآ واكتفت به ، والآخر لسفرة الني مَالِيَّة كماصرحت به في هذا الحديث والبخارى ، ولفظ البخارى أوضح من لفظ مسلم، أه . وقال ابن عبد البر فى الاستيماب : وكانت تسمىذات النطاقين، و إنما قيل لها ذُلك لانها صنعت للني مُثَالِيٍّ سفرة حين أرادا لهجرة إلىالمدينة فمسر علما ماتشدها به ، فشقت خارها وشدت السفرة بنصفه وانتطقت النصف الثانى فسماهار سول الله بالتي ذات النطاقين ، هكذا ذكراً بن إسحق وغيره ، أه. وذكره الحافظ في الإصابة فقال نه قال أبو عمر: سماها رسول الله مِلْقِيْمُ لانها هيأت له لمنا أراد الهجرة سفرة، فشقت خارها نصفين فشدت بنصفه السفرة واتخذت النصف الآخر منطقاً ، كذا ذكره ان إسحق وغيره ، اه . وفي المجمع : النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبهسا وترسله على

فإن الرواية الموردة ههنا محتصرة ، فإنها شقته (۱) نصفين فأصلحت بأحدهما زاداً وبالآخر سقاء ، وتسميتها ذات النطاقين وإن كان في الاصل (۲) لما ذكرته ههنا ، غير أنه يتلجي كان يسميها بذلك كتابة عن العصمة وتعبيراً بها عن العفة ، فإن حل النطاقين أعسر من حل نطاق ، وقد رماها الحجاج (۲) بهذا الاسم لحمله

الاسفل عند معاناة الاشتفال لئلا تعثر فى ذيلها ، وبه سميت أسماء ذات النطاقين لانهاكانت تطابق نطاقا فوق نطاق ، وقيل :كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل فى الآخر الزاد للنبي بالله فى الغار ، وقيل شقت نطاقها نصفين فاستعملت أحدهما وجعلت الآخر شداداً لزادهما ، اه ١٧ .

- (۱) أى شقت النصف الذى للزاد أيضاً نصفين ، ربطت بأحسدهما زاداً وبالآخر سقاه ، وعلى هذا تجمع رواية الباب هذه لما تقدم قريباً من أنها جملت النصف منطقاً لها والنصف الآخر صرفته فى الزاد ، وفى تقرير مولانا حسين على قوله : فشقيه باثنين ، فشدى بواحد إزارك ، ثم شستى النصف الآخر فاربطى بأحدهما إلخ ، اه .
- (٢) اختلفت الروايات والاقاويل في سبب تسميتها بذلك كما تقدم شيء من ذلك قريباً ، قال ابن عبد البر في الاستيماب ، وتبعه الحافظ في الإصابة ، بعد ما ذكر قول ابن إسحق وغيره كما تقدم قريباً : وقال الزبير في هذا الحبر : ، إن رسول الله على قال لها : أبدلك الله عز وجل بنطاقك هذا نطاقين في الجنة ، فقيل لها ذات النظاقين ، اه ١٩ .
- (٣) ذكر ابن عبد البر فى الاستيماب بسنده إلى أبى نوفل قال: قالت أسماء للحجاج: كيف تميره بذات النطاقين؟ أجل قد كان لى نطاق أغطى به طمام رسول الله برات النفل، ونطاق لابد النساء منه، قال أبو عمر: لما بلغ ابن الزبير أن الحجاج يميره بابن ذات النطاقين أنشد قول الهذلي متمثلا:

على التعبير . فإنه قد يكون كناية عن الآمة أيضاً لاحتياجها إلى ذلك لكثرة(١) الاشتغال بالخدمة والمشقة ، ولا كذلك الحرة والمستغنية عن خدمة نفسها وأهلها فإنها لا تفتقر إلى مزية استعداد .

وعيرها الواشون أنى أحبها ، وتلك شكاة نازح عنك عارها فإن اعتذر منها فإنى مكذب ، وإن تعتذر يرددعليك اعتذارها، اه.

قلت: وسيأتى فى البخارى فى كتاب الاطعمة فى «باب الحيز المرقق، براوية هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال: كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النطاقين ، فقالت له أسماء: يا بنى إنهم يعيرونك بالنطاقين وهل تدرى ما كان النطاقين ؟ إنما كان نطاق شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله المنطقين يقول: إيها والإله في سفرته الآخر ، قال: فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول: إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها ، قال الحافظ: المراد بأهل الشام عسكر الحجاج حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد الملك أو عسكر الحصين بن نمير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد ، وقوله إيها بكسر الهمزة وبالتنوين معناها الاعتراف بماكانوا يقولونه وشكاة مصدر شكا يشكو وظاهر أى زائل ، وتمثل ابن الزبير بحسراع بيت لابى ذؤيب الهذلى أوله: عيرها الواشون أنى أحها ، وأول هذه القصدة:

هل الدهر إلا ليلة ونهارها م وإلا طلوع الشمس ثم غيارها أبىالقلب إلا أمعرو فأصبحت م تحرق نارى بالشكاة و نارها

وبعده وعيرها الواشون إلخ، وهي قصيدة تزيد على ثلاثين بيتاً ، انتهى مختصراً ١٢.

(۱) قال صاحب المجمع وسماها الحجاج به على الذم بأنها خدامة خراجة ولاجة وأول الاتخاذ كان منها أى هاجر لتعنى أثرها أى ليرى أثر الحادم عليها ، إشعاراً بأنها خادمة لتُتَجر قلب سارة وتصلح ما فسد ، يقال عفا على ماكان منه قوله: (كنا نتزود لحوم الاضاحى) فلماكان ذلك فى سفر المدينة وهى مدينة مباركة وموطن مألوف ، فأولى أن يتحمل الزاد فى الغزو لما أن المسير فيه إلى أرض العدو والضيافة(١) معلومة والسفر محتاجون فيه إلى مزيد قوة لاجل الفزو .

إذا أصلح بعد الفساد، اه، قال القارى تحت حديث مسلم المذكور قريباً: سميت بذلك لانها قطعت نطاقها نصفين عند المهاجرة وشدت بأحدهما القربة وبالآخر السفرة، وقيل: شدت بأحدهما السفرة و بالآخر وسطها للشغل، وكان الحجاج من خبه حل قوله صلى الله عليه وسلم فى حقها ذات النطاقين على الذم، وأنها خدامة خراجة ولاجة تشد نطاقها المخدمة، فكأنها أسلمت أنها ذات النطاقين، ولكن نطاق ليس هذا شأنه وإليه الإشارة بقولها: وأنا والله ذات النطاقين، الحديث، وفيه: أما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه إما لحدمتها المتعارفة في بيتها الممدوحة في حقها، وإما لربطها في وسطها المبقاء لحالها خشية أن تصير بطونية كما هو الآن عادة العرب من الحزام المصنوع من الجلد الفقراء وألحقوا به المصنوع من الذهب والفضة للإغنياء، انتهى مختصراً . وفي تقرير مولانا محد حسن المدكى : يه لفظ مشترك هي درميان معصومه كي [ باك دامن ] أور درميان مردوركي اس واسطى كه حردور دو كمر بند باندهتي هيس تاكه كهل درميان مردوركي اس واسطى كه حردور دو كمر بند باندهتي هيس تاكه كهل نه جائي، اه ١٢٠.

(۱) يمنى أن حال الضيافة معلومة أنها غير ممكن ، وقال القسطلانى تبعاً للمينى في حديث أسماء المذكور : الحديث يدل على حمل الزاد لاجل السفر لكنه استشكل لكونه لم يكن سفر غزو ، وأجيب بالقياس عليه ، وهكذا قال في حديث لحوم الاضاحى : إنه وإن لم يكن سفر غزوولكن سفر الغزومقيس عليه ، اه ، وسكت عن المطابقة الكرماني والحافظ ، ولكن قال الحافظ : أشار بالترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافياً للثوكل ، اه ، قلت : ولا بعد في أنه أشار بها إلى ندب ذلك لذكره الآية المتضمنة بالامر وحديث أسماه في فعله صلى الله عليه وسلم ١٧ ،

## ( باب إرداف المرأة خلف أخيها )

[نما أورده(١) ههنا لان مثل هذه الأمور والحاجات كثيراً ما تعرو فى السفر لاسيا الجهاد، فبين بذلك جوازه، وكذلك كثير من الابواب الموردة ههنا من هذا القبيل.

## ( باب الردف على الحمار )

يعنى بذلك أنه لابأس(٢) فيه إذا لم يكن الحار يثقل عليه ذلك ويربو على قدر طاقته .

## ( باب كراهية (٢) السفر بالمصاحف إلخ )

أراد بإيراد الروايات المتخالفة أن الجواز مقيد بالامن والنهي بغيره، ودلالة

<sup>(1)</sup> ما أفاده الشيخ قدس سره أجود بما قاله الحافظ إذ قال: وجه دخوله ههنا حديث عائشة المتقدم ، جهادكن الحج ، اه. فهذه الأبواب كما أفاده الشيخ قدس سره من الاصل الرابع عشر من أصول التراجم المتقدمة ١٢.

<sup>(</sup>٢) وهو كذلك كما تقدم البسط فى ذلك فى كتاب الحج فى و باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة ، ، ويشكل ذكر حديث ابن عمر فى هذا الباب لآنه على كان إذ ذاك راكباً على راحلته لا الحمار ، قال الحافظ : الفرض منه قوله فى أوله : و أقبل يوم الفتح مردفا أسامة بن زيد ، لكنه كان يومسند راكباً على راحلة ، اه ، وأجاب عنه العيني كلاهما فى نفس الارتداف سواء والفرق فى الدابة ، و تواضعه على الراحلة فيلحق و تواضعه على الراحلة فيلحق هذا بذاك ، أه ١٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: قوله ، باب كراهية إلخ ، سقط لفظ كراهية إلا المستملى

قوله وهم يعلمون (١) القرآن على مدعاه حسب قاعدتهم ظاهرة · فإنهم إذا علموا لا بد لهم من تعليمه ، والتعلم أعم من التعلم حفظاً وكتابة .

فأثبتها وبثبوتها يندفع الإشكال الآنى، وقوله كذلك يروى عن محمد بن بشر إلح، وصل روايته إسحق بن راهويه فى مسنده عه بلفظ كره رسول الله بالحقيق أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينساله العدو ، وقال العارقطنى والبرقانى : لم يروه بلفظ الكراهية إلا محمد بن بشر ، اه . وأراد الحافظ بالإشكال الآنى ما ذكره فى آخر الحديث من قوله : أدعى أبن بطال إلخ وذكره العينى واضحاً إذ قال بعد ذكر كلام الحافظ : أراد بالإشكال ما قاله ابن بطال : إن ترتيب هذا الكتاب وقع فيه غلط من الناسخ وإن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله : وكذلك يروى عن محمد المناسخ وإن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله : وكذلك يروى عن محمد الى أرض العدو ، وكذلك مى عند أكثر الرواة ، ووجه استشكاله أن قوله كذلك يروى عن محمد بن بشر يقتضى تقدم شىء حتى يشار إليه إلى آخر ما قاله ، قلت : يوى عن محمد بن بشر يقتضى تقدم شىء حتى يشار إليه إلى آخر ما قاله ، قلت : والحاصل أن إيراد ابن بطال مبنى على رواية الاكثرين وهى و باب السفر والحاحف إلى أرض العدو ، ودفعه الحافظ برواية المستملى إذ فيها و باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ، ودفعه الحافظ برواية المستملى إذ فيها و باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ، ودفعه الحافظ برواية المستملى إذ فيها و باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ، ودفعه الحافظ برواية المستملى إذ فيها و باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرب

(۱) قال الحافظ: أشار البخارى بذلك إلى أن المراد بالنهى عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو ، لا السفر بالقرآن نفسه ، وقد تعقبه الإسماعيل بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو فى دارهم ، وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخارى ، وادعى المهلبأن مراد البخارى بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة فيجوز فى تلك دون هذه ، اه ، وفى تقرير مولانا محد حسن المحكوله ، وهم يعلون ، أى يقرؤن القرآن ، والقراءة قد تكون من المصحف وقد تكون من الحفظ ، فثبت جواز السفر بالمصحف إلى أرض العدو لان الفعل يعم عند البخارى ، أو هو يعلون بالتشديد ، والتعلم فى زمن الصحابة

غالباً كان من المصحف فثبت الجواز أيضاً ، فثبت من جمع أحاديث الباب أن السفر بالمصحف إلى أرض العدو بشرط الطمأ نينة جائز وبدونه لا، اه. قال العني : أواد البخارى بهذا الكلام أن المراد بالنهى عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه ، وقال الداودي : لا حجة فيها ذكره البخاري ، وقد روى مفسراً: نهي أن يسافر بالمصحف ، وقال الاسماعيل : ما كان أغني الخاري عن هذا الاستدلال لم يقلأحد إن من يحسن القرآن لايغزو العدو في دارهم ، وقبل الاستدلال بهذا على الترجمـة ضعيف لانها واقعة عين ، ولعلهم تعلموه تلقيناً وهو الذالب حينتذ، فعلى هذا يقرأ يعلمون بالتشديد، وقال الكرماني: قوله يعلمون من العلم ، وفي بعض الروايات من التعليم ، وقال صاحب التوضيح : لكن رأيته في أصل الدمياطي بفتحالياء ، وأجاب المهلب بأن فائدة ذلكاً نه أراد أن يبين أن نهمه عنالسفر به إليهم ليس علىالعموم ولا على كل الاحوال و إنما هوفى العساكروالسرايا التي ليست مأمونة ، وأما إذا كان فالعسكرالعظيم فيجوز حمله إلى أرضهم ، ولان الصحابة كان بمضهم يعلم بعضاً لانهم لم يكونوا مستظهرين له ، وقد يمكن أن يكون عند بعضهم صحف فيها قرآن يعلمون منها فاستدل البخارى أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب ، فلما جاز له تعلمه في أرض العدو بكتاب وبغير كتاب كان فيه إباحة لحله إلى أرض العسمدو إذا كان عسكراً مأموناً ، وهذا قول أبي حنيفة ، ولم يفرق مالك بين العسكرالكبير والصغير في ذلك ، وحكى ان المنذر عن الىحنيفة الجراز مطلقاً وليسكذلك ، الاصح هوالاول، وقال ان سحنون : قلت لابي: أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصاحف في الجيش الكبير يخلاف السرية ، قال سحنون : لا يجوز ذلك العموم النهى وقد يناله العدو في غفلة ، اله . قلت : وبسط الكلام على المسألة فيالاوجر ، وفيه قال النروى في الحديث : النهي عنالمسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للملة المشهورة، وهي مخافة أن ينالوه فينتهكوا حرمته ، فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة لعدم العلة

## ( باب ما يكره من رفع الصوت)

يمنى به البالغ (١) حد الكراهة ، الحارج عن التوسط والجواز , كما يدل عليه قوله : أربعوا على أنفسكم .

هذا هو الصحيح ، وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون ، وقال مالك وجماعة من أصحابنا : بالنهى مطلقاً ، وفي المحلى : فرق الحنفية بين العسكر الكبر والصغير كا في الحيط ، وقال الطحاوى : كان هذا في بده الإسلام عند قلة المصاحف وحملة القرآن ، ثم انتسخ ذلك لما كثرت المصاحف وكثر القراء فحينتذ لا بأس به ، والاصح ما في الحيط ، وفي العر المختار : بهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كصحف وكتب فقه وحديث ، قال ابن عابدين خلافا لقول الطحاوى : إن ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كيلا تنقطع عن أيدى الناس ، وأما اليوم فلا يكره ، وعن الشافعي قولان ، وفصل بعض المالكية بين القليل لاجل مصلحة قيام الحجة وعن الشافعي قولان ، وفصل بعض المالكية بين القليل لاجل مصلحة قيام الحجة عليم فأجازوه ، ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي بياتية بعض الآيات وقد نقل النووى الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك ، قال الآبي : أجاز الفقهاء المحتب إليهم بالآية ونحوها للدعاء إلى الإسلام والوعظ ، ومنع مالك تعليمهم شيئاً من القرآن ، وحجة المانع أنه نجس في الحال معدول من القرآن ، وحجة المانع أنه نجس في الحال من القرآن ، وحجة المانع أنه نجس في الحال وعدول به تعالى وكتابه فقد يعرضه للهانة ، انتهى مختصراً من الاوجز ١٢ .

(١) أشار الفييخ بذلك إلى دفع ما يتوهم من الحديث من النهى عن الجهر بالذكر، كا قال ذلك بعض القائلين بالمنع عن ذكر المشايخ بالجهر، وما أفاده الشيخ قدس سره أوجه الآجو بة عن ذلك ، فإن قوله بهلين و أربعوا على أنفسكم بمكانت في ذلك ، وأجاب الشيخ في الكوكب بجواب آخر إذ قال : استدل بذلك من منع الجهر بالذكر ولا يتم ، فقد ورد أنه كان ثم عدو فأراد أن لا يعلوا بهم ، فكان المانعة

# ( باب يكتب للسافر ) إذا لم يكتب للسافر ) إذا لم يكن (١٠ عامية ف سفره .

" الإمرعاوج لا لثىء في نفس الذكر وهذا هو الحق، فإن الذكر ليس شيء من أنواعه منهيآ عنه ، وإنما ذلك لامرخارج عنه ، فإن كان في جهره إضرار بأحد مثلا كره وألا لاء اه . وفي هامشه عن روحاليان أنه يختلف باختلاف المشارب والمقامات، واللائق بأمل القفلات الجهر ، وبأحوال أهل الظهور الحفاء ، قلت : ولذا ترى الصوفية عنون عنالجهر بالذكر لمن ترق إلى درجة المشاعدة ويأمرونه بالمراقبة ء وأنت خيير بأنه الصحابة ببركة الصحبة قد ترقوا على الدرجة القصوى ، وهذا هو . السر في أثبه لا يمتأجون إلى المنزبات والأربعينات ، وبسط في عامش الكوكب فى الروايات العالة على جواز الجهر بالذكر ، وقد ألف مولانا الشيخ عبد الحي اللكتوى رسالة مستقلة في هذا البياب سماها بسياحة الفكر ، أورد فيها قريبا من محسين وواية ندل على الجهر بالذكر ، و تكلم مولانا الشيخ مرزا مظهر جا بحانان في مكتوباته على حديث الباب وأثبت الجهر المتمارف ، وأجاب شيخنا في البذل عن حديث الرأب بأن هذا الحديث يدل على أنهم بالغرا في الجهر وفي رفع أصواتهم خلا يلزم منه المنبع من الجهو مطلقاً ، لأن النهى للتبدير والإرفاق لا لكون الجهر غير مشروع ، اه . وقال الحافظ في الفتح : قال الطبرى : في الحديث كراهية رفع العسوت بالسعاء والذكر ، وبه قال عامة السلف من العسماية والتابعين ، قال الحافظ : وتصرف البخادي يتتمنى أن ذلك خاص بالتكبير عند النتال، وأما رفع السوت في غيره فقد تقدم في كتاب السلاة حديث ابن عباس : أن وفع السوت بالذكر كان على المهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوبة ، اهم به أ.

(۱) ويذلك جؤم الحافظ في الفتح إذ قال : أي إذا كان سفره في غير المعمية ، أه وبهذا قيده العيني ، وقال القسطلاق : أي سفر طاعة . أه وبسط الحافظ في الروايات الكثيرة التي في معني حديث الباب ثم قال : قال ان بطال ا

قوله: (فسقط عنى إلخ) لفظة وأنا (١) أسمع مقولة عروة ، غيرأنه لما حدث لحشام القصة ذكرها ، ثم ذكرها هشام أيضاً حين حدث الحديث ليحي ، ولكن يحيى نسى أن يذكرها حين حدث لابن المثنى ولكنه استدرك فذكرها آخراً وإن لم يذكرها موقعها ، فقوله كان يحيى يقول مقولة ابن المثنى .

هذا كله فى النوافل ، وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض ، وتعقه ابن المنير بأنه تحجر واسعاً ولا مانع من دخول الفرائض فى ذلك ، يعنى إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض جالساً يكتب له أجرالقائم ، قال الحافظ : وليس اعتراضه بحيد لانهما لم يتواردا على محل واحد ، واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم ، وفى هذه الاحاديث تعقب على من زعم أن الاعذار المرخصة لترك الجاعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون محصلة المخصيلة ، وبذلك جزم النووى في شرح المهذب ، وبالاول جزم الزوياني فى التلخيص المن آخر ما بسط من الكلام على ذلك ؟ .

(1) قال الكرمانى . قوله عن مسير الني براتي متعلق بقوله سئل ، وقوله : كان يحيى يقول إلخ ، جملة معترضة بينهما ، أى : قال البخارى قال ابن المثنى : كان يحيى يقول تعليقاً عن عروة أو مسنداً إليه أنه قال : سئل أسامة وأنا أسمع السؤال، فقال يحيى سقط من هذا المفظ أى لفظ وأنا أسمع عند رواية الحديث كأنه لم يذكرها أولا واستدرك آخراً ، اه . وقال الحافظ . كان يحيى يقول ، القائل ذلك هو محد ابن المثنى شيخ البخارى ، اه . وتبع العينى الكرمانى فحكى قوله بدون النسبة إليه ، وهكذا فعل القسطلانى ، وفي تراجم شيخ مشايخنا الدهلوى معنى هذا الكلام أن يحد بن المثنى قال : كان يحيى يقول في هذا الحديث وأنا أسمع ، فكانت عبار الحديث : سئل أسامة بن زيد وأنا أسمع فسقط عنى لفظ وأنا أسمع فلم أكنب و أصلى ، اه ؟ أ

قوله: (فابتاعه) إن أخذ (١) متكلا كان ظاهراً ، والممنى أردت ابتياعه ، أورده بصورة حكاية الحال الماضية بلفظ الاستقبال ، ثم إن المعطوف إذا هوقوله : فأردت أن أشتريه ، والحاصل أن الراوى إنما تردد فى أن عمر هل اكنفى بقوله فابتاعة ، أو قال موضعه فأضاعه الذى كان عنده فأردت أن أشتريه ، وإن كان غائبا فهو على طريقة الالتفات ، وسمى إرادة الابتياع ابتياعا ، والمعطوف حينتذ هو الذى فى التوجيه الأول ،

قوله: (قلادة من وتر أو قلادة ) إن حل (٢) على شك الراوى فالامر أسهل من أن يتكلف في توجيه ، وإن كان من أصل المتن فهو تعميم بعد تخصيص ، والمراد بهما ما ليس لزينة أو حاجة جائزة شرعا .

<sup>(1)</sup> أبدع الشيخ في توجيه الكلام، وقال الحافظ: قوله ابتاعه أو أضاعه شك من الراوى، ولا معنى لقوله ابتاعه لانه لم يشتره وإنما عرضه البيع فيحتمل أن يكون في الاصل باعه فهو نمعنى عرضه البيع، اه، وقال الكرماني: لعل الابتياع جاء بمعنى البيع كما جاء اشترى بمعنى باع، قال في الكشاف في قوله تعالى: وبتسما اشتروا به أنفسهم، إن اشتروا بمعنى باعوا، وكأنه قال اتخذ البيع لنفسه، كما يقال في اكتسب ونحوه، وقال بعضهم لعل الراوى صحفه وهو أباعه أي عرضه البيع، اه،

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ: قوله أو قلادة ، ولفظة أوللشك أوللتنويع ، ووقع فيرواية أي داود عن القعنى بلفظ: ولا قلادة ، وهو من عطف العام على الخاص وبهذا جزم المهلب ، ويؤيد الأول ماروى عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ماسمت بكراهتها إلا في الوتر ، اه . وقال الكرماني : شك الراوى أنه أطلق القلادة أو قيد بكونها من الوبر ، اه . قال الحافظ: قوله وتر بالمثناة في جميع الروايات ، قال ابن الجوزى : ربما صحف من لاعلم له بالحديث فقال وبر بالموحدة ، وحكى ابن التين أن الداودى جزم بذلك ، وقال هو ما ينتزع عن الجمال يشبه الصوف ، قال ابن التين فصحف ، قال ابن الجوزى : وفي المراد بالأو تار ثلاثة أقوال : أحدها أنهم كانوا

يقلدون الإبل أوتار اقتسى لئلا تسييها السين بزحمهم فأمربوا بقطمها إعلاما بأن الاو تار لا ترد منأمر الله شيئاً ، وهذا قول مالك ، ووقع قلك متصلا بالحديث في الموطأ وعند مسلم وأن داود وغيرهما . قال مالك : أرى أن ذلك من أجل العين ويؤيده حديث عتبة بنعام رفعه: ومنعلق تميمة فلا أتمانة لمه أخرجه أبودأود أيضاً ، والقدمة ما علق من القلائد خشمة العين ونحو ذلك ، قال أن عبد العر : إذا اعتقد الهنى قلدها أنها تردالمين فقدظنأ نهاتر دالقدروذلك لايجوز اعتقاده ، تمانيها : النهى من ذلك لئلا تختنق الدامة بها عند شدة الركس ، ويحكى ذلك عن عدن الحسن صاحب أبى حنيفة وكلام أبي عبيد يرجحه فإنه قال : نهى عن ذلك لان الدواب تتأذى بذلك ويضيق عايه نفسها ورعيها وربما تعلقت بشجرةفاختنقت أو تعوقت عن السير ، ثالثها أنهم كانوا يعلقون فها الاجراس ، حكاء الحطان وعايه يدل تبويب البخارى ، وقد روى أبو داود والنسان من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوءاً : و لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ، والذي يظهر أن البخسساري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فقد أخرجه الدارقطني من طريق عنبان من عمر عن مالك بلفظ ولا تقين قلادة من وتر ولا جوس في عنق بعير إلا قطع ، ولا فرقَ بين الإبل وغيرها في ذلك إلا على القول ائتالث ، فلم تجر العادة بتعليق الاجراس في رقاب الحيل ، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وحب رضه واربطوا الحيل وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار ، فدل على أن الاغتصاص للإبل فلمل التقييد بها في الرجمة للغالب ، وقد حل النضر من شميل الاو تأو في عذا الحديث على معنى الثَّار ، فقال معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهاية ، قال القرطي : هو تأويل بعيد ، وقال النووى صنعيف ، وإلى نحو قول النضر جنبع وكيع فقال : المعنى لا تركبوا الحيل في الفتن ، فإن من ركها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب 4 ء · الدليل على أن المراد بالاو تار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالإسكان ما رواه

قوله: (سمعته منه مرتين) مقولة عرو ، أى سمعت الرواية من الحسن مرتين [ بياض<sup>(۱)</sup> في الاصل].

أبرداود أيضاً من حديث رويفع بن ثابت رفعه : دمن عقد لحيته أو تقلد وتراً فإن محداً برىء منه ، فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة ، والجرس بفتح الجم والراء ثم مهملة معروف ، وحكى عياض إسكان الرآء ، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت ، وروى مسلم من حديث أبي هريرة رفعه : • الجرس مرّمار الشيطان ، وهو دال علىأن الكراحة فيه لصوته لآن فيه شهاً بصوت الناقوس رشكه ، قال النووي وغيره : الجمهور على أن النهي للكرامة وأنهاكراهة تنزيه ، وقيل التحريم، وقبل يمنع منه قبل الحاجة ويجوز إذا وقعت الحاجة ، وعن مالك : تختص الكراءة من القلائد بالوتر ويجوزبغيرها إذا لم يقصد دفع العين ، هذا كله ف تعلیقالتهامم وغیرها بما لیس فیه قرآن و تعوه ، فأما ما فیه ذکر الله فلا نهی فیه فإنه إنما يحمل للتبرك به والتعوذ بأسمائه ، وكذلك لا نهى عما يملن لاجل الزينة اللم يبلغ الحيلاء أوالسرف ، واختلفوا في تعليق الجرس أيضاً ، ثالثها يجوز بقدر لحاجة ، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير ، وأغرب ابن حبان فزعم أن لملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيسا الجرس إذا كان رسول الله سَالِقُهُ فيها ، أه . قلت : بسط الكلام على حديث الباب في الاوجر ، وفيه قال الباجي : قول مالك أرى ذلك من العين على وجه النأويل للحديث والعدول به عن عمرِمه بنظره وأجتهاده ، ومعنى قوله إنه نهى عن ذلك لان صاحبها يظن أن تلك القلائل تمنع أن تصيب الإبل العين أو ترد القدر إلى آخر ما بسط فيه ، وأخرج محمد في موطأه حديث أم حبيبة المذكورة ثم قال : وإنمــا روىذلك في الحرب لآنه ينذر به العدورة إند ١٧ .

(۱) يباض فى الاصل قريباً من ربع سطر ، ولم يتعرض لذلك فى تقريرى الشيخين المسكى والبنجاب ولا أحد من الشروح ، ولم أجد هذا اللفظ فى دوايات

قوله: (وأخرهم بما يجب عايهم إلح) يعنى(١) بذلك أن الحطة الأولى الممروضة عليهم هو الإسلام غير أنه لا يجب القتل إلى أن يسلموا، بل الكف

البخاري وغيره في غير هذا الموضع ، والظاهرعندي أن هذه مقولة سفيان والضمير المنصوب إلى عمرو بن دينار ، ولا يبعد أن الشيخ أراد في البياض التنبيه على ما سيأتي في تفسيرسورة الممتحنة من حديث الباب، ففيه بعد ذكرهذا الحديث: حدثنا على ، قيل لسفيان في هذا نزلت : ﴿ لَا تَتَخَذُوا عَدُوي وَعَدُوكُم \* الآية ؛ قال سفيان : هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرىأجداً حفظه غيرى ، بسط الحافظ الكلام على هذا فيالفتح ، لحص كلامه القسطلاني (قال سفيان هذا في حديث الناس ) ورواياتهم وأما الذي (حفظته ) أنا (من عمرو ) ابن دينار هو الذي رويته عنه من غير ذكر النزول (ما تركت منه حرفا وما أرى ) بضم الهمزة ما أظن ( أحداً حفظه ) من عمرو ( غيرى ) فلم يجزم سفيان برفع هذه الزيادة ، اه . قلت : وأخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه برواية أبى بكر بن أبي شدة وعمروالناقد وزهير بنحرب وإسحق بنابراهيموابن أبي عمرو فأنزل الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوليا. » وليس في حديث أبي بكر وزمير ذكر الآية ، وجعلها إسحق في روايته من تلاوة سفيان ، اه . ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم على حديث الباب باب الجاسوس ، فإن أراد به من جهة الكفار فهو لا يجوز لقصة حاطب وهو الاظهر لذكره قوله تعالى في الترجمة ، ومحتمل التجسس من جهة المسلمين كما قال به بعض الشراح ، فهو مشروع لإرساله ﴿ اللهِ عليَّا وغيره لتجسس الظعينة أو الكتاب ١٢.

(۱) ويدل على ما أفاده الشيخ ما فى المشكاة برواية مسلم عن سليمان لبريدة عن أبيه قال دكان رسول الله عليه إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بخاصة

واجب عليهم (\*) ولو انقادوا لبذل الجزية ، فقوله ، لآن يهدى الله بك إلخ ، بيان لما قاله على من المقاتلة حتى الإسلام بأن ما قاته أمر مستحسن فى نفسه ، فإن الإسلام يوجب الإجر لفاعله والباعث عليه ما لا يخنى ، إلا أن أمر الله تعالى هو الكف عنهم إذا بذلوا الجزية ولو لم يسلوا .

قوله : ( بياتاً ليلا ) يعنى(!) بذلك أن الليل معتبر فى مفهوم التبييت(٢) وكل ما يشتق منه .

فى تقوى الله ومن معه من المسلين خيراً، ثم قال: واغزوا بسم الله فى سبيل الله ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أوخلال فأيتهن ماأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ، الحديث، وفيه و فإن هم أبوا ، أى عن الإسلام و فسلهم الجزية ، فإن هم أبوا ، أى عن الإسلام و فسلهم الجزية ، فإن هم أبوا ، أى عن الإسلام و فسلهم الجزية ، فإن هم تزيد على بعض وتختلف ، اهم من تزيد على بعض وتختلف ، اهم من الهم من المناسلة والفاظ بعضهم تزيد على بعض وتختلف ، اهم من الهم من الله المناسلة والفاظ بعضهم المناسلة وتختلف ، الهم من الله المناسلة والمناسلة والفاظ بعضهم المناسلة وتختلف ، الهم من المناسلة والمناسلة وال

(١) قال الحافظ: قوله و بياتا ليلا ، كذا فى جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الحقيفة وبعد الآلف مثناة ، وهذه عادة المصنف إذا وقع فى الحبر لفظة توافق ما وقع فى القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع فى القرآن جماً بين المصلحتين و تبركا بالأمرين ، ووقع عند غير أنى ذر من الزيادة ههنا و لنبيتنه ليلا ، و بيت ليلا ، ، بيت ليلا ، وهذا جميع ما وقع فى القرآن من هذه المسادة وهذه الآخيرة بيت يريد قوله تعالى: وبيت طائفة منهم غير الذى تقول ، ، اه . قلت : وأراد بالأول أى بقوله بياتاً وهم قائلون ، وأما الثانى فا فى سورة النمل فى قوله تعالى : وقالوا تقاسموا بالله أن يقوله بالله ، الآمة ١٢ .

(٢) قال الحافظان : قال أبو عبيدة : كل شيء قدر للبل تلبت ، اهر.

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل ١٧.

[ تغييه ] قال الحافظ : قوله ، بياتا ليلا ، كذا فى جيع النسخ بالموحدة ثم التحتانية وبعد الآلف مثناة ، وأغرب ان المنير فصحف ، فجنلها بياماً ، بنون وميم من النوم فصارت هكذا : ، فيصاب الولدان والنرارى بياما ليلا ، ثم تعقبه فقال: العجب من زيادته فى المرجة نياماً وما هو فى الحديث إلا ضمناً ، لأن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلاكان أكثرهم نياما لكن ما الحاجة إلى التقييد بالنوم والحسكم سواء كانوا نياماً أو أيقاظا ، إلا أن يقال إن قتلهم نياما أدخل فى الاغتيال من كوتهم أيقاظاً فنبه على جواز مثل ذلك ، اه ، قال الحافظ : قد صحف ثم تكلف ، ومعنى البيات المراد فى الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم ، اه ،

ف غير البيات فأجمعوا على تحريمه إذا لم يقاتلوا كما حكاه النووى في شرح مسلم ، قَلِنَ قَاتِلُوا فَقَالَ فَشرح مسلم حكاية عنجاهير العلماء يقتلون، وقال الطحاوي رحمه الله وباب ما نهى عن قتله من النساء والولدان فدار الحرب، ثم أخرج عن تسعة أنفس من الصحاية في النهي عنقتل الولدان والنسوان، ثم قال : فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان على حال وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذكان يؤمن ﴿ فَ ذَلَكَ تَلْفُهِم مِن ذَلِكُ أَنَّ هِلَ الحَرِبِ إِذَا تَرْسُوا بِصِيبًا نِهُمُ وَكَانَ المُسلِونَ لايستطيعون ومهم الاياصابة صيانهم فرام عليهم دميهم فقول هؤلاء وكذلك إن تحصنوا عصن وجعلوا فيه الولدان فحرام عليهم رى ذلك الحصن إذا كنا تخاف في ذلك تلف نسائهم وولدانهم، واحتجوا فذلك مهذه الاحاديث، قالىالميني : أراد بالقوم الاوزاعي ومَالَنَّكُمَّا وَالشَّافِعِي فِي قُولُ ، وأحد في رواية ، وقال أبو غر : اختلفوا في رمي الحصون بالمنجنيق إذا كان فيها أطفال المثركين أو أسارى المؤمنين فقال مالك : الايرى الحمين ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلين، وقال الثورى وأبوحنيفة وأبويوسف وعدوالشافعي في الصحيح وأحمد وإسحق: إذا كان الإيوض إلى قتلهم الابتلف الصبيان أو النبياء فلا بأس به ، قال أبو عر: قال أبو حنيفة وأممايه والثوري: لابأس رى حصون المشركين وإن كان فيه أساري من المسلين وأطفالم أوأطفال المشركين ولا بأس أن تحرق السفن ويقصدبه المشركون ، فإن أصابوا واحداً من المسلمين بذلك فلا دية ولا كفارة ، وقال الثورى إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية ، انتهى مخصراً من العيني . وقال القارى : قال أبو عبيدة : كان في أول الإسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم، ويستضاء لذلك عادوى الصعب بن جثامة من قو له عليه الصلاة السلام وهمن آبائهم، ثم أسند أبو عيدة عن الصعب بن جثامة قال: سألت رسول الله مِلْقِيْ عن أولاد المشركين أ نقتلهم معهم؟ وَقَالَ عَمْ وَ قِلْهُمْ مُهُمْ مُمْ مَهِي عِن قَتَلْهُمْ يُومْ خَيْرِ، أَهُ . وقال الحافظ : قد أخرج

قوله: (حتىرأيت أثر أصابعه) يعنى بذلك بردها(١) وسكينتها لاأثر ضربتها . قوله: (كأنه جمل أجرف) شبه به فى خلاء (٢) داخلها من العمد والحشب التى احترقت .

ابن حبان فی حدیث الصعب زیادة فی آخره ثم نهی عنه یوم حنین ، وهی مدرجة فی حدیث الصعب وذلك بین فی سنن أبی داود فانه قال فی آخره : قال سفیان قال الزهری : ثم نهی رسول الله بی سند ذلك عن قتل النساء والصیبان إلی آخر ما بسطه ، ثم قال : وحكی الحازی قرلا بحواز قتل النساء والصیبان علی ظاهر حدیث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لاحادیث النهی وهو غریب ، اه . قلت : و تبویب الإمام البخاری یدل علی أنه حمل هذا الحدیث علی البیات وهو قول الجهور كا تقدم ، وفی الهدایة : لا بأس برمهم و إن كان فیهم مسلم أسیر أو تاجر لان فی الری دفع الضرر العام بالذب عن بیضة الإسلام وقتل الاسیر والتاجر ضرر خاص ، ولانه قلما يخلو حصن عن مسلم ، فلو امنتع باعتباره لانسد بابه و الكفار ، لانه إن تعذر الحیین أو بالاساری لم یکفوا عن رمیم ، ویقصدون بالری الکفار ، لانه إن تعذر الحیین فیلا فلم ولا کفارة ، لان الجهاد فرض والفرامات لاتقترن بالفروض ، بخلاف حالة المخمصة لانه لا يمتنع عفاقة الضان لما فیه من إحیاء بالفروض ، بخلاف حالة المخمصة لانه لا يمتنع حذرالضمان ، اه ۱۲ .

(۱) ويؤيد ذلك مانى مسند أحمد ، قلت : يارسول الله إنى رجل لاأثبت على الخيل فوضع يده على وجهى حتى وجدت بردها وقال : اللهم اجعله هادياً مهدياً، وقال الحافظ : وفى حديث البراء عند الحاكم : فشكى جرير إلى رسول الله بالتالم القلع فقال : ادن منى فدنا منه فوضع يده على رأسه ثم أرسلها على وجهه وصدره حتى بلغ عانته ثم وضع يده على رأسه وأرسلها على ظهره حتى انتهت إلى إليته وهو يقول مثل قوله الاول، فكان ذلك للتبرك بيده المباركة ، اه ١٢.

(٢) وفى روايةالبخارى فىالمغازى : حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال الحافظ:

بالجيم والموحدة كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها ، قال الحطابى : المراد أنها صارت سوداه لما وقع فيها من التحريق ، ووقع لبعض الرواة كا فى رواية مسدد فى حديث الباب بلفظ أجرف ، والمهنى أنها صارت صورة بغير معنى ، والأجوف الحالى الجرف مع كبره فى الظاهر ، ووقع لابن بطال معنى قوله و أجرب ، أى وأسود ، ومعنى قوله و أجوف ، أى وأبيض ، وأنكره عياض وقال : هـو تصحيف وإفساد للمعنى ، كذا قال ، فإن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فقبول لانه يضاد ممنى الاسود ، وقد ثبت أنه حرقها والذى يحرق يصير أسرد لا محالة فيكيف يوصف بكونه أبيض ، وإن أراد إنكار لفظ أجرف فلا إفساد فيه فإن فكيف يوصف بكونه أبيض ، وإن أراد إنكار لفظ أجرف فلا إفساد فيه فإن أن تعبير الشيخ أوضح من تعبير الحافظ ، وقال العينى : قوله أجوف أى خال عن كل ما يكون فى البطن ، ووجه الشبه بينهما عدم الانتفاع به ، وقال الداودى : معنى أجوف أنها أحرقت فسقط السقف وبعض البناء وما كان فيها من كسوة ،اهه

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب و باب حرق الدور والنخيل ، أى التى المشركين ، قال الحافظ : كذا وقع فى جميع النسخ حرق وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراه وفيه نظر لانه لايقال فى المصدر حرق وإنما يقال تحريق وإحراق لانه رباعى ، فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضى وهو المطابق المفظ الحديث ، والفاعل محذوف تقديره الني بالله بغعله أو يأذنه ، وقد ترجم فى التى قبلها و باب إذا حرق ، وعلى هذا فقوله و الدور ، منصوب بالمفعولية ، والنخيل كذلك فسقاً عليه ، اه ، وتعقب عليه العينى بأنه يجوز أن يكون لفظ حرق بهذا الضبط اسما للإحراق إلى آخر ما بسطه ، وقال القسطلانى : قال الزركشى : الصواب إحراق، وتعقبه فى المصابيح بأن فى المشارق الحررق يكون من النار والاعرف الإحراق ، فجعل الحرق معروفا لاخطأ ، اه . ثم قال الحافظ :

قوله : ( فحرجت فيمن خرج ) وإنما خرج لانه لو لم يخرج وكان اختفاؤه فمربط الدواب لو بما رأوه حين يعودون بحارهم فيؤخذ .

قد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب فى بلاد العدو ، وكرهه الأوزاعى والليث وأبو ثور واحتجوا بوصية أبى بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك ، وأجاب الطبرى بأن النهى محمول على القصد لذلك ، مخلاف ما إذا أصابوا ذلك فى خلال القتال كما وقع فى نصب المنجنيق على الطائف وهو نحو ما أجاب به فى النهى عن قتل النساء والصبيان ، وسهذا قال أكثر أهل العلم ونحو ذلك القتل بالتغريق ، وقال غيره إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لانه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها على المسلين ، اه . قلت ووصية أبى بكر رضى الله تعالى عنه هسذه أخرجها مالك فى موطأه بطولها ، وبسط اله كلام عاما وعلى المسألة فى الاوجز ، وفيه عن المغنى : أن الشجر والزرع على ثلاثة أقسام :

أحدما : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذى يقرب من حسونهم أو يستترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطمه لتوسمة طريق أو نحو ذلك ، فهذا يجوز بغير خلاف نمله .

الثانى : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم ، أو تكون العادة لم تحر بذلك بيننا وبين عدونا فإذا فعلنا بهم فعلوه بنا فهذا يحرم .

الثالث: ماعدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه للمسلين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار مهم ففيه روايتان: إحداهما لا يجرز لحديث أبى بكر هذا، وقد روى نحو ذلك مرفوعاً إلى النبي بالله ، وبهذا قال الاوزاعى والليث وأبو ثور، والرواية الثانية يجوزو بهذا قال مالك والشافعى، وقال إسحق التحريق سنة إذا كان أنكى للمدو، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بنى النصير إلى الخرما بسط فى الاوجز ١٢٠

قول حتى أسمع الواعبة هي النائحة(')كانهما تعى الاموات وتحصيها · قوله والله لنأتين الناس إنما حلوا(') قول النبي الله على إنه كان ما قبل الفتح وتحقق النصر ·

(۱) ووقع فى نسخى الحافظين ، بلفظ الناعة ، قال العينى : الناعية بالنون وكسر العين من النعى وهو الاخبار بالموت ، ويروى الواعبة اى الصارخة التى تندب الفتيل ، والوعى الصوت ، قال صاحب العين : الوعى جلبة وأصوات للكلاب فى الصيد اه ، وقال القسطلانى لآبى ذر الواعية بالواو اى الصارخة الى تندب الفتيل ، اه ، ثم لا يذهب عليك ان الامام البخارى ترجم على حديث الباب باب قتل النائم المشرك قال الغينى : قبل لا مطابقة بين الحديث والترجمة لا إذا أريد بالنائم المضطجع ، وقبل : هذا قتل يقظان نبه من نومه ، وقبل : هذا حكمه حكم النائم لانه لما أجاب الرجل كان فى خيال النزم ولهذا لم يتحرك من ، وضعه ولاقام من مضجعه فكان حكمه حكم النائم ، وهذا الوجه أقرب مع انه جا، فيه ، فدخل عليه عبدالله بن عتيك بيته فقتله وهو نائم اه .

قال الحافظ الحديث ظاهر فيما ترجم له لان الصحابي طلب قتل أبى رافع وهوناتم وانما ناداه ليتحقق انه هوائلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك وبعد أن أجابه كان فى حكم النائم لانه حينئذاسنمر على خيال نومه بدليل أنه بعد ان ضربه لم يفرمن مكانب ولا تحرل من مضجمه حتى عاد إليه نقتله ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغه الدعوة قبل ذلك واما قتل إذا كان نائما فحله ان يعلم انه مستمر على كفره وانه قديئس من فلاجه وطريق العلم بذلك إما بالوحى وإما بالقرائن الدالة على ذلك اه ١٢ ٠

(۲) كما يدل عليه قولهم فى حديث الباب ظهر اصحابكم فما تنتظرون وهـذا كان اجتهاد منهم رضى الله عنهم كما اشار إليه فى قوله عزاسمه: "انما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا". وفى قوله عزاسمه "منكم من يريد الدنيا ومنكم من قوله عير اثنى عشر رحلا اى فى هذه(۱) الحلقة وانكان الناس منتشرين فى غير هذا المقام اكثر من ذلك .

(۱) وهو كذاك ولذا اختلفت الروايات في عددهم وسيأتي في المغازى برواية معتمر عن ابيه . قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي براتية في تلك الإيام غير طلحة وسعد . قال الحافظ ويعكر عليه ما تقدم قريبا ان المقداد كان ممن بتي معمه ، لكن يحتمل ان المقداد انما حضر بعد تلك الجولة . ويحتمل ان يكون انفراد هما في بعض المقامات . فقد روى مسلم من طريق ثابت عن انس قال أفرد رسول الله يراتي وم أحد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش وكان المراد بالرجلين طلحة وسعد ، وكان المراد بالحصر المذكبور في حديث الباب تخصيصه بالرجلين طلحة وسعد ، وكان المراد بالحصر المذكبور في حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين فكانه قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين وتعين حمله على ما اولته فيمن انهزم وصاح الشيطان : قتل محمد ، اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب عن فيمن انهزم وصاح الشيطان : قتل محمد ، اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب عن نفسه كما في حديث سعد . ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه اولا فاولا . ثم بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به . وعند ابن عائذ من مرسل المطلب بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به . وعند ابن عائذ من مرسل المطلب بن عدالله بن حنطب ان الصحابة تفرقوا عن النبي براتية بوم أحد حتى بقى معه بن عدالله بن حنطب ان الصحابة تفرقوا عن النبي براتية بوم أحد حتى بقى معه اثنا عشر رجلا من الانصار .

والنسائى والبيهةى فى الدلائل عن ابى الربير عن جابر قال: تفرق الناس عن النبى على عن عمد بعد بقى معه احد عشر رجلا من الانصار وطلحة وإسناده جيد وعند محمد بن سعد انه ثبت معه أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين ، منهم ابوبكر ومبعة من الانصار .

قوله واليوم يوم الرضع مغناه ان اليوم يوم ظهور الكرام من اللنام ، واراد بالرضع اللنام فانهم يسترضعون من دون ان يحلبوا الئلا يفطن بذلك مسكين

وذكر الواقدى فى المغازى إنه ثبت يوم احد من المهاجرين أبوبكر وعلى وعبدالرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير وأبو عبيدة ومن الانصار سبعة ذكر اسمائهم الحافظ.

وقال القطلانى فى حديث الباب قوله غير اثنى عشر رجلا منهم ابوبكر وعمر وعلى وذكر بعض الاسماء الاخر . فهذاكله صريح فى انهم كانوا مختلفين فى الاوقات المختلفة . ١٢

(۱) اختلفوا فى معناه على اقوال . قال الـكرمانى: الرضع جمعع راضع يريله بيوم الرضع يوم هلاك اللئام من قولهم لئيم راضع ، وهو الذى رضع اللؤم من ندى أمه . وقال بعضهم : لملهم يرضعون بانفسهم اللبن من الشاة من غير حلب من اللؤم اولانهم يرضعون بالسخلة من غسير ان تحلب أمهالئلا يسمع الطارق الصوت . وقيل معناه: اليوم يعرف من رضع كريمة فانجبته اوليمة فهجنته ، أو اليوم يعرف من ارضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره .

قال الجوهرى: زعموا ان رجلاكان يرضع غنمه ولا صلبها لئلا يسمع صوت حلبه منه اه.

واكتفى الحافظ على معنى واحد فقال الرضع بتشديد المعجمة بصيغة الجمع والمراد يهم اللئام ، اى اليوم يوم هلاك اللئام اه .

وقال العينى ؛ الرضع بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة ، قال ابن الانبارى هو الذى رضع مابين هو الذى رضع مابين هو الذى رضع مابين اسنانه مستكثرا من الجشع بذلك ، والجشع أشد الحرص ، وقال ابو عمر : وهو الدى يرضع الشاة او الناقة قبل ان يحلبها من شدة الشره ، وقال قوم الراضع الراعى لا يمسك معه علبا ، فاذا جاه انسان فسأله أن يسة به احتج انه لا محلب معه وإذا

أو ضيف فيسئل ويعترى ، فاذا مصه مصاً من الضرع امن ذلك وهذا إذا أريد باللبن لبن الناقة ، فان اريد لبن المرأة فهو كناية عن الذى لم بجرب الأمور ولم يباشرها فكانه لما لم يخرج عن بيته كان كمن لم يزل يشرب لبن أمه مدة عمره قوله لما إنا فو الله لا إنزل مثبت للجزء والثانى () من أجزاء الترجمة الثلات .

قوله فنزل اليهم ثلاثه هذا اثبات للجزء الاول منها، قوله ١٤١ اول الغدر ولعله استنبط من صنعهم انهم مجمعون على قتلهم ، قوله يبارك على(١) اوصال النح والبركة

اراد هو ان يشرب رضع الناقة او الشاة . وقبل : هو رجل كان يرضع الغنم ولا يحلبها لئلا يسمع صوت الحلب فيطلب منه . وقال ابن دريد : اصل الحديث أن رجلا من العمالقة طرقه ضيف ليلا فص ضرع شاة لئلا يسمع الضيف صوت الشحب فكثر حتى صاركل لئيم راضعا فعل ذلك أو لم يفعل . وقبل : هو الذي يرضع طرف الحلال الذي يخلل بها اسنانه ويمص ما يتعلق به اه ١٢٠

(۱) ما أفاده الشيخ من القولين واضح . وقال العيني فى نزول تعبيب وصاحبيه جوازان يستاسر الرجل قال المهلب إذا اراد أن يأخذ بالرخصة فى احياء نفسه فعل كفعل هؤلاه وعن الحسن لا بأس ان يستاسر الرجل إذا خاف ان يغلب . وقال الثورى : اكره للاسير المسلم ان يمكن من نفسه إلا مجبوراً وعن الاوزاعى : لا بأس للاسير المسلم أن يأبي ان يمكن من نفسه بل ياخذ بالشدة والاباء من الاسر والانفة من ان يجرى عليه ملك كافركما فعل عاصم اه .

قال الحافظ في الحديث: ان للاسيران يعتنع من قبول الآمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل اغة من انه بجرى عليه حكم كافر هذا إذا أراد الآخذ بالشدة . فان أراد الاخذ بالرخصة فله أن يستأمن . قال الحسن البصرى: لا بأس بذلك وقال سفيان الثورى: اكره ذلك اه ١٢٠

(۲) قال القسطلانی: وهذان البیتان من قصیدة اولها: لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا کل مجمع هى ادادة الخير بها كمايتها عن الاعداء واحرازها عن الاهانة وغير ذلك . قوله ولا يسترقون اى () لا يسترقهم المسلمون أولا يتركون من غير حماية حتى يسترقهم آخرون ودلالة قوله أوصيه بذمة الله وكذا قوله ولا يكلفون فوق طاقتهم على هذا المعنى ظاهرة .

باب هـل يستشفع إلى اهل الذمـة كما فعله() جابر رضى الله حيث ذهب

ساقها ان اسحق ثلاثة عشر بيناً اه قال الحافظ وفيه :

إلى الله السكو غربتي بعد كربتي وما ارصد الاحزاب لى عند مصرغى قال ابن هشام: ومنهم من يذكرها لحبيب اه. قال القسطلاني: لم يقدروا على ان يقطعوا من لحمه شيئاً لانه كان حلف لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، وانما لم يحمه الله تعالى من القتل وحماه من قطع شيء من بدنه لان القتل موجب للشهادة بمخلاف القطع مع مافيه من هتك حرمته، وذكرانه لما انزل خبيب اذا هو رطب لم يتغير بعد أربعين بوما ودمه على جرحه وهو يبض دما كالمسك اه."

(۱) قال الحافظ: تعقبه ابن النبن بانه ليس في الحديث ما يدل على ما توجم به من عدم الاسترقاق و واجاب ابن المنير بانه اخذ من قوله واوصيه بذمة الله فان مقتضى الوصية بالاشفاق ان لا يدخلوا في الاسترقاق والذي قال انهم يسترقون إذا نقضوا العمد ابن القاسم ، وخالفه اشهب والجمهور ومحل ذلك إذا صبى الحدبي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي وأغرب ابن قدامة فحكى الاجماع وكانه لم يطلع على خلاف ابن القاسم ، وكان البخاري اطلع علمه فلذلك ترجم به اه ، وقال العيني منتصراً لابن قدامة : محتمل انه اراد به اجماع الاثمة الاربعة اه ،

وفات العيني مسطور وبن عدامه . محدث اله اراد به اجماع اراعه اراده المه المراد المه المراد المه المراد المه المراد المه المراد الما أن أب المباعد في تبر النبي الما والى بذكر وعمر وسياتي مبسوطاً في كتاب المناقب في باب مصد البيعة والانفاق على عثمان رضوان الله عليه ، ١٢

(٢) ما أفاده الشيخ قدس سره من اثبات الترجمة بحديث جابر واضح الكن

بالنبي عَلَيْتُهُ إلى اليمودي ليخفف عن دينه شيئاً فافهم.

قوله اهجر رسول الله عليه استفهام انكار يعني(١) انهم لما اختلفوا في الكتابه

فيه اشكال وهو ان الامام البخاري لم يذكر في هذا الباب جديث جار ، بل لم يذكر فيه حديثًا أصلا ويمكن التقصي عنه بأن حديث جابر لما كان مشهورًا . وقسد ذكر في البخاري في مواضع كثيره لم يتذكره الامام البخاري تشحيذاً الاذهبان. وهمذا اصل مطرومن اصول المتراجم كما تقدم في الاصل السابسع والعشرين من اصول التراجم وأجوبة الشراح في نحو هذا معروفة من سهوا الناسخين أو سهوا المصنف أو عدم تيسير ارادته بوجه من الوجوه وعلى هذا فلا اشكال فيما ذكره الامام البخاري من النرحمة الآتية والحديث الوارد فيها اختلفت نسخ البخارى فني نسخة الفتح والكرماني وغير هما باب جوائز الوفد باب هل يستشفع الخ . قال الحافظ كذا في جميع النسخ من طريق الفربرى إلا ان في رواية ابي على بن شبوية عن الفريرى تأخير ترجمة جوائز الوفد عن ترجمة هل يستشفع وكذا هـو عند الاسماعيلي وبـه يرتفع الإشكال فان حديث ابن عباس مطابق لنرجمة جوائز الوفد لقوله فيه واجيزوا الوفد بخلاف النرجمة الاخرى وكانه ترجم بها واخلى بياضا ليورد فيها حديثاً يناسبها . فلم يتفق ذلك ووقع للنسني حذف ترجمة جوائز الوفد اصلا واقتصر على ترجمة هل يستشفع . واورد فيها حديث ابن عباس المدكور وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربري وفي مناسبته لها غموض ولعله من جهة ان الاخراج يقتضى رفع الاستشفاع والحض على اجازة الوفد يقتضى حسن المعاملة أو لعل إلى في الترجمة بمعنى اللام اي هل يستشفع لهم عند الامام وهل يعاملون ودلالة اخرجوهم من جزيرة العرب واجيزوا الوفد لذلك ظاهرة أه · وتعقب العيني على كلام الحافظ هذا ١٢٠

(١) قال الحافظ في الرواية الآتية في مرضه ﷺ في آخر المفازى قوله: اهجر بهمزة لجميع رواة البخاري. وفي الرواية التي في الجماد فقاله ا هجر منه همارة

حين طلب النبي عَلِي الكتابة قال بعضهم انه لم يهجر حتى يختلف فيه فهلا تستلونه عن ذلك فيفصل بينكم بشيء .

قال عياض معنى اهجر الحش يقال هجر الرجل إذا هذى واهجر إذا الحش وتعقب بانه يستلزم ان يحكون بسكون الهاء . والروايات كلها انما هي بفتحها وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع فاطالوا ولخصه القرطبي تلخيصاً حسناً ثم لخصته من كلامه . وحاصله ان قوله هجرا الراجع فيه اثبات همزة الاستفهام وبفتحات على انه فعل ماض قال ولبعضهم اهجراً بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين على انه مفعول بفعل مضمر اى قال هجرا والحجر بالضم ثم السكون الهذيان والمراد بسه ههنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد بــه ووقوع ذلك مــن النبي ﷺ مستحيل لانه معصوم في صحته ومرضه اقوله تعالى: ''وما ينطق عن فانما قاله من قاله منكرا على من توقف في إمنثال إمره باحضار الكتف والدواة فكانه قال : كيف تتوقف انظن إنه كغيره يقول الهذيان في مرضه امتثل امره واحضره ما طلب فانمه لا يقول الا الحق . قال:وهذا احسن الاجوب. . قال : وبحتمل ان بعضهم قال ذلك عن شك عرض له ولكن يبعده ان لا ينكزه الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة ولو انكروه لنقل . ويحتمل ان يكون الذ قال ذَلَك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيراً منهم عند موته يُؤلِيُّةٍ . ويحتمل ان يُكُونُ قَائلُ أَرَادُ أَنَّهُ اشْتَارُ وَجَعُهُ فَاطْلَقُ اللَّازِمُ وَارَادُ الْمُلْزُومُ لَانَ الْهُذَيْ الذي يقع للريض ينشأ عن شدة وجمه . وقبل : قال ذلك لارادة سكوت الذير لغضوا ورفعوا أصواتهم عنده فكانه قال ان ذلك يوذيـه ويفضى في العادة إلى ما . ذكر إلى آخر ما بسطه. ثم قال الحافظ قال المازرى انما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح امره لهم لان الاوامر قديقارنها ما ينقلها من الوجوب فكانه ظهرت منه قرينة دلت على ان الأمر ليس على التحتم بل على الاختبار .

فاختلف اجتهادهم وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من الفرائن بانه برائح قال ذلك من غير قصد جازم وعزمه برائح كان بالوحى أو بالاجتهاد . وكذلك تركه ان كان بالوحى فبالوحى والافيالاجتهاد .

وقال النووى: اتفق قول العلماء على ان قول عمر: حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره لانه خشى ان يمكتب اموراً عجزوا عنها فاستحقوا العقوية لكوتها منصوصة وفى تركه على الانكار على عمر اشارة إلى تصويبه رأيه ويحتمل ان يمكون قصد التخفيف عن رسول الله على لمارأى ماهو فيه من شدة المحرب وقامت عنده قرينة بان الذى اراد كتابته ليس ممالا يسغننون عنه اذ لوكان من هذا النبيل لم يتركه على لاجل اختلافهم ولا يعارض ذلك قول ابن عباس رضى الله الرزية الخ لان عمركان أفقه منه قطعا .

وقال الحطابي: لم يتوهم همر الغاط فيما كان النبي بالله بريد كتابته بل امتناعه محمول على انه لمارأى ماهو فيه من الكرب وحضور الموت خشى ان بحد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه ، فكان ذلك سبب توقفه لا انبه تعمد مخالفة قول النبي بالله ولا جوز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا اه ملخصا من الفتح ،

قلت: وتقدم شيء من الكلام على ذلك في كتاب العلم في باب كتابة العلم وتقدم فيه ايضا ما افاده الشيخ فيما اراد النبي على كتابته من استخلاف الصديق الاكبر ولذا خشى عمر رضى الله عنه من انه لونص عليه النبي على وخالفه بعض من يتمنى الخلافة لاستحق العقوبة ، ويدل على ذلك ماسياتي في البخارى في باب الاستخلاف لقد هممت او اردت ان ارسل إلى ابي بكر وابنه فاعبدان يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبي الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبي المؤمنون وتقدم في هامشي على كتاب العلم هذا الحديث من رواية مسلم انه على قال لعائشة: ادعى لى أباك حتى اكتب كتابا فاني أخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل ويأبي الله والمنون الا ابابكر اه . ١٢

# (باب ما يكره من ذبح الإبل(١٠)

والمغانم يعني به قبل القسمة .

قوله : (فقلب ثوباً على وجهه ) لئلا <٢) يبصرها فألق ذلك الثوب إذا وصل إليها عليها .

(١) اعلم أولا أن المسلين يجوز لهم الأكل من المغانم في دار الحرب قبل القسمة كان مهيئاً للاكلكالطعام والفراك وغيرها أو غير مهيأ للاكلكالدواب كما بسط في الأوجز، وفيه بعد ذكر أقاويل العلماء في ذلك : أن الحيوانات يجوز ذبحها وأكلها إلا ما حكى الحافظ عن الشافعي من التقييد بالحاجة وما مال إليـه الحرق من المنع بدون الاضطرار ، وقد ذكر فيه قبلذلك عن تحفة المحتاج جواز الذبح ، وعن المغنى ظاهر كلام أحد إباحته ، ويشكل عليهم حديث البخارى هذا واختلفوا ف توجيه ، وظاهر ميل الخارى إلى الكراهة مطلقاً كما أشار إليه الشيخ وترجم عليه أبو داود في سننه ، باب في النهي عن النهي إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو ، وفي الأوجز اختلفت شراح الحديث في هذه القصة فقيل : كانت في دار الإسلام، وقيل كان في الطعام قلة ، وقيل كان الذبح على طريق التعدي ، اه . وقال الحافظ موضع الترجمة من الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور فإنه مشعر بكرامة ما صنعوا من الذبح بغير إذن ، وقال المهلب : إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها ، وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها بذي الحليفة ، وأجاب أن المنير بأن الذبح إذا كان على طريق التعدى كأن المذبوح ميتة وكأن البخارى انتصر لهذا المذهب أوحمل الإكفاء على المُقُومَةُ بِالْمُمَالُ ، وقال القرطي : المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تُعجَلُوا وأما نفس اللحم فلم يتلف بل يحمل على أنه جمع ورد في المغانم ، اهـ ٢٠ .

(٣) وهو كذلك ، قال القسطلاني : قوله ثو باً على وجهه حتى لاينظر إلى صفية

قوله: (فغضبت فاطمة إلخ) وهذا ظن من(١)الراوى حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أنها غضبت عليه مع أنهاكانت نادمة فيما بدرت إليها وكان عسدم التكلم لاجل الندامة أو المننى التكلم في هذا الباب أو المعنى غضبت على نفسها حيث

رضى الله عنها ، وقوله : وألقاها، أى الخيصة التيألقاها على وجهه المسماة بالثوب ، ولابى ذر وفألقاه، أى الثوب وعليها، أى على صفية فسترها عن الاعين ، أه ١٢ ·

(١) قال الحافظ : قوله ، فلم تزل مهاجرته ، وفي رواية معمر ،فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتىماتت ، ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر : و فلم تكلمه في ذلك المال ، وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخ، أن معنى قول فاطمة لابي بكر وعمر ولا أ كلمكما، أي في هذا الميراث، وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله « غضبت ، يدل على أنها امتنعت من الـكلام جملة ، وهذا صريح الهجر ، وأما ماأخرجه أحمد وأبو داود من طريق أن الطفيل قال : وأرسلت فاطمة إلى أن بكر : أنت ورثت رسول الله علي أم أهله ؟ قال : لا بل أهله ، قالت : فأين سهم رسول الله عليه ؟ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الله إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جُعلها للدى يقوم من بعـــده فرأيت أن أرده على المسلمين ، قالت : فأنت وما سمعته فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران ولا يدل على الرضا بذلك ، ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر بل أهله فإنه معارضالحديث الصحيح، ﴿ إِنَ النِّي لَا يُورِثُ ، نَعُمْ رُوى البِّيمِـقَ مِنْ طَرِيقَ الشَّمِي أَنَ أَبًّا بِكُرُ عَادُ فأطمة فقال لما على هذا أبو بكر يستأذن عليك، قالت: أتحب أن آذن له ؟ قال نعم، فأذنت له فدخلعليها فترضاها حتى رضيت وهو وإنكان مرسلا فإسناده إلى الشعى صحيح وبه يزول الإشكال في تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر ، وقد قال بعض الائمة إنما كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه والاجتماع به ، وليس ذلك من الهجران المحرم لآن شرطه أن يلنقيا فيعرض هذا وهذا وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضي من عند أبى بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها وأما سبب

ذهبت إلى الحليفة تطلب شيئاً من الدنيا مع أنه رضىالله عنه كان باراً راشداً غير ظلوم، ولو سلم أنها خضبت عليه لذلك ولم تشكلمه مطلقاً فإن الامر والجناية عائد

غضبها معاحتجاج أبى بكر بالحديث فلاعتقادها تأويل الحديث علىخلاف ماتمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص المموم في قوله . لا نورثُ ، وتمسك أبوبكر رضى الله عنه بالمموم واختلفا فى أمر محتمل للتأويل فلما صم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك ، فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالامر أن يكون كذلك لمـا علم من وفور عقلها ودينها ، انتهى مختصراً . وقال العيني : قال المهلب إنما كانهجرها انقباضا عن لقائه وليسهذا منالهجرانالمحرم ، وأما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما علىصاحبه ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسلم ، وإنما لازمت بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران ، وفي كناب الحنس لابى حفص بن شاهين عن الشعبي أن أبا بكر قال لفاطمة : يابنت رسول الله عَالِيُّهُمْ ما خير عيش حياة أعيشها وأنت على ساخطة ، فإن كان عندك من رسول الله ﷺ في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المـأمونة على ما قلت ، قال : فاقام أبو بكرحتي رضيت ورضى ، وروى البهتي عن الشعبي قال : لما مرضت فاطمة فذكركما تقدم في كلام الحافظ ، وفي آخره : فأذنت له فدخل عليها يتحراضاها فقال؟ والله ماتركت الدار والمال والإبل والعشيرة إلا ابتفاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم تراضاها حتى رضيت وهذا قوى جبد، والظاهر أن الشمي ُ سمعه من على أو ممن سمعه من على ، انتهى مختصراً . وقال السندى : قوله : ﴿ لَا نُورِثُ إِلَّا هِ مِنْ روى هذا الحديث جماعة منهم عائشة وأنو هريرة وأنو الدرداء، وعلى تقدير أنه ما رواه إلا أبو بكر لا يرد أنه من أحاديث الآحاد فكيف يعمل به في مقابلة الكتاب؟ لأن الحديث بالنظر إلى من أخذ من فيه عليه كالكتاب وإنما الفرق بين حديث الآحاد وغيره بالنظر إلى منهاه بالواسطة ، على أن كثيرًا منالعلماءجوزوا تخصيص عام الكتاب مخبر الآحاد بالنظر إلى من بلغه أيضاً ، فالحاصل أن العمل لهذا

اليها لا إليه حيث غضبت على أبى بكر لانه عمل محديث النبي صلى الله عليه وسلم وتركته لاجل الدنيا مع أن هجران المسلم لا لوجه شرعى قد ورد فيه ما ورد •

الحديث لابي بكركان واجباً فلا عارعليه فيذلك ، بل لو ترك العمل به لكان عاصباً ، فإن قلت : فما وجه عدم رضا فاطمة حيثند بمما فعل أبو بكر ؟ قلت : لعل عدم رضاها ماكان بمنع الإرثبعد سماع الحديث بلكان بعدم إعطاء أبى بكر شيئاً إياها تكرماً إذ مقتضى ما كان بينهم أنه إذا جاء أحدهم إلى الآخر لطلب شيء بسبب فإن لم يكن هناك ذاك السبب فليعطه بسبب آخر ، فإن قلت : قا بال الصديق ما أعطاها تكرماً مع أنه كان هواللائق بما كان بينهم ، قلت : قد ذكر أبو بكر أن مقصوده أن يفعل في المال ما فعل فيه رسولالله علي وأن يعنمه في المواضع التي وضعه علي أن فيها ورأى أن ذلكأهم، بلخاف الصلال على تركه، ومعلوم أن المآل ما كان لاى بكر حتى يفعل فيه ما يريد ، فهل يلام الرجل على فعل فعله اقتداء برســـول الله عليه ؟ فإن قلت : كيف يصح لان بكر منع الإعطاء بعد أن ظهر تأذيها بالمنع وقد قال مُ الله: من آذى فاطمة فقد آذانى ؟ قلت: معلوم أنه لا يمكن القول بتأذيها بمنع الإعطاء على وجه الإرث بعد ما سمعت حديث و لا نورث ، وإنما كان تأذيها لو سلم بمنع الإعطاء تكرماً ، وقد علمت أن الصديق رضى الله عنه ترك الإعطاء بذلك الوجه لمصلحة أهم عنده ، على أنه يمكن أن الإعطاء بذلك الوجه لم يخار ببال الصديق بناء على أن ما سبق منها الطلب بذلك الوجه وإنما سبق الطلب يوجه الإرث فلم يصدر من الصديق تأذيها قصداً ، وإنماحصل ذلك بلا مدخل للاختيار ، ومثل ذلك لا يعد من الإيذاء ، ولو فرض شمول الإيذاء بمثله لغة لكان في حكم المستثني في الحديث معنى وقد صدر مثله عن على معفاطمة كما هو مشهور فى واقعة حديث وقرأ بالراب، وقد قال عَلَيْتُهِ : ﴿ مَنَ سَلَّمُ السَّلُونَ مَنْ لَسَانَهُ وَيَدُّهُ ﴾ مَعَانُ الْآمَرُ بِالمُعْرُوفُ وَإِقَامَةً الحدود علىالمسلين وأجب ، ولا يعد ما يحصل بسببه إيذاء أصلا ، انتهى مختصراً . قلت : ما ذكره أن سخطها كان لعدم إعلمائه إياها تكرما بعيد جداً ، وكذلك ما يتوهم أن سخطها كان لعدم حسول مال الإرث بعيد من شأنها وبما هو المعروف

من حالها من زهدها ومعالجـة الفقر مدة عمرها وإيثارها الفقراء والمساكين على . حاجتها وغير ذلك من أحوالها المعروفة رضى الله عنها وأرضاها ، بلكان ذلك كله عند هذا العبد الضميف من التصلب في الدين وطلب الحق الواجب شرعاً ، ومعلوم من أحوال الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا في أمر الدين أشداء على الناس لا يخافون في ذلك لومة لائم ولا مخالفة الامراء حتى تهيأوا لذلك إلى القتال فيها بينهم ، ومن ذلك القبيل محاربات الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وأرضاهم ، وكانت بصعة رسول الله ﷺ فاطمة رضى الله تعالى عنها ظنت أن حديث الإرث لیس بمام وذلك حق لها شرعی بخلاف ما فهمهالصدیق رضیالله تعالی عنه كما تقدم فى كلام الحافظ وبسطه الشيخ قدس سره فى الكوكب إذ قال : في . ماب ما جاء في تركة الني مِرَاقِيمٍ ، أن اختلاف هؤلاء الصحابة فيما بينهم بعد اتفاقهم على الرواية إنما كان مبنياً على الاختلاف في معنى الحديث فأخذه على وفاطمة وغيزهما من طالى الميراث على كون ما فيه خاصاً بالمنقولات لا على عمومه ، وفهم غيرهم بمن منعه على أصلها على العموم إلى آخر ما بسطـه الشيخ قدس سره فى الكوكب ، وعلى هذا فكان سخطها رضى الله تعالى عنها لامر شرعى لا لحب المال تعالى شأنها عن ذلك ، وعلىهذا فلا يحتاج حديث البخارى إلىالتوجيه ولاضير في هجرها وتركها الكلام مع أبى بكر رضىالله عنه وقد نهى النبي عَلَيْتُهِ المسلمين عن كلام كعب وصاحبيه خمسين ليلة ، وقد أخرج أبو داود في . باب ترك السلام على أهل الاهواء ، عن عمار ابن ياسر قال : تَشْقَقت بِداى فَحْلَقُونَى بِرْعَفُرانَ فَعْدُوتَ عَلَى النِّي مِالِيِّيْرِ فَسَلَّمت عليه فَلْم يردِ عَلَى ، وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : اعتلَّ بعير لصفية وعند زينب فضل ظهر ، فقال ﷺ اعطيهابعيراً، فقالت : أنا أعطى تلك اليهودية فغضب رسول الله عليه فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر ، وفي المشكاة برواية أحمد عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : « لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد ،

## ( باب ما جاء في بيوت أزواج الني ﷺ )

يعنى (1) بذلك أن إضافتها إليهن تمليكية وإليه صلى انه عليه وسلم لادنى ملابسة فكان قد ملكهن إياها قبل المسموت فلا يعترض على قوله و لا نورث ما تركناه صدقة م .

فقال ابن له فإنا تمنعهن ، فقال عبد الله : أحدثك عن رسول الله على وتقول هذا؟ قال فيا كله عبد الله حتى مات . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على جواز الهجران لامر شرعى ولذلك هجرت فاطمة رضى الله عنها فتأمل ، وبسط الكلام على حديث ، لا نورث ، في الاوجز بما لا مزيد عليه ١٢.

(۱) قال الحافظ: قال ابن المنبر: غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين لان نفقتهن وسكناهن من حسائص النبي بالله والسر فيه حبسهن عليه ، قال العلبرى: قبل: كان النبي بالله ملك كلا من أزواجه البيت الذى همي فيه، فسكن بعده فيهن بذلك التمليك ، وقبل: إنمالم ينازعهن في مساكمين لان ذلك من جملة مؤ نتهن التي كان النبي بالله الرجح ، ويؤيده أن ورتهن لم يرت قال ، ما تركت بعد نفقة نسائى ، قال : وهذا أرجح ، ويؤيده أن ورتهن لم يرت عنهن منازلهن ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورتهن ، وله ذا زيدت ميوتهن في المسجد النبوى بعد موتهن لعموم نفعه للسلين كا فعل فيا كان يصرف ميوتهن في المسجد النبوى بعد موتهن لعموم نفعه للسلين كا فعل فيا كان يصرف لمن من النفقات ، وادعى المهلب أن النبي بالله كان حبس عليهن بيوتهن ، ثم استدل له على من حبس داراً جاز له أن يسكن منها في موضع ، وتعقبه ابن المنبر بمنعاصل الدعوى ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء ومن إين له ذلك ؟ انتهى مختصرا . قلت : ويشكل على ما قالوا أن ورتبهن لم يرثن عنهن ما قال الحافظ في ، ما بمن تبرز على لبنتين ، في قول ان عرض الله عنهما : لقد ارتقيت على ظهر بيت نا ، وفي رواية على ظهر بيتنا ، وفي أخرى إلى ظهر بيت خصة ،

وطريق الجميع أن يقال إضافة البيت إليه علىسبيل المجاز أو حيث أضافه إلىحفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها التي ﷺ فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنها ، وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب الخس يعني هذا الباب، وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال لانه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجه ,عن الاستيماب، اه . قلت: ــ ذكر الإمام البخاري في الترجمة آيتين ، في إحداهما نسبة البيوت إلى الازواج وفي الآخرى إلى التي يَمْنِيِّجُ ، لعله أشار بذلك إلى الاختلاف في ذلك وقول البخارى في الترجمة : ومانسب إليهن لعله إشارة إلى ترجيح ملكهن وعليه بني الشيخ قدس سره تقريره والمسألة خلافية شهيرة ، قالصاحبالجلفي قوله تعالى : ولا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم ، فيه دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فإن الله تعالى أَصَافَهُ إِلَيْهِ ، فإن قيل : فقد قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُنْ مَا يَتَّلَّىٰ فِي بِيوْ نَكُنْ ، الآية ، قلتا إضافة البيوت إلى الني مُثَلِثُةِ إضافة ملك وإضافتها إلى الازواج إضافة محل ، بدليل أنه جمل فيها الإذن إلى التي يَرْكِيُّةٍ والإذن إنما يكون من المــالك ، واختلف العلماء في يبوت النبي برائيج على قولين : فقالت طائفة كانت ملكا لهن بدليل أنهن سكنَّ فيها بعد موت الني ﷺ إلى وفاتهن وذلك أن التي صلى الله عليه وسلم وهب لهر ذلك في حياته ، والثانى : أن ذلك كان إسكانا ولم يكن هبة وامتدت سكناهن إلى الموت وهذا هوالصحيح وهوالذى ارتضاه ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما ، فإن ذلك من مؤنتهن الى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها لهن كما استني نفقاتها ج حين قال : ما تركت بعد نفقة أهلى ومؤنة عاملى فهو صدقة ، هكذا قال! هل العلم ، قالوا : ويدل علىذلك أن مساكنهن لمرترثها ورثتهن ، ففيه دليل على أنها لم تكن لهن ملكاً وإنما كان لهن سكني حياتهن فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد ، انتهى مختصراً ۱۲.

# (باب ما ذكر من درع الني علي )

يغنى (١) أن ما تركه النبي ﷺ وقت موته كانحقاً مشتركا بين المسلمين أجمعين لكونه صدقة إلا أن يكون ملكة أحداً من أصحابه قبل موته ، وإذا ثبت فيه

(١) قال الحافظ : الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه صلى الله عليـه وسلم لم يورث ولا بع موجوده بل ترك بيد من صار إليه للتبرك ، ولو كانت ميراثا لبيعت وقسمت ، ولهذا قال بعد ذلك د بمــا لم تذكر قسمته ، وقوله , بما تبرك أصحابه ، أي به وحذفه للعلم به كذا للأصيلي ولابي ذرعن شيخيه ، شرك بالشين من الشركة وهو ظاهر ، وفي رواية الكشميهي بما يتبرك به أصحابه وهو يقوى رواية الاصيلي، وأما قول المهلب إنه إنما ترجم بذلك ايتأسى به ولاة الامور في اتخاذ هذه الآلات ففيه نظر ، وما تقدم أولى وهوالاليق لدخوله في أبواب الحس، اه. قال العيني : الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء : وفي الباب ستة أحاديث الأول في ذكرالحاتم، والثاني في النعل، والثالث في الكساء الملبد، والرابع في القدح، والخامس في السيف، والسادس في الصدقة التي كان ذكرها في الصحيفة ، ولم يذكر فيه ما يطابق درعه وعصاه وشعره وآنيته ، امَّ مختصراً . ثم ذكر العيني الروايات الدالة على ذلك ، وقال الحافظ : ذكر في الباب أحاديث ليس فيه بما ترجم به إلا الحاتم والنعل والسيف، وذكر فيه الكساء والإزار ولم يصرح بهما في الترجمة ، فما ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب المدرع ، ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة أنه عُرَائِيم تونى ودرعه مرهونة فلم يتفق ذلك وقد سبق في البيوع ، ومن ذلك العصالم يقع لها ذكر في أحاديث الباب، ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس أنه مِرْكِيْ كان يستلم الركن بمحجن وقد مضى في الحج ، سيأتي في حديث على في تفسير سورة دوالليل، ذكر الخصرة أنه صلى الله عليه وسلم جعل ينكت بها الارض، وكان قضيبه صلى الله عليه وسلم من شوحط(\*) وكانت عند الحلفاء

<sup>(</sup>هـ) شجر يتخد منه القسى ١٧ .

اشتراك الكل فيد الصحابي الذي هو عنده يد توليب و حفظ ، لا يد استبداد بالتصرف وتملك .

قوله : ( اغنها(۱) عنا ) لانا إنما نعمل(۲) بها لا غير .

بعده حتى كسرها جهجاه الغفارى فى زمن عثمان ، ومن ذلك الشعر ولعله أراد أن يكتب حديث أنس الماضى فى الطهارة فى قول ابن سيرين : عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صار إلينا من قبل أنس ، وأما قوله ، وآبيته ، بعد ذكر القدح فن عطف العام على الخاص ، ولم يذكر فى الباب من الآبية سوى القدح وفيه كفاية لآنه يدل على ماعداه ، وأما الآحاديث التى أوردها فى الباب فالآول منها حديث أنس فى الحاتم والغرض منه قوله إن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مطابق لقوله فى الترجمة وما استعمل الخلفاء من ذلك ، وسيأتى فى اللباس فيه من الزيادة أنه كان فى يد أبى بكر وفى يد عمر بعده وأنه سقط من يد عثمان ، اه ١٢ .

(۱) قال الحافظ قوله: واغنها ، بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسرالنون أى اصرفه ، ومثله قوله تعالى: ولكل أى اصرفه ، ومثله قوله تعالى: ولكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه ، أى يصرفه عن غيره ، ويقال و أغنها عنا ، بألف وصل من الثلاثى وهى كلة معناها الترك والإعراض ، ومنه وواستغنى لله ، أى تركهم لله لان كل من استغنى عن شيء تركه ، وفي رواية إن أبي شيبة لا حاجة لنا فيه ، وقيل : كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في الصحيفة ، وقال الحيدى في الجمع : قال بعض الرواة عن ابن عيينة : لم يجد على بدأ حين كان عنده علم منه أن ينبهه إليه ، وترى أن عثمان إنما وده لان عنده علماً من ذلك فاستغنى عنه ، اه .

(٢) يعنى عملنا موافق لهذه الصحيفة فلا حاجة لنا إليها ، ويؤيد ذلك ما قال

### (باب الدليل على أن (١) الخس لنو اثب إلخ)

القسطلاني تبعاً لغيره ، و إنما ردها عنمان لانه كان عنده نظيرها ، اه . و تقدم نحو ذَلَكُ في كلاما لحافظ رحمه الله ، ولا يبعد عندى أن يكون عثمان برضي الله تعالى عنه عمل بالصحيفة التي كان عند الصديق الاكبر رضى الله تمالى عنه ، فقد أخرج مالك في موطأه حديث كتاب عمر في الصدقة ، وفي الاوجز المروى عند أحمد وأبي داود والبرمذي وحسنه ، والحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة ظم يخرجه إلى عماله وقرنه بسيفه حتى قبض ، فعمل مه أبو بكر حتى قبض ، إلى آخر مابسط فيه من الكلام على الحديث ، وفيه قال ابن العربي في كتابه دالمسالك شرح موطأ مالك. : ثبت عن النبي ﷺ في الماشية ثلاث كتب: كتاب أبي بكر وكتاب آل عمرو بن حزم وكتاب عمر بن الخطاب، وعليه عول مالك لطول مدة خلافته وكثرة مصدقيه وما من أحد اعترض عليه ، ولانه استقر بالمدينة وجرى عليه العمل مع أنه رواية سائر أهل المدينة إلخ ، وقال الزرقاني في شرح المواهب : وقد كتب عليه كتباً في الشرائع والاحكام منها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر فكتبه أبو بكر لانس لما وجهه إلى البحرين ، أخرجه البخاري في مواضع عشرة وأبو داود والنسائى وغيرهما ، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الحطاب وهو غير الذي كتبه أبو بكر لانس وهو مقتضى تغاير ألفاظهما أيضاً ، ولا يرد أن الصديق عمل به حتى قبض لانه لايقتضى اتحاده مع الاول، انتهى مختصراً. قلت : والاختلاف في بعض المواضع منهما لا يمنع العمل عالهما ، فلعل عنمان رضي الله تعالى عنه اختار العمل عليه لعمل الشيخين عليه ، ومن عادته المعروفة ترجيح عمل الشيخين كما ذكر معند عبد الرحن بن عوف في مبدأ خلافته في مشاورة عبد الرحن الحتنين وقصتها معروفة ١٢ .

(١) قال العيني : أى هذا باب في بيان الدليل على أن الحس لنواتب رسول الله

مَلِيْكُ إِلَّٰ ، وقوله ، وإيثار الني ، أي ولاجل إيثاره ، وقوله ,حين سألته ، ظرف للإيثار ، اه . وقال السندى : الظاهر أن الدليل مبتدأ ، خبره قوله . حين سألته ، بتقدر مافعله حين سألته فإنه حين ذلك ما أعطاها بل وكلها إلى الله، فهذا دلبل على أن الحنس له أن يصرفه في أي مصرف من مصارف الحس ولا يلزم إعطاء المصارف الخس كلهابل له أن يعطى بعضها ، انهى مختصراً. قال صاحب الفيض : و باب الدليل على أن الحس إلخ ، اعلم أن أربعة أخماس الغنيمة للغائمين بالاتفاق ، بتي الجنسُ فقد تكفل الله ببيان مستحقيه وذكرها في ستة ، فخرجها الحنفية على أن ذكر الله لمجرد التبرك ، بتي رسوله فسقط سهمه بعد وفاته ، وأما ذو قرابته فإنما يعطون منأجل الفقر ، وكونهم من أقربائه صلى الله عليه وسلم ليس بمعتبر في باب الإعطاء فيقدمون فقراء ذوى القرابة على غيرهم ، وإذن لم يبق من الستة إلا ثلاثة وذهب مالك إلى أنهم ليسوا بمستحقين ولكنهم مصارف فيصرف الإمام من ولايته كيف شاء وكم شاء ، ولعل المصنف رجح مذهب مالك واختار أن قسمة الحنس إلى الإمام يقسمه كيف شاء، وترجم لذلك أربع تراجم: الأولى هذه وأخرج تحتما حديث شكاية فاطمة ، واستدل منه على أن ذوى القرآبة لوكانوا مستحقين لكان أعطاها الني صلى الله عليه وسلم ، والتانية في هذه الصفحة ، باب قول الله : فإن نه خسه والرسول ، ثم فسره بقوله يعنى الرسول قسم ذلك ، فجعل القسمة إليه يقسمه كيف يشاء، والتالثة ماترجم به على صفحة ٢٤٤ [ من طبع الهند ] د باب من قال ومن الدليل على أن الخس لنواتب المسلمين إلخ ، حيث جعله في النواتب ولم يخمه بصنف دون صنف ، واستدل عليه بأنالني على أعطى الانصارى وجابراً من تمر خيير مع أنهما لم يكونا من ذوى القرابة ، والرابعة ما ترجم به علىصفحة ٣٤٣ [ من طبع الهند ] . باب ومن الدليل على أن الحنس للإمام إلخ ، فهذه التراجم كلهاكما ترى قريبة المعانى ومرماها واحدوهو الموافقةلمذهب مالك ،انتهى مختصراً . قال صاحب الجل في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ فَهُ خَسَّهُ ۚ الَّايَّةِ ۚ أَصِيفُ الْحَسِّ لَحُولًا ۗ

الستة وظاهرها أنه يقسم سبّة أقسام وبه قال أبو العالية فقال : إن الذي لله يصرف إلى الكعبة لماروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم مابتي على خسة أقسام، وقيل سهم الله لبيت المال، وقيل مضموم إلى سهم الرسول، والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم وأن المراد قسم الخس على الخسة المعطوفين ، فَسَكَأَنَهُ قَبِلُ : ﴿ فَإِنْ خَسَهُ لَهُ ﴾ يمعني أنه أمر بقسمته على هؤلاء الخسة المعطوفين ، انتهى ملخصاً من البيضاوى . وفيه أيضاً : وبعد وفاة النبي براية يصرف خس الحس الذي كان له إلى مصالح المسلمين وهذا مذهب الشافعي ، وقال مالك : الرأى فيه إلى الإمام ، وقال أبو حنيمة : سقط سهمه وسهم ذوى القربي بوفاته صلى الله عليه وسلم وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية ، اه. وقال الموفق: الغنيمة مخموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم وقد نطق به القرآن ، والحنس يقسم على خسة أسهم وبهذا قال جماعة منهم النحمي والشافعي وغيرهما ، وقيل يقسم على ستة سهم لله وهو مردود على عباد الله أهل الحاجة ، وقال أبو العالية للكعبة ثم يقسم البقية على خسة أسهم ، وروى عن الحسن وقتادة في سهم ذوى القربي : كانت طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله ، وروى ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما الحنس على ثلاثة أسهم ونحوه ، حكى عن الحسن بن محمد بن الحنفية وهو قول أصحاب الرأى، قالوا: يقسم الحنس على ثلاثة : اليتاى والمساكين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله عَالِيُّهُ بموته وسهم قرابته أيضاً ،وقال مالك: النيء والخس واحد يجعلان في بيت المال ، وقال ابن القاسم : وبلغني عمن أثق أن مالكا قال: يعطى الإمام أقرباء رسول الله صلىالله عليه وسلم على ما يرى ، وقال الثورى والحسن يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل ، انتهى مختصراً . وقال الرازى في تفسيره المشهور : إن ذلك الحس يخمس، فسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوى قرباه من بنى هاشم وبنى المظلب دون

ودلالة الرواية(١) عليه من حيث أن فاطمة رضى الله عنها سلته(١) منه فعلم أنه كان لنرائبه وحاجة فاطمة رضى الله تعالى عنها إنما هي حاجته ﴿ اللهِ .

بنى عبد شمس وبنى نوفل لحديث عنمان وجبير بن مطعم، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: و إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد ، وثلاثة أسهم لليتاى والمساكين وابن السيل، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فعند الشافعى رحمه الله أنه يقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول يصرف إلى ماكان يصرفه إليه من مصالح المسلين كعدة الغزاة، وسهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثين، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن سهمه صلى الله عليه وسلم سقط بموته وكذلك سهم ذوى القربى وإنما يعطون لفقرهم فهم أسوة المفقراء، ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على ثلاثة أسهم، وقال مالك: القسمة في الحس على رأى الإمام إن رأى قسمته على مؤلاه فعل وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض فله ذلك،

(۱) قال الحافظ: أورد في الباب حديث على و أن فاطمة شكت إلج و وليس فيه ذكر أهل الصفة والارامل ، فكأنه أشار بذلك إلى ماورد في بعض طرق الحديث كفادته وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن على في هذه القصة مطولا: و والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة ، الحديث ، وفي حديث الفضل بن الحسن عن صناعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت : و أصاب النبي والتي سبياً فذهبت أنا وأختى فاطمة نسأله فقال : سبقكايتا ي بدر ، الحديث، أخرجه أبو داود، و تقدم من حديث فاطمة نسأله فقال : سبقكايتا ي بدر ، الحديث، أخرجه أبو داود، و تقدم من حديث الناعر في الهمة وأن النبي والتي أمر فاطمة أن ترسل الستر إلى أهل بيت مهم حاجة ، قال إسماعيل القاضى: حديث الباب يدل على أن للإمام أن يقسم الخس حيت يرى، قال إسماعيل القاضى: حديث الباب يدل على أن للإمام أن يقسم الخس حيت يرى، من الاربعة الاخاس استحقاق للغانمين ، والذي يختص بالإمام هو الخ س ، وقد منع النبي والمنته وأعز الناس إليه من أقربه وصرفه إلى غيره ، وقال نحوه منع النبي والمنته وأعز الناس إليه من أقربه وصرفه إلى غيره ، وقال نحوه منع النبي والمنته وأعز الناس إليه من أقربه وصرفه إلى غيره ، وقال نحوه منع النبي والمنته وأعز الناس إليه من أقربه وصرفه إلى غيره ، وقال نحوه منع النبي والمنته وأله النبي والنبي وصرفه الى غيره ، وقال نحوه والمند والنبي والنبي والمنته والمنته والمناس البه من أقربه وصرفه المن غيره ، وقال نحوه والمنته والمنته والمنته والمنته والمنته والمنته والنبي والنبي

<sup>(\*)</sup> الغاهر سألته ١٢ ز

قوله: (وجدت برد قدمیه) أى طمأ بينتها (١) وسكينتها لا البرد الحسى، ولما كان الامر فوق الادب لم يقم على ولافاطمة عن مضجمهما

#### ( باب قول الله فإن لله خمسه (۲) إلخ)

يعنى بذلك أن إضافة الخس إليه تبارك و تعالى تبرك ، وإلى النبي يَرَافِيُّهِ باعتبار أنه يقسمه وإنما هو لنوائب المسلمين ، وأما ماذكره أولا (٥) فلان نوائب رسمول الله يَرْفَيْنِهُ هي نوائب المسلمين ، واستدل على مدعاه من حيث أنه

الطارى و لو كان سهم ذوى القربى قسم مفروضاً لاخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئاً اختاره الله لها وامتن به على ذوى القربى ، وكذا قال الطحاوى وزاد : وإن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسها جميع الخس ولم يجعلا لذوى القربى منه حقاً مخصوماً به ، بل بحسب ما يرى الإمام ، وكذلك فعل على رضى الله عنه إلى آخر ما بسطه الحافظ من البحث فى ذلك ، و تقدم قريباً عن ابن عباس أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما قسها الحس على ثلاثة أسهم ١٢ .

(۱) هذا هو اللائق لحاله على المن الظاهر من الروايات هو البر والحسى، قال العينى: قوله و وجدت برد قدميه ، وفى لفظ وكانت ليلة باردة وفى لفظ وقال على حتى وجدت برد قدميه على صدرى فسختهما ، عزاه الحافظ فى الفتح إلى العابرى، وما أفاده الشيخ من قوله و من أن الامرفوق الادب ، أشار بذلك إلى ما ورد من الروايات فى هذا الباب من أنهما أرادا أن يقوما فقال : كما أنتها ، كما فى حديث الباب وغيره ١٢ .

(٢) اعلم أن ههنا مسألتين: إحداهما أن خس الرسول بَرَقِيْم عن هو ملك له يَرِقَ أو مفوض إليه بَرَاقِيْم قسمته، والثانية : ماذا يفعل بهذا الخسرالذي لرسول الله يَرَقِقُ بعد وفاته ، وتقدم الحلام على هذه المسألة الثانية في الباب السابق مبسوطاً ، وتقدم الحلام على هذه المسألة الثانية في الباب السابق مبسوطاً ،

<sup>(</sup>۵) من الباب السابق۲۲ ز .

صلى الله عليه وسلم سمى نف قاسماً والله المعطى فعلم أنه لم يكن (١) يملك شيئاً والله أعلم .

وأما المبيألة الاولى فهو مقصود البخارى من هـذا الباب ، قال الحافظ : قوله وللرسول قسم ذلك ، هذا اختيار منه لاحد الاقوال في تفسير هذه الآية ، والاكثر على أن اللام في قوله وللرسول ، للبلك ، وأن للرسول خس الحنس من الغنيمة سواء حضر القتال أو لم يحضر وهل كان يملكه أو لا ؟ وجهان للشافعية ، ومال البخارى إلى الثاني واستدل له ، قال إسماعيل القاضى : لا حجة لمن ادعى أن الحنس يملكه النبي يتاليخ بقوله تعالى : و فإن نقه خمسه وللرسول ، لانه تعالى قال : يسألونك عن الانفال قل الانفال نقه والرسول ، واتفقوا على أنه قبل فرض الحنس كان يعطى الغنيمة الفا يمين عسب ما يؤدى إليه اجتهاده ، قلما فرض الحنس تبين للغا يمين أربعة أخاس الغنيمة لايشاركهم فيها أحد ، وإنما خص النبي يتاليخ بنسبة الحنس إليه إشارة ألى أنه ليس الفا يمين في حق بل هو مفوض إلى رأيه وكذا إلى الإيام بعده ، وقد ألى أنه ليس الفاعين فيه حق بل هو مفوض إلى رأيه وكذا إلى الإيام بعده ، وقد يعنى المرسول قسمته لا أن سهما منه له ، قال شارح التراجم : مقصود البخارى يعنى المرسول قسمته لا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خس الحنس وإنما كان إله قسمته فقط ، اه ١٤ .

(۱) يعي بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا قاسم وخازن ، قال الحافظ : لم يقع هذا اللفظ في سياق واحد وإنما هو مأخوذ من حديث ، وأما حديث ، إنما أناقاسم، فهو طرف من حديث أبي هريرة الآتي في الباب ، و تقدم في العلم من حديث معاوية بلفظ : « وإنما أنا قاسم والله يعطى ، في أثناء حديث ، أما حديث وإنما أنا خازن والله يعطى ، في أثناء حديث ، أما حديث وإنما أنا عام والله يعطى ، فهو طرف من حديث معاوية المذكور ، وبأتى مر صولا في الاعتصام عهذا اللفظ ، اه ١٠ .

قوله: (وقال عرو أنا شعبة) يعنى بذلك (١) أن الرواة اختلفوا فيما بينهم فى الاسم الذى كان له ، هلسماه أبوه عداً أمقاسماً فرجح المؤلف الثانى بإيراد المتابعة والرواية الثانية .

قوله: (لا تكنوا بكنيتى فإنما أنا قاسم) وليس ذلك دليلا على عدم (٢) التكنى بكنيته إذ لوكان كذلك لقيل إنما أنا أبوالقاسم، بل تغييه على مفسدة أخرى وهى أنكم إذا سميتم أبناءكم قاسماً كنتم أبا القاسم، وفيه مع ما يلزم من التشبه والخلط

(۱) قال الحافظ: بين البخارى الاختلاف على شعبة: هل أراد الانصارى أن يسمى ابنه محمداً أو القاسم ؟ وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية سفيان وهو الثورى له عن الاعش فسهاه القاسم ، ويترجح أيضاً من حيث المعنى لانه لم يقع الإنكار من الانصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم ، اه ١٢ .

(٢) والمسألة خلافية شهيرة ، قال الشيخ قدس سره في الكوكب : الاصح أن النهى مقيد بزمان حياته صلى الله عليه وسلم ، اه . وفي حاشيتي على الكوكب : اختلفت روايات الحديث في ذلك ، ولذا اختلفت أقوال أهل العلم ، أجملها النووى وبسطها الحافظ ، والجملة أن فيها خمسة مذاهب : الأول المنع مطلقاً وهو مذهب الشافعي والظاهرية ، والثانى : الجواز مطلقاً وكان النهى مختصاً بزمانه صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الجهور ، الثالث : لا يحوز لمن اسمسه محمد ويجوز لغيره ، الرابع : المنع من التسمية بمحمد مطلقاً ، وكذا التكنى بأنى القاسم مطلقاً ، الحامس : المنع مطلقاً في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد واحمد فيمتنع الحامس : المنع مطلقاً في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد واحمد فيمتنع وإلا فيجوز ، انتهى مختصراً ، وقال العني في حديث الباب بعد ذكر أقوال السلف المختلفة : وذهب آخرون إلى أن النهى في ذلك منسوخ ، وحكى القرطبي عن جمهور المختلفة : وذهب آخرون إلى أن النهى في ذلك منسوخ ، وحكى القرطبي عن جمهور والمخاص والحلف وفقهاء الامصار جواز كل ذلك ، والحديث إما منسوخ وإماخاص واحتجاجا بحديث على ضي تقد عنه ، رواه المرمذي وصححه ، ولفظه : د يارسول الله واحتجاجا بحديث على شيء عنه ، رواه المرمذي وصححه ، ولفظه : د يارسول الله

الباعث على أذى (١) الرسول حين النداء مفسدة أخرى ، وهى أنى كما أنا أبوالقاسم فكذلك أنا قاسم أيضاً فيلزم فى صورة أبى القاسم نسبة أبوة الرجل إليـه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مراداً فكان تركه أولى .

قوله : ( بغير حق ) أى يأخذون منى نصيباً بإظهار استحقاقهم فأعطيهم وليس لهم فى الحق (٢) .

إن ولد لى بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال نعم ، اه . وفى حاشية الكوكب: أخرجه البخارى فى الادب المفرد وأبوداود وابن ماجة وصححه الحاكم ، اه ١٢ .

(۱) قال السندى: ومقتضى حديث الباب أن علة النهى هو اختصاص التسمية به صلى الله عليه وسلم فإذا كان معنى الاسم مختصاً بأحد فينبغى اختصاص الاسم به أيضاً ، فلمل النهى كان لعلة الالتباس والإيذاء ، ومع هذا بين لهم صلى الله عليه وسلم عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى أيضاً فلا تنافى بين الحديثين ، ولو كان النهى لمجرد عدم استقامة المعنى لكان المتنزيه ، بل لمجرد إفادة عدم الاولوية لان المعانى الاصلية بلإعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية وهو خلاف أصل النهى، وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله التحريم ، وبيان عدم استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا التعليل ، اه ١٢٠٠

(٢) هَكذا في الأصل، والمعنى ليس لهم في الحقيقة أو بدله ليس لهم فيه الحق، وقال الحافظ: قوله و لغير حق، أى يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهوأعم من أن يكون بالقسمة و بغيرها، وبذلك تناسب الترجمة، وقال الكرمانى: مناسبة حديث خولة المترجمة خفية، و يمكن أن تؤخذ من قوله و يتخوضون في مال الله بغير حق، واللفظ وإن كان عاماً لكن خصصناه بالقسمة لتفهم منه الترجمة، قال الحافظ: ولا يحتاج إلى قيد الاعتذار. لأن قوله بغير حق يدخل في

قوله: (كم بق؟ قال أربعة أسهم ونصف ) والظاهر أنها (١) كانت ستة عشر أسهما لقوله كل سهم عائة ألف، وقدقال أولا إنها بيعت بألف ألف وستهائة ألف، ثم إنها لم تدكف الدين وحدها، بل المراد أنه باع من غيرها من الهور وغيرها ثم من الغامة، حتى إذا بقيت منها أربعة أسهم ونصف كل قضاء الدين فاحتاج إلى بيع بقيتها لتنفيذ الوصايا.

عمومه الصورة المذكورة فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة فى أموال النيء والغنيمة بحكم العدل واتباع ما ورد فى الكتاب والسنة ، وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من يخالف ذلك ، ويستفاد من هذه الاحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسة لكن لايلزم إطراد ذلك ، وأن من أخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً، وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئاً بغير حقه أو يمنعوه من أهله ، اه . وقال العينى : لا مطابقة بين الحديث والترجة بحسب الظاهر ، لكن قال الكرمانى: فذكر قوله المذكور بدون التعقب عليه ولم يتعرض لكلام الحافظ بشيء ، واكتنى القسطلانى أيضاً على توجيه الكرمانى، وقال شيخ الإسلام: مراداز خوض بناحق طلب قسمت آن از آنحضرت برغير وجه عدالت است يا كرفتن از غنيمت ييش وبس ازقسمت آنعضرت برغير وجه عدالت است يا كرفتن از غنيمت

(1) ما أفاده الشيخ قدس سره واضح ، وإلى ذلك مال الحافظ إذ قال : كأنه قسمها سنة عشر سهما ، لانه قال بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم بمائة ألف ، وقوله ، فباع منها فقضى دينه ، أى من الغابة والدور لا من الغابة وحدها ، لانه تقدم أن الدين ألف ألف ومائتا ألف ، وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف ، أم في الحديث إشكالات بسطت في الشروح ، وأشدها ما في آخر الحديث من قوله : " فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف ، فجمع ما له خمسون ألف ألف ومائتا ألف ، اه . وهذان لا يستقيان أصلا لان صب كل امرأة إذا كان ألف ألف ومائتا ومائتي ألف فيكون المجموع خمسين ألف ألف وسمته آلاف ألف وثما مائة ألف،

ے ہے ، ولو یؤحد من الآخر فیکون القسمة هکذا : ه ك ٢ لك –

دین ۲۲ لك = ٤ ك ٨٠ لك - ١ ك ٦٠ لك = ٣ ك ٢٠ لك ÷ ٨ = ٠ ٤ لك ÷ ٤ = ١٠ لك ، ولذا قال الكرمانى : فعلى التقادير الحساب غير صحيح ، اه . قلت وأحسن الآجو بة عندى أن يقال : إن الجميع كان عند وفاته هذا المقدار أى الذى فى آخر الحديث من خمسين ألف ألف وماتتى ألف فزاد من غلات أمواله

قلت واحسن الاجوبة عندى ان يقال : إن الجميع كان عند وقاله هذا المقدار اى الذى فى آخر الحديث من خمسين ألف ألف وماتنى ألف فزاد من غلات أمواله ودوره فى هذه الاربع سنين حتى بلغ المجموع إلى خمسين ألف ألف و تسعة آلاف ألف و ماتنا ألف، ألف و ثما كائة ألف ، قال القسطلانى : قوله فجميع ماله خمسون ألف ألف و ماتنا ألف، فهذا كما قالوا من الغلط فى الحساب ، قال الدمياطى فيما حكاه فى الفتح : وإنما وقع الوهم فى رواية أبى أسامة عندالبخارى فى نصيب كل زوجة أنه ألف ألف و ماتنا ألف، وأن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر، وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدما خرج بقية ما فيه على الصحة ، لانه يقتضى أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف ، فلمل خرج بقية ما فيه على الصحة ، لانه يقتضى أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف ، فلمل

<sup>(</sup>١) عنف لاكه وهوسجم مائة ألف كوشتينك كروروهوسجم عشرة آلاف ألف ١٧ ز

#### ( باب من قال (۱)

بعض رواته لمنا وقع له ذكر مائتا ألف عند الجلة ذكرها عند نصيب كل زوجة سهواً وهذا توجيه حسن ، ويؤيده ما روى أبو نعم في المعرفة عن هشام عن أبيه قال : ورثت كل أمرأة للزبير رضىالله عنه ربع النمن ألفألف درهم ، وقد وجهه الدمياطي أيضاً بأحس منه فقال ماحاصله : إنَّ قوله فجميع ماله خسون ألف ألف وماتنا ألف صحيح ، والمراد به قيمة ماخلفه عند موته ، وأن الزائد على ذلك وهو تسمة آلاف ألف وستهائة ألف حصل هذا الزائد من نماء المقار والاراضي فيالمدة الى أخر فيها عبد الله بن الزبير قسم التركة استبراء للدين كما مر ، وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجهها ، انتهى محتصراً . قال الحافظ : والذي يظهر أن ان الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين لان المدن الواسعة التي يؤتى الحجازمن جهتها إذذاك كانت أربعاً الين والشأم والعراق ومصر، فني على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلائة أعوام، فيحصل استيعابهم في مدة الاربع ومنهم في طول المدة يبلغ الحبر من ورائهم من الاقطار وقيل لان الاربع هي الغاية في الآحاد وبحسب ما يمكن أن يتركب منه المشرات ، لأن فيها واحداً واثنين و ثلاثة وأربعة ، وبحوع ذلك عشرة ،واختار الموسم لانه بجمع الناس من الآفاق ، وفيه جواز التربص بوقاء الدين إذا لم تكن التركة نقداً ، ولم يختر صاحب الدين إلا النقد ، اه ١٢ ،

(۱) مكذا في النسخ الهندية ، وليس في الشروح الاربعة من الكرماني والفتح والعيني والقسطلاني لفظ و من ، قال بل فيها و باب ومن الدليل ، قال الحافظ : هو عطف على النرجة التي قبل ثمانية أبو اب حيث قال : الدليل على أن الحنس لنوائب رسول الله على أن الحنس لومام ، والجمع بين هذه التراجم أن الحنس لنوائب المسلمين وإلى الني على مع تولى قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته ، والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ماكان يتولاه ، هذا

ما يستنبط من الترجمة فقول القول محذوف والجواب (١) عنه أنه إنما تحــلل عنهم نصيبهم لا الحنس الذي كان له .

قوله : (والله لا أحملكم) وكانت (٢) يمينه هذه سداً لباب المسألة وإقناطاً لهم بالكلية لئلا يطمعوا في الحولة بعد ذلك .

محصل ما ترجم به المصنف، وقد تقسدم توجيهه و تبيين الاختلاف فيه، وجوز الكرمانى أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب وفيه بعد لان أحداً لم يقل إن الحسلمسلمين دون التي يُطِيِّقُ ودون الإمام ولا للني يُطِيِّقُ دون المسلمين، فالتوجيه الأول هو اللائق، وحاصل مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة، ثم بسطها الحافظ سبعة مذاهب من مذاهب السلف، وتقدم مذاهب الائمة فىذلك فى و باب الدليل على أن الحس لنوائب رسول الله مِطْلِقَةً ، ١٢٠

(۱) أى الجواب عن الجهور عن استدلال البخارى، قال العيى قوله: و فتحلل من المسلمين، أى استحل من الفاتمين أقسامهم من هوازن أو طلب النزول عن حقهم، وقد مر فى كتاب العتق فى و بأب من ملك من العرب رقيقاً ، ، اه . وقال القسطلانى: أى استحل من الغاتمين ماكان خصهم بما غنموه منهم ، والواو فى قوله و ومن الدليل ، قال فى الفتح عطف على الترجمة التى قبل ثمانية أبواب ، وتعقبه العينى بأنه لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديثها وليست هذه بواو العطف ، بل مثل هذا يأتى كثيراً بدون أن يكون معطوفاً على شىء وتسمى هذه واو الاستفتاح وهو المسموع ن الاساتذ يكون معطوفاً على شىء وتسمى هذه واو الاستفتاح وهو المسموع ن الاساتذ

قوله: (وتحللتها) أى عاملت(١) بها معاملة الحلال ، إما لانها لم تنعقد لما ذكره أولا أو بالتكفير إن كان المراد عند الحلف هى الحقيقة .

قوله: (وأى داء أدوأ من البخل) الظاهركونه (٢) من كلام أبى بكر وإن كان المحشى قد نسبه إلى ان المشكدر غير أنه لم يذكره فى حديثه غير ان المشكدر، ثم إن جملة ما ذكره المؤلف فى هذا الباب من الاعطية فهى من الحس علىمايشمر به إيراده الروايات فى باب الحس واقه أعلم .

(۱) قال العينى: قوله وتحللتها، من التحلل وهو التفعى من عهدة اليمين والخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها، وهو إما بالاستثناء مع الاعتقاد وإما بالكفارة ، اه . وقال الحافظ : قيل معنى تحللتها خرجت من حرمتها إلى ما يحل منها وذلك يكون بالكفارة وقد يكون بالاستثناء بشرطه السابق لكن لايتجه فى هذه القصة إلا إن كان وقع منه استثناء لم يشعروا به ، كأن يكون قال إن شاء الله مثلا ، أوقال : واقد لا أحملكم الا إن حصل شىء ، ولذلك قال : وما عندى ما أحملكم ، اه .

(۲) قال الحافظ قوله: ووقال، يمنى ان المنكدر الذى قال، وقال هو سفيان والذى قال يمنى هو ابن المدينى، ووقع فى رواية الحمدى فى مسنده عن شفيان فى هذا الحديث: قال ان المنكدر فى حديثه، فظهر بذلك اتصاله إلى أبى بكر بخلاف رواية الاصيلى فإما تشعر بأن ذلك من كلام ان المنكدر، وقد روى حديث: وأى داء أدوأ من البخل، اه. قلت: وما سيأتى فى المغازى فى و باب قصة عمان والبحرين، من حديث الباب بلفظ: وفقال أقلت تبخل عنى وأى داء أدوأ من البخل، قالما الملائا ما منعتك من مرة، الحديث نص فى الاتصال وهو مؤيدل كلام الشيخ، من دوى إذا كان به مرض فى جوفه، والصواب أدوأ بالهمز لانه من الداء فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة، اه. وفى العين: قال القاضى عياض رواه المحدثون فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة، اه. وفى العين: قال القاضى عياض رواه المحدثون غير مهموز من دوى الرجل إذا كان به مرض فى جوفه والصواب الهمزة لانه من الداء

(قال ابن اسحق إلخ) ذكره تنبيهاً (۱) على أن إعطاءهم هذا لوكان للقرابة لكانبنو هاشم وبنو عبد شمس مساويين .

قوله: ( بين أضلع منهما ) بين من يكون أقوى(٢) فإن هذين لصغرهما لعلهما أن يفرا فيؤثر ذلك في فاتبعهما .

(سلبه لمعاذ بن عمرو (لخ) وإنما أعطاه السلب(٢) لآنه رأى في سيفه دما يستدل به على الإثخان في كان هو القاتل سواء تقدمت ضربته على ضربة الآخر أو تأخرت عنها .

(۱) وهذا واضح لآن الاربعة إخوة لآب، قال الحافظ قوله وقال ابن إسحق الح ، وصله المصنف في التاريخ ولم يسم أم نوفل وحى واقدة بنت أبي عدى، وذكر الزبير بن بكار في النسب أنه كان يقال لهاشم والمطلب البدران ولعبد شمس ونوفل الامهران ، وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب التلافا سرى في أولادهما من بعدهما ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس ، اه ١٢٠ .

(۲) قال القسطلانى: أضلع بفتح الهمزة وسكون الضاد المعجمة وبعد اللام المفتوحة عين مهملة أى أشد وأقوى، وذلك لان الكهل أصبر فى الحروب اهم و (٣) قال الحافظ: الغرض من هذا الحديث قوله فى آخره كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجوج، فقد احتج به من قال: إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأى الإمام، وقرره الطحاوى وغيره بأنه لوكان يجب المقاتل لكان السلب بينهما لاشترا كهما فى قتله، فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل، وإنما يستحقه من أنحن فى القتل ولم الماجب الجهور بأن فى السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أنحن فى القتل ولو شاركه غيره فى الضرب أو الطعن، قال المهلب نظره صلى الله عليه وسلم فى السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما فى جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان فى ذلك أبلغ، ولذلك سألها أولا هل مسحتها سيفيكما أملا؟ لا يما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال كلاكا قتله، وإن كان أحدهما

قوله : ( وأصاب عمر جاريتين ) إثبات للجزء التاني(١) من الترجمة وهوإعطاء غير المؤلفة .

هو الذي أثخته لبطب نفس الآخر، وقال الاسماعيل: أقول إن الانصاريين ضرباه فأثخناه وبلغايه المبلغ الذي يعلممنه أنه لايجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ ، وقد دل قوله ﴿كَلَّا كَا قَتْلُهُ ، عَلَى أَنْ كَلَّا مَنْهِمَا وَصَلَّ إِلَى قَطْعِ الْحُشوة وإبانتها ، أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر ، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا فىالقتل، إلا أن أحدهما قتله وهومتنع والآخر قتله وهومثبت ، فلذلك قضىبالسلب للسابق إلى إثخانه ، انتهى مختصراً . قلت : وقد ورد في الروايات في قتلة أبي جهل ذكر ابنى عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجوح وعبد الله بن مسعود كما بسط الحافظ الروايات في ذلك في مغازى الفتح، ثم قال: يحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ ابن عروكا فالصحيح، وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حزر أسه ان مسعود رضيالة عنه فتجمع الاقوال كلها ، وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ان مسعود وأنه وجده و به رمق فهو محمول على أنهما بلغابه منزلة المقتول حتى لم يبق به إلامثل حركة المذبوح ، وفي تلك الحالة لقيه ان مسمود فضرب عنقه ، انتهى مختصراً . وقال العيني : لما روى الطحاوى هذا الحديث قال : فيه دليل على أن السلب لوكان واجباً للقاتل بقتله إياه لكان قد وجب سلبه لها ، ولم يكن الني ﷺ ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر ، ألا يرى أن الإمام لو قال : من قتل قتيلا ظه سلبه ، وقتل رجلان قتيلا أن سلبه لمها نصفان ؟ فلما كان للني ﷺ في سلب أبي جهل أن يجمله لاحدهما دون الآخر دل ذلك علىأنه كان أولَى به منهما ، لانه لم يكن قال يومئذ و من قتل قتبلا فله سلم ، انتهى . مختصراً . قلت : وفي السلب . ثمانية عشر فرعا خلافية بين الائمة بسطت في الاوجز ١٢ .

(۱) وهوكدلك ، قال الحافظان: مطابقة الحديث للترجمة في قوله : وأصاب عمر رضيالة عنه جاريتين من سبي حنين ، ، اه . ومعلوم أن عمر رضي الله تعالى عنه

قوله: (إنكم سترون بعدى إثرة إلح) لما رآه (١) قد ساءت ظنونهم فى باب القسمة ، وقد كان الني عليه مصيباً فيا يفعله معصوماً عن الحطأ فيه فأولى أن بجزعوا حين يستأثر المهاجرون عليهم أنفسهم فى أيام ملكهم فرعدهم اللقاء على الحوض وأوصاهم الصبر من الامتعة الدنيوية .

قوله: (لقسمته بينكم) فيه الترجمة (٢) حيث لم يكن هؤلاء كملا في إيمانهم والالما فعلوا ، وكذلك في الرواية الآتية ، فإن الذي جبذه لو كان كاملا في إيمانه لما جبذه كما جبذ فيكان إعطاؤه تأليفاً له .

قوله : (أن يتركمهم على أن يكفرا إلخ) ولعل (٢) إيراد هذه الرواية ههنا

لم يكن من المؤلفة القلوب فثبت منه الجزء الثانى كما أفاده الشيخ قدس سره .

<sup>(</sup>١) أجاد الشيخ قدس سره في بيان مناسبة هذا الكلام لهذا المحل ١٦٠.

 <sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً واضح ، قال العينى : فى الرواية الآتية مطابقة للترجمة ظاهرة ،
 لاته صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الاعرابي مع إساءته فى حقه صلى الله عليه وسلم تألفاً له ، اه ١٢ .

<sup>(</sup>۲) أجاد الشيخ قدس سره في بيان المناسبة حيث أنكر الشراح المطابقة ، قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح : قال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة للترجمة ولا هذا الآخير فليس فيه للعطاء ذكر ، ولكن فيه ذكر جهات مطابقة للترجمة قد علم من مقام آخر أنها كانت جهات عطاء ، فهذه الطريق تدخل تحت الترجمة ، وقال العيني : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لانه ايس للمطاء فيه ذكر ، وأجيب بأن فيه جهات قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاء ، فهذا الطريق يدخل تحت الترجمة ، اه ، وهكذا قال شيخ الإسلام في شرحه ، وقال بعد ذلك مامعر به : تحت الترجمة ، اه ، وهكذا قال شيخ الإسلام في شرحه ، وقال بعد ذلك مامعر به : ويمكن أن يقال إن من هذه الجهات إن أموال بني النصير أيضاً من أموال خير ، والمراد من الغلة في هذا الحديث يعم الفتح والصلح ، وقد ثبت إعطاء المؤانة القلوب وغيرهم من أحوال بني النصير ، اه ١٢ .

لاجل أن التي تراقي كأن يأمر أصحابه أن يتركوا لهم بعد الحرص ربعاً أو ثماً كا تشهد به الروايات ، وليسذلك إلاإعطاء ، فكان هذا الحديث بما يناسبالباب باعتبار إعطاء الغير المؤلفة إن أريد به المؤمنون ، وإن كان أعم بمن آمن ولم يكمل إيمانه بعدو بمن لم يكن مؤمناً بعد فهو من قبيل إعطاء المؤلفة وكان ذلك إعطاء من الحس ونحوه معاً لان ما كان يحيه إلى المسلمين كان يخمس منه أولا ثم يقسم بين الغانمين على حدب حصصهم ، فما انتقص من تصيبهم وجبايتهم بترك الربع والحس والثلث ونحوه انتقص بحسه من الحس أيضاً فكان هذا الحط لهم من المسلمين إعطاء أيضاً فافهم فإنه غريب ، وكم للاستاذ مثل ذلك (١) من عجب .

قوله : (وسألت سعيد بن جبير ) ولعله (٢) سأله لانه كان تلبيداً لابن عباس

<sup>(</sup>١) ولا ريب في ذلك ولا ينكره موافق ولا مخالف كما يظهر من إفاداته العالية في تقارير الامهات الستة ١٢.

<sup>(</sup>۲) أجاد الشيخ قدس سره فى تخصيص السؤال عن سعيد بن جبر ، و ماأ فاده من مذهب ابن عباس هو كذلك كما بسط فى الأوجز وفيه يحرم أكله عند أكثراً هل العلم، و إنمارويت الرخصة فيه عن ابن عباس ، رواه عنه أبو داو د فى سننه ، قال ابن عبد البر خلاف بين علماء المسلمين اليوم فى تحريمها ، وحكى عن ابن عباس وعائشة أنهما . كانا يقولان بظاهر قوله تصالى : «قل لا أجد فيما أوحى إلى « الآية ، و تلاها ابن عباس إلى آخر ما فى الأوجز ، وقد أخرج أبو داو د عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن أكل كل ذى ابن عباس قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحر ابن عباس أن نأكل لحوم الحر أبن عباس قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحر وأمرنا أن نأكل لحوم الحيل ، وكان الحكم الفغارى فنا يقيل هدا وأبى ذلك المحر يعنى ابن عباس ، انتهى مختصراً .

وكان ابن عباس يذهب إلى حلتها ، غير أن سميداً تحقق حرمتها عن الصحابة رضى الله عنهم فجزم بالحرمة [ بياض(١) في الاصل ] .

قوله: (أربعة دنانير) فكان ثمانية (٢) وأربعين درهما كماهوعند الحنفية ، وكان

(١) يباض في الاصل قريباً من سطر ، وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره : قوله « باب ما يصيب إلخ ، أثبت من حديثي الباب أن ما يكون المقصود منه الاكل جاز أخذه للغانمين بقدر الحاجة ، وما يكون المقصود منه المالية كالحمر المذكورة ونحوها لايجوز أخذها بدون إجازة الإمام ، اه . وقال الحافظ في حديث الباب : قوله : « قال عبدالله ، هوان أنى أو في راوى الحديث وبين ذلك في المغازي من وجه آخر عنالشيباني بلفظ: قال ابن أبي أو في فتحدثنا فذكر نحوه، ولمسلم عن الشيباني قال : فتحدثنا بيننا أي الصحابة ، والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر ، هل هو لذاتها أو لعارض ؟ وسيأتي في المغازي في هذا الحديث قول من قال : لانها كانت تأكل العذرة ، انتهى مختصرًا . وأخرج البخارى في المفازي عدة روايات في معنىالنهي عنها ، منها حديث الباب وفيه قال ابن أبي أو في فتحدثنا أنه إنما نهي عنها لانها لم تخمس، وقال بعضهم: نهيءعنها البتة لانها كانت تأكل العذرة ، قال الحافظ : زاد الإسماعيلي من رواية جرير عن الشيباني قال : فلقيت سميد بن جبير فسألته عن ذلك وذكرت له ذلك فقال: نهى عنها البتة لانها كانت تأكل العذرة ، وقوله . البتة ، معناه القطع ، وألفها ألف وصل ، وجزم الكرماني أنها ألف قطع على غير القياس ، ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة ، قالالجوهرى : الانبتات الانقطاع ، ورحِل منبت أىمنقطع به ، ولاأفعله البتة لـكل أمر لا رجعة فيه ونصبه غلى المُصدر ، انتهى مختصراً ١٢ ·

(٧) أى على حساب الدينار باثنى عثىر درهما ، قال الحافظ : قوله ، قال ابن غيينة ، وصلة عبد الرزاق عنه ، وأشار بهذا الآثر إلى جواز التفاوت في الجزية ، وأقل الجزية عند الجهور دينار لكل سنة ، وخصه الحنفية بالفقير ، وأما المتوسط

فعليه ديناران وعلى الغني أربعة ، وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر رضى الله عنه ، وعند الشافعية : أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم ، وبه قال أحمد، وروى أنو عبيد أنه بعث عثمان ن حنيف نوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر، وهذا على حساب الدينارباثني عشر، وعن مالك : لا يزاد على الاربعين وينقص منها عن لا يطيق ، وهذا محتمل أن يكون جُمَّلُه على حساب الدينار بعشرة والقدر الذي لامد منه دينار ، وفيه حديث عن معاذ . أن الني عَلِيَّةٍ حين بعثه إلى العين قال خذ من كل حالم ديناراً أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم ، انتهى مختصراً . قلت : وبسط الكلام على الجزية فى الاوجز، وذكرت فيه أمحاث كثيرة في هذه المسألة وفيه عن البدامة الكلام الحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل : الاولى بمن يجوزأخذ الجزية ، الثانية : على أى أصناف منهم تجب ، التالثة : كم تجب ، الرابعة : متى تجب : ومتى تسقط ، الخامسة : كم أصناف الجزية ، السادسة : في ماذا يصرف مال الجزية ، ثم بسط الـكلام على هذه المسائل ، وأما المسألة التي نجن بصددها فقد أخرج مالك في موطأه أن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً، قال الزرقاني: وإليه ذهب مالك فلا يزاد عليه ولاينةص إلامن يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام، وقال الشافعي : أقلها دينار ولاحد لاكثرها إلا إذا بذل الأغنياء ديناراً لم يجز قتالهم ، وقال أبو حنيفة وأحمد : أقلها على الفقرآء اثنا عشر درهماً ، وعلى الأوساط أربعةوعشرون درهماً أوديناران ، وعلى الاغناء ثمانية وأربعون درهما أو أبعَة دنانير، قال الباجي : بعد ما تقدم عن قول مالك : هذا هو المذهب، قال ان القاسم : لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغني ، إلى آخر ما بسط في الاوجز من الاقوال والدلائل في ذلك ١٢٠. وضع الدينار على كل فقير وغنى من أهل اليمن من دون تفرقة بينهما لأجل المصالحة(١) على ذلك .

قوله: (فلم يندمك ولم يخزك) الظاهر أن معناه(٢) أنك قاتلت معه والله النصر عليكم بل اصرتم على الاعداء فكان علينا أن نراعى ماكان رسول الله والله من التأنى يراعيه والانتظار حتى إنه كان إذا لم إلخ ، فإنا إذا اقتدينا بسيره تلك رجونامن الله النصرة على الاعداء والله أعلم .

ر) هذا توجيه للأثر المذكور لآن الظاهر منه وضع أربعة دنانير على الجميع بدون التفريق بين الفقير والغنى ، والاضل فى ذلك أن الجزية على نوعين : جزية صلح وجزية جبر ، أما الأولى فعلى ما يتصالحون ، وأما الثانية فعلى التفصيل المذكور المختلف فيه بين الائمة كانقدم قريباً ، فنى الأوجز عن البدائع : أما مقدار الواجب فنقول وبالله التوفيق : الجزية على ضربين : جزية توضع بالتراضى وذلك يتقدر بقدر ماوقع عليه الصاح كما سألها رسول الله بيلية أهل نجران على ألف وما ثنى حلة ، وجزية يضمها الإمام عليهم من غير رضاهم بأن ظهر الإمام على أرض الكفار وأقرهم على أملاكهم وجعلهم ذمة وذلك على ثلاث مراتب ، كاروى عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه أمر عنمان بن حنيف بها ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من المهاجرين والانصار ، ولم ينكر عليه أحد فهو كالإجماع على ذلك مع ما أنه لايحتمل أن يكون من سيدنا عمر رضى الله عنه رأياً لان المقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسمع لا العقل ، فهو كالمسموع من رسول الله علي الكلام الطويل على ذلك ١٢ .

<sup>(</sup>٢) وقال الحافظ: قوله , فقال النمان إلج ، مكذا وقع فى هذه الرواية مختصر آ ، قال ان بطال : قول النمان للمفيرة : ربما أشهدك الله مثلها ، أى مثل هذه الشدة ، وقوله ، فلم يندمك ولم يحزبك لوقتلت معه الملك بما تصير إليه من النميم وثواب الشهادة ، قال : وقوله ، لكنى شهدت إلج كلام منتأنف وابتداء

#### قوله : (وكتب لهم بهجرهم) لمنا لم يكن الموادعة والمبكأتبة إلامع(١) الإمام

قصة أخرى، قالالحافظ: وقد بين مارك نفضالة فيروايته عن زياد نجيرار تباط كلام النمان بما قبله ، وبسياقه يتبين أنه ليس قصة مستأنفة ، وحاصله أن المغيرة أنكر على النعمان تأخير القتال فاعتذر النعمان بما قاله وما أول به قوله « فلم يندمك إلخ، فيه أيضا نظر ، والذي يظن أنه أراد بقوله و فلم يندمك ، أي على التأتى والصبر حتى تزول الشمس، وقوله , ولم يحزنك ، شرحه على أنه بالمهنلة والنون من الحزن، وفي رواية المستملي بالخاء المعجمة بغير نون ، وهو أوجه لوفاق ماقبله ، وهو نظير ما تقدم في وفدعبدالقيس وغيرخزا يا ولاندى ، ولفظ مبارك ملخصاً وأنهم أرسلوا إليهم : إما أن تعبروا إلينا النهر أو ندبر البكم ، قال النعمان : اعبروا إليهم ، قال : فتلافرا وقد قرن بعضهم بعضاً وألقوا حسك الحديد خلفهم لئلا يفروا ، قال : فرأى المغيرة كثرتهم فقال لم أركاليوم فشلا ، إن عدونا يتركون يتأهبون ، أما والله لوكان الامر إلى لقد أعجلتهم ، وفي روا به ابن أبي شيبة . فصاففناهم فرشقونا حتى أسرعوافينا فقال المفيرة للنعمان إنه قد أسرع في الناس فلوحملت ؟ فقال النعمان: إنك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله مِرْائِيٍّ مثلها، وفي رواية الطبرى و قد كان الله أشهدك أمثالها ، والله مامنعني أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله عِلْقِيَّةٍ ، وذكر الطارى أن ذلك كان سنة تسع عشرة ، وقيل سنة إحدى وعشرين ، انتهى عتصراً من الفتح . وقال الكرماني : فوله لم يخزك من الإخراء ، يقـال : خرى بالكسر إذا ذل ، وكأنه إشارة إلى غير خزايا وَلانداى ، فإن قلت : مامعنى الاستدراك وأين توسطه بين كلامين متفايرين ، قلت : كان المفيرة قصد الاشتغال بالقتل أول النهار بعد الفراغ من المـكالمة مع الترجمان، فقال النعمان: [نك وإن شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنك ما ضبطت ا نتظاره للهوب، اه ١٧.

. (١) قال الكرمانى : قال شارح التراجم قبوله هديته مؤذن بمرادعته ، وكتابته

والملك وإنكان المذكور هم الجاعة في قوله كتب لهم ثبت المطلوب وأما إنكانت الرواية (١) كتب له هجرهم فالدلالة على المدعى أظهر والله أعلم .

قوله: ( فن يجد منكم بماله شيئاً إلخ ) أى من كان يجد (٢) شيئاً من الذهب والفضة بماله الذى هو له من المنقولات فله بيمه وتحصيل ثمنه ، فالمراد بالمال هو

هجرهم مؤذن بدخولهم في الموادعة ، والملك لرعيته لأن قولهم به ومصالحهم إليه فلامعني لانفراده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق ولاالعادة قاضية بذلك، اه. وقال الحافظ : الحديث تقدم بتهامه في كتاب الزكاة ، قال ان المنير: لم يقع في لفظ الحديث عند البخاري صيغة ألامان ولا صيغة الطلب ، لكنه بناه على العادة في أن الملك الذي أهدى إنما طلب إبقاء ملكه ، وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته ، فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعة لرعيته ، قالالحافظ وهذا القدرلايكني في مطابقة الحديث للترجمة لان العادة بذلك معروفة من غير الحديث ، وإنما جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده ، وقد ذكر ذلك ان إسحق في السيرة فقال ولما انتهى الني مُرَافِينَ إلى تبوك أناه يحنة بن روبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية وكتب له رسول الله مرائق كتأبآ فهو عندهم بسم الله الرحمن الرحم هذه أمنة من الله ومحمد الني رسول الله ليحنة بن روبة أهل أيله فذكره ، قال ابن بطال : العلماء بجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم، واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة ممنة، هل بدخل هو فيهم، فذهب الاكثر إلى أنه لابد من تعيينه لفظاً ، وقال أصبغ وسحنون لايحتاج إلى ذلك بل يكتني بالقرينة لانه لم يأخذ الامان لغيره إلا وهو يقصد ادخال نفسه ، اه ۱۲ .

- (۱) قال القسطلانى : قوله دكتب له ، وفى نسخة ، لهم ، اهِ ، قلت : تقدم نى و باب خرص التمر ، من كتاب الزكاة بلفظ كتب له \_ ۱۲ ،
  - (٢) قال الكرمانى : قوله بماله أى بدلماله والباء للبدلية ، اه . وقال الحافظ

المبيع والشيء هو الثمن ، ولا يبعد أن يراد لقوله هذا من وجد منكم بماله رغبة فليعه ليحصل ثمنه فيأخذه معه ، فإن أخذ الشيء العسير (\*) جداً ، كاإذا كان سريراً وجذوع سقف فالشيء هو الرغبة والحرص، وإن كانت الباء بمني كلمة ، من كان المراد أظهر ، أى من وجد منكم شيئاً من ماله فليأخذه معه ، إما بنفسه أوبتحصيل ثمنه والله أعلم .

قوله و من يجد منكم بماله ، من الوجدان ، أي بجد مشتريًّا، أومن الوجد أي المحبة ، أن يجبه ، والغرض أن منهم من يشق عليه فراق شيء من ماله بما يعسر تحويله فقد أذنلهفىبيعه ، اه . واقتصر العيني والقسطلاني على ماقاله الكرماني إن الباء للبدلية ، ثم قال الحافظ : لم أر من صرح بنسب اليهود" والمذكورين ، والظاهر أنهم بقايا " من اليهود وتأخروا بالمدينة بعد إجلاء بنى قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من. أمرهم لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة وإنما جاءأبو هريرة بمدفتح خيبر وقد أقر التي ﷺ يهود خبرعلى أن يعملوانى الارض واستمروا إلى أن أجلاهم عمر ، ويحتمل والله أعلم أن يكون النبي ﷺ بمد أن فتح مابق من خيبرهم بإجلاء من بقىمن صالح من اليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليمملوا في الارض فبتاهم ؛ أوكان قد بقى بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا فيهامعتمدين على الرضابابقائهم للعمل في أرض خيبر ثم منعهم النبي مِنْكِيُّ من سكني المدينة أصلا ، وسياق كلام القرطبي في شرح مسلم يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك بنر النضير ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أني هريرة ، وأبو هريرة يقول في هذا الحديث إنه كان مع الني مَرَالِيَّهُ وبيت المدراس بكسر أوله وهو البيت الذي بدرس فيه كتابهم ، أوالمراد بالمدراسالعالمالذي يدرس كتابهم ، والأولأرجح لأنفي الرواية الآخرى حتى أتى المدراس ، انتهى مختصراً . واختار الكرماني هذا الثاني إذ قال: المدارس أى العالم التالي للكتاب ، أي حيث مكان دراستهم التوراة ونحوها ، وهذا كان

<sup>(\*)</sup>كذا ف الأصل والغااهر عسير ١٢ مصحح .

قوله: (ذرونى الذى أنا فيه إلح) فيه دلالة(١) على أن الكتابة لم تكن والجبة ولا للما تركما، بل الذى قصد كتابته كانت خلافة أبى بكر، فكان استحسنها أولا "قطعاً لباب المنازعة، ثم لما ظهر له أن المسلمين مجمعون عليه تركه لقوله: يأبى الله والمسلمون غير أبى بكر، أو كما قال، فافهم.

قوله : ( هذا من قول سليمان ) يعنى أن الترديد(٢) في ترك الاستاذ وسهو التلميذ ناش من سايمان فكان هذه مقولته .

بعد قتل بنىقريظة وإجلاء بنى النضير، اه. و تعقب العينى على قول الحافظ : الأول أرجح بقوله ما ثم ترجيح ، لأن معنى أتى المدراس أىجاء مكان دراستهم للتوراة ونحوها ، اه وقال القسطلانى : قوله د بيت المدراس ، أى بيت العالم الذى يدرس كتابهم أو البيت الذى يدرسون فيه كتابهم ١٢.

(۱) وهذا ظاهركا تقدم قريباً فى د باب جوائز الوفد ، وتقدم الكلام على ذلك فى الباب المذكور وفى كتاب العلم فى د باب كتابة العلم ، وتقدم فيهما ما أفاده الشيخ قدس سره من أن القصدكان كتابة خلافة الصديق الآكبر رضى الله عنه ، مع أن هذه الوقعة كانت يوم الخنيس وتأخر وفاته مائلة إلى يوم الاثنين ، وقد مع أن هذه الوقعة كانت يوم الخنيس وتأخر وفاته مائلة إلى يوم الاثنين ، وقد أفاق فى تلك الآيام كا وردت الروايات بذلك ، وقد صعد المنبر وخطب خطبة ذكر فيها مناقب الانصار ، وأوصى بهم ما سيأتى فى مناقب الانصار . فأى ما نع كان من الكتابة فى هذه الآيام لو أرادها مائلة ، ١٢ ،

(٢) ما أفاده الشيخ واضح وهو نص حديث الباب ، والعجب من الحافظ إذ تردد في ذلك، ثم اختار هذا برواية الإسماعيلي فإن الحديث يأتى في وباب مرض النبي يرقيق ووفاته ، بدون زيادة لفظ ، هذا من قول سلمان ، بل فيه ، أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، ويسكت عن الثائة ، أو قال وفنسيتها ، قال الحافظ ،

قوله : ( فقال كذب ) وذلك لأن(١) المتبادر منه كان دوام العمل على القنوت بعد الركوع مع أنه لم يقل ذلك ، وإيما روى القنوت بعد الركوع ثهراً فقط ، وأما العمل فعلى القنوت قبل الركوع كما هو عند الحنفية .

قوله: (وهى يومئذ صلح) فيه الترجة (٢) حيث لم يكن مصالحة أهل خير يوم ذلك على مال ولا غيره، وأما قوله في الترجة وأثم من لم يف بالمهــــد،

يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير ثم وجدت عند الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو اب عينة ، وفي مسند الحيدي ومن طريقه أبو تعيم في المستخرج: قال سفيان قال سايمان أي ابن أبي مسلم: لا أدرى أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها ، أوسكت عنها ، وهذا هو الارجح ، اه . ولا يذهب عليك أن القسطلاني لخص كلام الحافظ فيها سيأتي ، الحديث في مرضه بياتي إذ قال : قيل الساكت هو ابن عباس ، والناسي هو سعيد بن جبير ، لكن في مستخرج أبي تعيم قال سفيان : قال سلمان أي ابن أبي مسلم : لا أدرى أذكر سعيد بن جبير اثنالثة فنسيتها أوسكت عنها ، فهو الراجح اه . وقد وقع التحريف من الناسخ في نقل كلام القسطلاني هذا في حواشي النسخ الهندية في ، باب مرض الني بياتي ووفاته ، فتنه ولا تغفل ، هذا في حواشي النسخ الهندية في ، باب مرض الني بياتي ووفاته ، فتنه ولا تغفل ، ثم قال الحافظ : قال الداودي : الثالثة الوصية بالقرآن ، و به جزم ابن التين ، على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر رضي الله عنه : إن الني بياتي عهد وثناً ، فإنها عمده ، وقال عاض : يحتمل أن تكون هي قوله ، ولا تتخذوا قبرى ما وقتا ، فإنها عمقت في الموطأ مقرو بة بالامر بإخراج اليهود ، ويحتمل أن يكون ما ما وقع في حديث أنس أنها قوله ، الصلاة وما ملكت أيانكم ، ، اه ١٢ .

<sup>(</sup>١) وهو كذلك ، كما تقدم الكلام على ذلك في دباب القنوت في الفجر، ١٢.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ : الفرض من الحديث قوله و وهى يومئذ صلح ، وفهم المهلب من قوله فى آخره و فعقله النبي تاليم من عنده ، أنه يوافق قوله فى الترجمة : المصالحة

مع المشركين بالمــال ، فقال إنما وداه من عنده استثلافا لليهود ، وهذا الذي قاله يرده مافي نفس الحديث من غير هذه الطريق ، فكره الني مُرَاتِي أن يبطل دمه فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من عنده كان تطييباً لقلوب أهله , ويحتمل أن يكون كلا منهما سببًا لذلك ، ويهذأ تتم الترجمة ، اه . وقال العيني : مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله . وهي يومئذ صلح ، وتمام المطابقة تؤخذ من قوله . فعقله الني تُطَلِّجُهُ من عده لانه مصالحة مع المشركين ، ، اه . وسكت القسطلاني عن المطابقة ، ثم قال الحافظ : أما أصل المسألة فاختلف فيه ، فقال الوليد بن مسلم : سألت الاوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم؟ فقال : لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم ، قال : ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية ، وقال الشافعي : إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لمم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم ، لأن القتل للسلمين شهادة ، وإن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة عنافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو ، لأن ذلك من معانى الضرورات ، وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز، اه. وقال العيني بعد ذكر قول الأوزاعي والشافعي : وقال ابن بطال : ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصاً في هذه المسألة ، قال العيني: مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذ منهم أو يدفع إليهم إذا كان الصلحخيراً في حق المسلمين ، لقوله تعالى ﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا ا للسلم فاجنح له ، والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية ، وقال أيضاً في موضع آخر قوله تعالى : . وإن جنحوا للسلم ، الآية ، قال مجاهد نزلت في بني قريظة ، وفيه اغلو لأن السياق كله في وقعة بدر ، وقول ابن عباس رضىالله عنه ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر، ، قال ابن كثير في تفسيره:

فيه نظر أيضاً ، لأن في آية براءة الامر بقتالهم إذا أمكن ذلك ، فأما إذا كان العدو كَ يُمَا فَإِنَّهُ تَجُورُ مَهَادِنَهُم، كَادِلْتَ عَلَيْهُ هَذَهُ الْآيَةُ الْكُرِيَّةُ ، وَكَا فَعَلَ النَّي يَرَاكُ يُومُ الحديبية ، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص ، اه . وقال الموفق : تجوز مهادنتهم على غير مال ، لأن الني مُرَالِيِّهِ هادنهم يوم الحديبية على غير مال ، ويجوز ذلك على مال نأخذه منهم ، فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى ، وأما إن صالحهم على مال نبذاه لهم ، فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي رحمه الله لان فيه صغاراً للسلين، وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة، وهوأن يخاف علىالمسلمين الهلاك أوالاسرفيجوز لأنه يجرزللاسير فداء نفسه بالمال، فكذا ههنا، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والاسر وسي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم ، وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن معمر عن الزهري قال : أرسل النبي مِتَالِقِهُم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعنى يوم الاحزاب أرأيت إن جملت لك ثلث ثمر الانصار أيرجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الاحزاب؟ فأرسل إليه عينة إن جملت لى الشطر فعلت ، قال معمر : فحدثني ابن أبي بجيح أن سعد بن معـاذ وسعد بن عبادة قالا يا رسول الله ، والله لقد كان يجر سرمه في الجاهلية في عام السنة حول المدينة ما يُطيق أن يدخلها ، فالآن حين جاء الله بالإسلام نعطيهم ذلك ، فقال النبي عِلِيِّةٍ فنعم إذن ، ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي عِلِيِّةٍ ، وروى أن الحارث بن عمرو الغطة انى بعث إلى النوعيالي فقال: إن جعلت لى شطر ثمار المدينة وإلاملاتها عليك خيلاورجلا، فقال له النبي علي حتى أشاور السعود، يعنى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة ، فشاورهم النبي عليه فقالوا : يا رسول الله إن كان هذا أمر من السهاء فتسلم لامر الله تعالى ، وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك ، وإنَّ لم يكن أمر من السماء ولا برأيك وهواك

#### فلعله استنبطه (بياض(١) في الأصل).

فوالله ماكنا تعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى ، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام ا؟ فقال الني يَلِيَّةٍ لرسوله أتسمع ؟ فعرضه الني يَلِيَّةٍ ليعلمضعفهم من قوتهم ، فلولا جوازه عند الضعف لمما عرضه عايهم ، اه ١٢ .

(١) بياض في الاصل قدر سطر، ولم يتعرض لذلك في تقريري الشيخين المكي والبنجابي ولا أحد من الشراح الاربعة إلا ما قال الحافظرحه الله في الفتح : وأما قول المصنف رحمه الله: وأثم من لم يف بالمهد،، فليس في حديث الباب مايشعر به، وسيأتى البحث فيه في كتاب القسامة من كتاب الديات ، اه . وأراد من البحث فيه الحث في القسامة لافي الترجمة، ولمعل المصنف أراد ذكر شيء يناسبالباب فلم يتفق له كما هو المعروف عند الشراح في نثل هذه المواضع ، والأوجه عندى في مثل هذه المواضع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يذكر الحديث عمداً تشحيداً للاذهان، تنبيهاً على ما ذكره فى موضع آخر كما تقدم فى الأصل الرابع والعشرين ، وقد تـكلمت على ذلك في مبدأ كتاب العلم في و باب فضل العلم ، فإن إثم من لم يف بالمهد ورد في عدة روايات ، فلو اقتصر على رواية اقتصر الإثم على هذا النوع خاصة ، والمقصود التنبيه على إثمه مجهات كثيرة ، فقد ذكر في دباب إثم من قتل معاهداً ، ما قاله النبي مُرَالِيِّهِ ، لم يرح رائحة الجنة، الحديث ، وأخرج أيضاً في باب دعاء الإمام علىمن نكث عهداً ، حديث القنوت ، وأخرج في «باب ذمة المسلمين » دمن أخفر مسلماًفعليه، يعني لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، وفي . باب إثم من عاهدتم غدر ،: . أربع خلال من كرن يُركان الفقاّ خالصاً ، الحديث ، وفيه إذاً عاهد غدر ، وفي . باب إثم الغادر ، عدة روايات بمعى ولكلغادرلواء ينصب بغدرته، فأشار بالترجمة إلى هذه الروايات كلها وإلى غيرها، وهذا كله إذا كان قوله . إثم من لم يفإلخ ، جزءاً لاترجمة ، ولا يبعد أن يقال إنه لمجرد التأكيد والتنبيه بالوفاء بالعهد للروايات المذكورة ١٢٠. قوله : ( تنتهك ذمة الله إلخ ) أى يخفرون(١) بأهل الذمة ويظلمون عليهم فيمتنعون عنالإطاعة والجباية .

قوله: (اتهموا رأيكم) خطاب (٢) مع الذين كانوا يحرضون على القتال ويحضون على ، وحاصل كلامه هذا أن الصلح لا يخلو عن خير ، وإن كانت آراؤكم تصوب لكم القتال فإناكنا زمن الحديبية نرى المقاتلة ونشتهيها، وكانت آراؤنا معشر المسلين بجمعة على خيرية القتال، ومع ذلك فكان الصلح خيراً لنا ، فكذلك لا ينبغي لكم أن تستصوبوا آراءكم في القتال ، فكان الصلح غيراً لنا ، فكذلك لا ينبغي لكم أن تستصوبوا آراءكم في القتال ، فأنه لا يخلو عن مفاسد ، فإن حريفكم المقابل لكم مسلم ، وكانت المصالحة خيراً مع المشركين ، فكيف إذا وقعت مع المسلين ؟ وفيه تنبيه لهم أيضاً على أن المرء لا ينبغي له أن يستيفن من نفسه الصواب فيا أدى إليه فكره ، فكثيراً ما يكون المرء خاطئاً في رأيه ومع ذلك فإنه يجزم بكونه مصيباً ، كاكنا زمن الحديبية ، فأنا لو قدرنا أن نرد أمر النبي بياتي في الصلح لرددنا لقوة ماكنا فيه من رأى القتال عندنا .

<sup>(1)</sup> وهو كذلك ، قال الحافظ ; تنتهك ـ بضم أوله ـ أى تتناول بما لايحل من الجور والظلم ، فيمتنعون من أداء الجزية ، قال الحيدى : أخرج مسلم معى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه : « منعت العراق درهمها وقفيزها ، وساق الحديث بلفظ الفعل المباضى، والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه ، ولمسلم عن جابراً يضاً مرفوعاً « يوشك أهل العراق أن لا يجتبى إليهم بعير ولا درهم ، قالوا : مم ذلك ؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك ، وفيه علم من أعلام النبوة والتوسعة بالوفاء لاهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلين ، وفيه التحذير من ظلهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلون منهم شيئاً فتضيق أحوالهم ، اه ٢ ٩.

<sup>(</sup>٢) قال الكرمانى : قوله اتهموا إلخ،وذلك أنسهلاكان يتهم بالتقصير فى القتال،

# قوله: (ولا يدعو منهم أحداً) أى(١) إلى الإسلام . ( باب طرح جيف المشركين )

ولا يؤخذ(٢) لهم "بن ، فإن البيع وإن كان فيه توهين للمبيع ، ولكنه لايخلو

فقال: اتهموا رأيكم فإنى لاأقصر وماكنيت مقصراً وقت الحاجة ، كا في يوم الحديبية فإنى رأيت نفسي يومئذ، محيث لو قدرت على مخالفة حكم رسول الله لقاتلت قتالًا شديداً لا مزيد عليه ، لكن أتوقف اليوم عن القتال لاجل مصلحة المسلمين ، اه . وقال الحافظرحة الله تعالى في الفتح : وإنما قال سهل لاهل صفين ما قال لمساظهر من أصحاب على "كراهية التحكيم ، فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثرالناس للصلح ومع ذلك فأعقب خيراً كثيراً ، وظهر أن رأى الني عَلِيَّةٍ في الصلح أتم وأحمد من رأيهم ، اه . وقال العيني : قوله اتهموا رأيكم ؛ قال ذلك يوم صفين وكان مع على رضى الله تعالى عه، يعنى اتهموا رأيكم في هذا القتال يعظ الفريقين لأن كل فريق منهما يقاتل على رأى يراه ، فقال سهل : اتهموا رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم برأى رأيتموه ، وكانوا يتهمون سهلا بالتقصير في القتال فقال : اتهموا رأيكم فإني لا أقصروما كنت مقصراً كاني يوم أبي جندل . وإنما نسب اليوم إليه ولم يقل يوم الحديبية ، لأن رده إلى المشركين كان شاقاً على المسلمين وكان ذلك أعظم عليهم من سائر ماجوى عليهم، وكان أبو جندل جاء إلى النبي ﷺ من مكة مسلماً وهو يجر قيوده ، وكان قد عذب على الإسلام فرده النبي مَالِنَةٍ وهو ينادى: أتردونني إلى المشركين وترون ما لقيت من العذاب في الله ، فقام سهل إلى ابنه محجر فكسر فه ففارت نفوس المسلين يومثذ، اه ١٠ .

(١) هذا هو الظاهر من ظاهر اللفظ ، وقد تقدم فى كتاب الصلح فى ، باب كيف يكتب إلخ ، بلفظ ، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه ، الحديث ١٢ ،

(٢) قِالَ الْحَافظ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَشَارِبُهُ إِلَى حَدَيْثُ ابْنُ عَبَاسَ رَضَى اللَّهُ عَهُ

عن إعزاز له أيضاً لما فيه من جعله ذا خطر ، إذ البيع لا يجرى فيما لا رغبة فيه ولا هو ذو خطر ، فنهينا عن بيع أجساد المشركين لئلا يلزم فيه إعزازها .

قوله: (فلما جرروه تقطعت أوصاله) وذلك لان(١) أجسادهم قدكانت تفسخت وانتفخت لطول مكثها(٢) بعد الموت ، فإذا أرادوا إلقاءها فى البئر بعد الفراغ من أمر القتال صارالضخم مهم أبعد من أن يجر لتفرق أشلانه(\*) وتفسخ أعضائه .

أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبي الذي تراقير أن يبيعهم، أخرجه الترمذي وغيره، وذكر ان إسحق في المغازي أن المشركين سألوا الذي ترقيل جسد نوفل بن عبدالله، وكان اقتحم الخندق، فقال الذي يرقيل : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده، فقال ابن هشام : بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلي بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاه الله، فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوى، اه ١٢.

(۱) وهو واضح ، وقال الحافظ فى كتاب الطهارة فى رواية إسرائيل : لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ، زاد شعبة فى روايته إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله ، اه. وما ورد فى الرواية من الشك تقدم فى مبدأ كتاب الجهاد فى باب الدغاء على المشركين بالحزيمة والزازلة فى آخر هذا الحديث ، قال شعبة : أمية أوأبى، والصحيح أمية ، اه. وفى هامش البخارى عن العينى : الصحيح أمية لآن المقتول ببدر أمية بإطباق أصحاب المغازى ، وفى التنقيح : الصحيح أمية ، وأما أبى فقتله الذي يَرابَّيْهِ يوم أحد بيده ، اه ١٠ المغازى ، وفى التنقيح : الصحيح أمية ، وأما أبى فقتله الذي يَرابِّ على كفار (٢) كما يدل عليه ما سيأتى فى المغازى فى « باب دعاء الذي يُرابِّ على كفار المنازلة فى المغازى فى « باب دعاء الذي يُرابِّ على كفار

قريش ، بلفظ و لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس، وكان يوماً حاراً ، قال الحافظ : أى غيرت ألوانهم إلى السواد ، أو غيرت أجسادهم بالانتفاخ ، وقد بين سبب ذلك بقوله و وكان و ما حاراً ، ، اه ١٢ .

<sup>(\*)</sup> بالقوة لا بالفط ٢٠٠٠ ون

# ( باب إثم الغادر للبر والفاجر (')

لما كان من الامور المنكرة مالا كراهة فيه إذا ارتكبها مؤمن(٢)كامل في إيمانه ولا يمكن من ارتكابه الفاسق الغير الآمن على إيمانه توهم أن الغدر لعله من هذا القبيل، فدفعه بإطلاق الرواية، ولفظ و كل، الدال على العموم.

قوله: (قال رسول الله مَالِيَّةِ يوم فتح مكة إلخ) ومطابقته (٢) بالترجمة من حيث أنه قال فى خطبته يومئذ: وفإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا ، فكان التعرض بشىء منها غدراً وهتكا لحرمة الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: قوله و إثم الغادر إلخ، أى سواء كان من بر لفاجر أوبر، أو من فاجر لبر أو فاجر، وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص، أه، قلت وأشار الحافظ بذلك إلى و باب إثم من عاهد شم غدر مولا يبعد عندى فى الفرق بين الترجمتين الإشارة إلى اختلاف نوعية الإثم، ولاجل ذلك ذكر لهذا المعنى عدة أبواب ١٢.

<sup>(</sup>۲) أجاد الشيخ قدس سره فى توجيه ذكر البر والمفاجر ولما أفاده نظائر كثيرة منها قولهم : أنبت الربيع البقل ، ومنها صوم يوم الشك ، ومنها ما فى الاشباه ، قال قاضيخان : الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع المشترى : صلى على محمد، قالوا : أيكون آئماً ، وكذا الحارس إذا قال في الحراسة : الإله إلاالله، يعني الإجلها للإعلام بأنه م متيقظ ، مجلاف العالم إذا قال في المجلس : صلوا على النبي ، فإنه يثاب على ذلك ، وكذا القارى ، إذا قال : كبروا يثاب ، لأن الحارس والفقاعي يأخذان مذلك أجراً ، اه ١٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: وفي تعليق الحديث بالترجمة غموض ، قال ابن بطال :

وجهه أن محارم الله عهوده إلى عباده فمن انتهك منها شيئاً كان غادراً وكان الني مِرْفِعِ لَمَا فَتَحَ مَكَ أَمَنَ النَّاسُ ثُمَّ أَخَبُرُ أَنَّ القَتَالُ بَمَكَةُ حَرَامٌ فَأَشَارُ إِلَى أَنهُم آمنون من أن يغدر جوم أحد فيما حصل لهم من الأمان ، وقال ابن المنير : وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة لا يختص بالمؤمن البر فيها إذ كل بقعة كذلك ، فدل على أنها اختصت بمـا هو أعم من ذلك ، وقال الكرمانى : يمكن أن يؤخذ من قوله : ﴿ وَإِذَا اسْتَنْفُرْتُمْ فَانْفُرُوا ﴿ ، إِذْ مُعْنَاهُ : لا تغدروا بالائمة ولا تخالفوهم لان إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر، أو أشار إلى أن الني يَرَاقِيمُ لم يغدر باستحلال القتال بمكة ، بلكان بإحلال الله له ساعة ولولا ذلك لما جاز له، قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث وهو غدر قريش بخزاعة حلفاء النبي ﷺ فكان عافبة نقض قريش العهد أن غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة واضطروا إلى طلب الامان وصاروا بعد العز والقوة في غاية الوهن ، ولعله أشار بقوله في الترجمة بالبر إلى المسلمين وبالفاجر إلى خزاعة ، لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد ، انتهى مختصراً ، وقال العيني : وجه مطابقته للترجمة بمكن أخذه ` منقوله . فانفروا، إذ معناه لاتفدروهم ، إذايجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر ووجه آخر هو أن النبي مِمَالِيٌّ لم يغدر في استحلال القتال بمكة ، لانه كان بإحلال الله تعالى له ساعة ولولا ذلك لما جاز له، اه. وسكت القسطلاني عن بان المناسة .

وهذا آخر الجزء الثانى [منطعة الهند] من الحواشى التى علقها هذا الفقير إلى الله الذى ، المبتلى بالسيئات والتقصيرات على لامع المدارى ، وقد وقع الفراغ منه في السابع من أخرى الجادين سنة ثلاث وثمانين بعد ألف وماثتين من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية ، ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى ، وأوله كتاب بده الحلق .

# كتاب بد. الخلق"

قوله : (أَفَاعِيا إِلَخُ) أَشَار بِذَاكَ إِلَى أَنْ كُلَّة , عِينًا ، صَارِت (٢) مِتَعَدِية بِالبَاء

(۱) قال القسطلان : قال المجد بدأ ره كمنع ، وابتدأ الشيء فعله ابتداء كابتدأ وأبدأ ، اه . قال الحافظ رحمه الله : بدء الحاق بفتح أوله وبالهمزة أى ابتداؤه والمراد بالخلق الخلوق ، اه . قلت : لماكان صحيح البخارى جامعاً من أنواع كتب الحديث، والجامع مايكرن فيه الابواب الثمانية من أبواب الحديث كا تقدم مفصلا في المقدمة، ومنها التاريخ ، شرع من ههنا أبواب التاريخ ، و تنتهى إلى كتاب التفسير وليس كتاب المغازى بكتاب مستأنف عندى، بل هو جزء لسيرته بالته المدوءة من قبل ذلك ، ولكنها لماكانت أبوابها مبسوطة أفردها باسم الكتاب ولذلك ذكر بعده ، باب حجة الوداع وأبواب مرضه ووفاته بالتها أيضاً من تكلة أحواله بالتها ، وتقدم شيء من ذلك في المقدمة ، في الفائدة الثالثة عشرة في مناسبة المرتب بين الكتب والابواب .

(٢) يؤيد كلام الشيخ قدس سره ما فى الشروح من قولهم : ما أعجزنا الخلق الاول ، وفى تقرير مولانا محمد حسن المسكى : أى أفألتى الخلق الاول العي علينا ، فهذا تفسير لحاصـــل المعنى ، اه ، وقال صاحب الجمل الباء سبية أو بمعنى عن ، والاستفهام إدكارى بمعنى النفى ، قال الكازرونى : معناه لم تعجز عن الإبداء فلا تعجز عن الإعادة ، لان الظاهر أن معنى قوله ، أفعيينا بالحلق الاول ، لم تعجز بسبب الحلق الاول ، اه .

فى الحلق الاول وكان (١) المعنى أفأعيا علينا خلقكم حين أنشأناكم، لكنه حذف الفاعل استغنا بدلالة الظرف عليه ، وأقام النائب مقام المتكلم رعاية لما ورد فى الآية (٢) الاخرى ، ثم لما ذكر الإنشاء ذكر معناه فقال : أنشأ ، أى خلق ، لكنه لما كان المذكر ر فى الآية وأنشأكم ، أورد فى التفسير أيضاً خلقكم ولم يكتف بقوله خلق فقط .

قوله: (طوره أى قدره) يعنى (٣) بذلك أنه فى الأصل للقدر ثم صار معناه · قدراً من الزمان أو غيره .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: قوله و أفعينا إلخ ، كأنه أراد أن معى قوله أفعينا استفهام إلى الفية إلى أى ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم، وكأنه عدل عن التكلم إلى الفية لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى: وهو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض ، وقد روى الطرى عن مجاهد في قوله تعالى: وأفعينا بالخلق الأول ، يقول: أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقاً جديداً فتشكّوا في البحث ، وقال أهل اللغة : عيت بالأمر: إذا لم أعرف وجهه ، ومنه العي في الكلام ، اه ١٧ .

<sup>(</sup>٢) قال الكرمانى: قوله أفعيينا بالخلق الأول معناه أفأعيا علينا، يعنى ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم، وعدل عن التكلم إلى الغيبة التفاتاً، والظاهر أن لفظ حين (\*) أنشأناكم إشارة إلى آية أخرى مستقلة، وأنشأ خلقكم إلى تفسيرها، وهو قوله تعالى: وإذ أنشأكم من الارض، ونقل البخارى بالمعنى حيث قال: حين أنشأكم بدل إذ أنشاكم، أوهو محذوف في اللفظ واكتنى بالمفسر عن المفسر، اه.

<sup>(</sup>٣) نبه الشيخ بذلك إلى مناسبة ذكرقوله: عداطوره ، قال العينى: يقال فلان عدا طوره إذا جاوز قدره ، اه. قال الحافظ: قوله: طوراً كذاوطرراً كذا، يريد تفسيرقوله

<sup>(\*)</sup> كذا ف الأصل ١٢ ز .

#### قوله : ( فأخبرنا عن ) أى(١) إجمالا .

تعالى: دوقد خلقكم أطواراً ، والاطوار : الاحوال المختلفة ، واحدها طور بالفتح ، وأخرج ابن أب حاتم عن ابن عباس في معالى لاطوار كونه مرة نطفة ومرة علقة إلى ، وأخرج الطبرى عن ابن عباس وجماعة نحوه، وقال : المراد اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقم ، وقيل معناه أصنافاً في الالوان واللغات ، اه ، وزاد العينى : قال ابن الاثير : الاطوار: التارات والحدود، واحدها طور، أي مرة ملك ومرة علك ، ومرة بؤس ومرة نعم ، اه ، وفي تقرير مولانا محد حسن المكى قوله د عدا طوه ، بر هكيا انداز بني سى ، اه .

(۱) قال الحاقظ: قوله وحتى دخل أهل الجنة ، هى غاية قوله و أخبرنا ، أن أخبرنا عن مبتدأ الحلق شيئاً بعد شىء ، إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار فى الجنة والنار ، ووضع المماض موضع المضارع مبالغة المنحق المستفاد من خبر الصادق وكان السياق يقتضى أن يقول تحتى يدخل ، ودل ذلك على أنه أخبر فى المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت إلى أن تغنى إلى أن تبعث فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد ، وفى تيسير إيراد ذلك كله فى بحلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم ، ويقرب ذلك مع كون معجزاته لامرية فى كثرتها أنه بالي أعلى جوامع الكلم، ومثل هذامن جهة أخرى، مارواه البرمذي من حديث عد الله من عرو من العاص قال : خرج علينا رسول الله بالتي وفى يده كتابان ، الحديث، ووجه الشبه بينهما أن الاول فيه تيسير القول الكثير من الزمن القليل ، وهذا فيه تيسير الجرم الواسع فى الظرف الضيق ، ولحديث من الزمن القليل ، وهذا فيه تيسير الجرم الواسع فى الظرف الضيق ، ولحديث الله الله ساهد من حديث حذيفة سيأتى فى كتاب القدر ، ومن حديث أنى زيد الانصارى، أخرجه أحمدومه مقال : صلى بنارسول الله بالتي صلاة الصبح فصعد المنس خطبنا ، ثم صلى المصركذلك حتى غابت الشمس فحدثنا عاكان وما هو كائن ، فأعلنا أحفظنا ولفظ المصركذلك حتى غابت الشمس فحدثنا عاكان وما هو كائن ، فأعلنا أحفظنا ولفظ المفطل المنه المعركذلك حتى غابت الشمس فحدثنا عاكان وما هو كائن ، فأعلنا أحفظنا ولفظ

قوله : ( لمما قضى الله الحالق ) فيه الترجمة(١) والمقصود من هذا الباب إثبات أنه ليس شيء سواه تبارك وتعالى قديماً ، بل السكل محدث ومخلوق .

قوله: (كان فيها الحيوان) أى لعل(٢) الوجه فى تسمية وجه الارض ساهرة ذلك ، وأوردها بصورة الشك لعدم الاستيقان وعدم حصر علاقة المجاز فيه .

أحدى، وأخرجه من حديث أبى سعيد مختصراً أو مطولاً، وأخرجه الترمذى من حديثه مطولاً، وترجم له باب ما قام به الني بتلقيق مما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ذكر الحافظ له شواهد أخر، ثم قال: أفاد حديث أبى زيد بيان المقام المذكور زماناً ومكاناً في حديث عمرو أنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس، انتهى مختصراً.

(۱) وهذا ظاهر ، وقال الحافظ : قوله : لما قضى الله الخلق: أى خلق الخلق كقوله تمالى ، فقضاهن سبع سموات ، أو المراد أو جد جنه ، وقضى يطلق بمنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى، اه . قال القسطلانى وفي هذا الحديث تقدم خلق العرش على القلم الذي كتب المقادر ، وهو مذهب الجهور ، اه .

(٧) هكذا قال العينى: إذ قال قوله بالساهرة ، أشار بهذا إلى مافى قوله تعالى: وفاذا هم بالساهرة ولعله سمى بهالان نوم الخلائق وسهرهم فيها ، هكذا فسره عكرمة : أخرجه ابن أبى حاتم ، اه ، وكلام الشيخ مبنى على أنه حل لفظ كان على تشديد النون وإليه يشعر كلام العينى ، إذ فسره بلفظ لعل ، ولم أر من ضبطه من الشراح ، بل ظاهر كلامهم ، أنهم حلوه على لفظ الماضى من الكون ، وعليه بنى شيخ الإسلام شرحه ، إذ قال فى ترجمته بود درروى وزمين جانداران إلخ ، ثم قال القسطلانى : قوله الساهرة ، قال عكرمة : فيما أخرجه ابن أبى حاتم : وجه الارض وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها، وقال ابن عباس : الارض كلها ، وقال الربيع بن أرض القيمة ، وعن سهل بن سعد الساعدى : أرض بيضاء عفراء ، وقال الربيع بن أنس : فإذا هم بالساهرة ، يقول الله تعالى : « يوم تبدل الارض غير الارض ، فهى

قوله: (استدار كهيئته) أى (١) صاركا كان فى الأول ، فلايتطرق إليه تغيير وتبديل كما كانت العرب تفعله ، وإلا فالزمان كان على هيئته ، غيرأن العرب لما كانت تغيره وتصرف الشهور عن أوقاتها عد ذلك تغيراً .

لاتعد من هذه الارض وهي أرض لم تعمل عليها خطبتة ، ولم يهرق عليها دم ، أهـ.

(١) قال الكرماني : الكاف صفة مصدر محذوف أي استدار استدارة مثل حالته يوم خلق الله السموات والارض،والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ،وأراد به هنا السنة ، اه . وهكذا في الفتح وزاد زعم يوسف بن عبد الملك في كتابه تغضيل الازمنة أن هـذه المقالة صدرت من الني مَلِيِّجٌ في شهر مارس وهو آذار بالرومية، وهو برهمات بالقبطية ، وفيه يستوى الليل والنهار عندحلول الشمس برج الحل، لم. وقال العيني: قوله استدار يقال دار يدور، واستدار يستدير بمعنى إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه ،ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر، وهو النسيء المذكور في قوله تعالى : ﴿ إِيمَا النَّسِيءُ زيادة فىالكفر، وذلك ليقاتلوافيه، ويفعلون ذلك فى كلسنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة ، فلما كانت تلك السنـة قد عاد إلى زمنه المخصوص به، وقال بعضهم: إنما أخرالني مالي الحجمع الإمكان ليوافق أهل الحساب فيحج فيه حجمة الوداع، اه. وقال القسطلاني : أراد أن الزمان في انقسامه إلى الاعوام والاشهر عاد إلى أصل الحساب ، وذلك أن العرب كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه بهراً آخر ، قيل: أول من أحدثذلك جنادة بنءوف الكناني ،كان يقوم على جمل في الموسم فينادي إن آ لهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ،ثم ينادى في القابل، إن آ لهتكم قدحرمت عليكم المحلل قرموه ، ويفعل ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى جمعلوه في جميع شهور السنة ، فلما كانت تلك السنة عاد إلى زمنه المخصوص به ، فاقتضى المدور أن يكون الحج في ذي الحجة كما شرعه الله ، وقول الزمخشري : وقد وافقت حجة

قوله: (يومخلق الله السموات إلخ) فإن كانت الرواية والأرضين بلفظ الجمح(۱) فدلالته على الترجمة ظاهرة ، وإن كانت بلفظ المفرد فتحمل اللام على الجنس أو للإشارة إلى ما ورد فى غير هذه الرواية من لفظ الجمع .

الوداع ذا الحجة وكانت حجة أبى بكر قبلها فىذى القمدة ، قاله بجاهد ، وفيه نظر ، إذ كيف تصح حجة أبى بكر وقد وقعت فى ذى القمدة ، وأبى هذا وقد قال تعالى : و وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الآكبر ، الآية ، وإنما نودى بذلك فى حجة أبى بكر ، فلو لم تكن فىذى الحجة لما قال الله تعالى : «يوم الحج الآكبر ، قاله ابن كثير ، اه ، وقال السندى : قال فى المصابيح : لا دليل فى الحديث على أن وقوف أبى بكر فى ذى الحجة ، وإنما يريد بيوم الحج ويوم النحر من أشهر الذين وقف فى ذى القمدة لانهم كانوا يقفون فيه وينحرون، وقف فى ذى القمدة لانهم كانوا يقفون فيه وينحرون، فلا يدل قوله يوم الحج الاكبر على أنه كان فى ذى الحجة ، والصحيح أنه كان فى ذى القمدة ، والصحيح أنه كان فى

(۱) كما فى نسخة الحاشية ، وقال القسطلانى : ولابن عساكر والارضين بالجمع ، اه ، قال العينى: مطابقته للترجمة تتأتى بالتعسف لآن (\*)الاحاديث المذكورة فيها التصريح بسبع أرضين ، وههنا المذكور لفظ الارض فقط ، ولكن المراد منه سبع أرضين أيضاً ، اه . وتعقب عليه القسطلانى بقوله : ولا تعسف ، فقد سبق في هذا الحديث أن رواية ابن عساكر والارضين بالجمع ، قال الحافظ ابن كثير : ومراد البخارى يذكرهذا الحديث ههنا تقرير معنى قوله تعالى : والله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن ، أى فى العدد ، اه . ولا يبعد عندى أن الإمام البخارى رحمه الله ترجم بسبع ارضين إشارة إلى الاختلاف الوارد فى ذلك ، فقد قال الحافظ : قال الداودى : فى الآية دلالة على أن الارضين بعضها فوق بعض مثل قال الحافظ : قال الداودى : فى الآية دلالة على أن الارضين بعضها فوق بعض مثل

<sup>(\*)</sup> مَكَذَا فَ الْأَصَلُ وَكَذَا حَكَاهُ عَنْدَ القَسْطَلَانَى وَالْأُوجِهُ عَنْدَى بِذَلَهُ لَأَنَّ الْعَرْجَةُ بَسِيمٍ ﴿ أَوْضِينَ ١٤ ۦ ۚ الْوَرْجَةِ بَالْعِمِ الْوَرْجَةِ لِللَّهِ عَنْدَى الْمُعْرِجَةُ لِللَّهِ عَنْدَى الْمُعْرِجَةُ لِللَّهِ عَنْدَى اللَّهُ عَنْدًا لَا اللَّهُ عَنْدًا لَا اللَّهُ عَنْدًا عَلَى اللَّهُ عَنْدًا عَلَى اللَّهُ عَنْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدًا عَنْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

السهاوات ، و نقل عن بعض المتكلمين أن المثلة في العدد خاصة وأن السبع متجاورة ، وحكى ابن النين عن بعضهم أن الارض وحدات ، قال : وهو مردود بالقرآن والسنة ، قال الحافظ : لعله القول بالتجاور ، وإلا فيصير صريحاً في المخالفة ، ويدل القول الظاهر : مارواه ان جرير عنابنعباس في هذه الآية . ومنالارض مثلهن، قال في كل أرض مثل إبراهم ونحو ما على الارض من الحلق ، هكذا أخرجه مختصر آ وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم والبيهق مطولا، وأوله: أي سبع أرضين في كل أرض آدم كآدمكم و نوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم و نبي كنبيكم ، قال البيهتي: إسناده صحيح، إلا أنه شاذ بمرة، وروى ابناً بي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم ، وكفركم تكذيبكم بها ، ومن طريق سعيد ان جبير عن ابن عباس نحوه ، اه مختصراً . قلت : ولشميخ مشايخنا مولانا محمد قاسمالنا نو توى مؤسس دار العلوم . بديو بند ، رسالة مستقلة في لسان الارد واسمها : و تحذير الناس في توضيح أثر ابن عباس ، وذكر في آخره أنه قدس سره بسط الكلام علىذلك في رسالتين له أخريين إحداهما . الآيات البينات على وجود الانبياء في الطبقات ، والثانية « دافع الوسواس في أثر ابن عباس ، رضى الله عنه ، قلت : ما أيد الحافظ القولالظاهر بأثران عباس المذكور لاحاجة إلى ذلك، فإن روايات هذا ألباب كلها صريحة في الدلالة على الظاهر ، لأن الغاصب شبرا من الأرض إذا يطوق إلى سبع أرضين ،أو يخسف إلى سبع أرضين، فلابد أن تكون بعضهن فوق بعض ، وكتب مولانا محمد حسن في تقريره . باب ما جاء في سبع أرضين ، بأنها مخلوقة لله تعالى ليست بقديمة ، والفرض من هذه الابواب عد مخلوقات الله تعالى و الصغير والكبير والشريف والرذيل مما نقل فيه الاحاديث الصحيحة عنده، اه. [ فائدة ] ولا يبعد عندى أيضا أن في تبويب الإمام البخاري رحمه الله بالارضين وتخصيصها بالذكر مع تقسديم ذكر السهاوات في الآية إشارة إلى مسألة أخرى قوله:(كسبان الرحى) يعنىبذلك أنهما لايتخلفان(١)هما هومقررلها كالرحى لا يمكن دورانها على غير ما هو معين فى دورانه من القرب والبعد من القطبة .

وقوله : (قال غيره) ليس المراد أن بينهما اختلافاً ، بل المراد نقل قول كل منهما وإنكان المؤدى واحداً .

قوله: (حسبان) يمنى بذلك(١) أن تلك الكلمة كما هي مصدر فكذلك هي

خلافية أيضاً وهي الافضلية بين السهاء والارض، فني الفتاوي الحديثية لان حجر الممكى: سأل نفع الله به أيما أفضل: السهاء أوالارض؟ فأجاب بقوله: الاصح عند أثمتنار نقلو معنالا كثرين: السهاء ، لانه لم يعص الله فيها ومعصية إبليس لم تكنفيها أو وقعت نادراً فلم يلتفت إليها ، وقيل: الارض ، ونقل عن الاكثرين أيضا. لانها مستقر الانبياء ومدفنهم ، اه . وفي الشرح الكبر للمالكية: الاكثر على أن السها أفضل من الارض ، والله أعلم محقيقة الحال ، اه . وقال القاري في شرح المناسك في عيث التفضيل بين مكه والمدينة ، والحلاف فيها عدا موضع القبر المقدس، فماضم أعضاء الشريفة ، فهو أفضل بقاع الارض بالإجماع، حتى من الكعبة ومن العرش على ماصرح به بعضهم ، وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الارض على السهاوات على ماصرح به بعضهم ، وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الارض على السهاوات النووى: الجمهور على تفضيل السهاء ، اه مختصرا .

(۱) وما أفاده الشيخ واضع، قال الكرمانى: أراد أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها ولا يعدوانها أى لا يتجاوزانها، اه. وقال الحافظ: قال مجاهد كسبان الرحى: يعنى أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها، اه. وفى تقرير مولانا محد حسن المكى التشييه فى الجرى على وضع واحد وموضع واحد، لا يمكن أن يتغير عنه، والالحركة الشمس والقمر دولاني، في آل هذا التفسير والتفسير الثانى واحد، اه.

(٢) قال الحافظ : يمني أن حسان جماعة الحساب كشهبان جمع شهاب ، وهذا

من أوزان الجمع أيضاً فـكان مشتركا .

قوله: (ما لم ينشق منها) يعنى أن (١) قوله تعالى: . والملك على أرجائها ، المراد به ماإذا لم تنشق السهاء، فإذا انشقت لم تبق لها الارجاء ثبم أخذ في بيان معناه فقال على حافتيه كما تقول على أرجاء البئر فإن معناه على أطرافه .

قوله : (وليجة كل شيء) فكان(٢) فعيلة بمنى مفعولة .

قول أبي عبيدة في الجاز ، وقال الإسماعيلي من جعله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدر ، اه . قال العيني : الحسبان قد يكون مصدر آ مثل الففران والتحصان وغيرهما وقد يكون جمع الحساب مثل الشهبان والركبان وغيرهما ، اه .

(۱) وقال العين : قوله وهيها تشققها أشار بهذا إلى قوله تعالى : و وانشقت السهاء فهى يومئذ واهية ، و فسر الوهى بالتشقق هذا قول الفراء ، وروى العابرى عن ابن عباس رضى الله عنهما واهية متمزقة ضعيفة ، وقوله و أرجائها إلخ ، أشار بهذا إلى قوله تعالى: و والملك على أرجائها و وهو جمع الرجا مقصوراً ، وهو ناحية البثر ، وروى عن قتادة فى قوله : و والملك على أرجائها ، أى على حافات السهاء ، وعن سعيد بن المسيب مثله ، وعن سعيد بن جبير على حافات الدنيا، قال الحافظ : وصوب الأول ، وعن ابن عباس : قال الملك على حافات الدنيا، قال الحافظ : قال الرازى فى تفسيره : المعنى أن السهاء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع قال الرازى فى تفسيره : المعنى أن السهاء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع من وجهين الأول : انهم يقفون لحظة على أرجاء السهاء ، ثم يموتون ، الثانى : أن المراد الذين استثناه الله فى قوله تعالى : و إلا من شاء الله ، ، أه ، وفى الجل قوله : على أرجائها ، أى واقفون على أطرافها التى لم تسقط لحراب مساكنهم منها بالتشقق والإنفطار ، ووقوفهم هنالك لينتظروا أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض ومن عليها ، اه .

(٢) وهو كذلك ، قال صاحب الجل : الوليجة فعيلة من الولوج ، وهو

قوله : (لواقح) ملاقح<sup>(1)</sup> يعنى أن الرياح ليست لاقحة بل هىملقحة فكان اللازم بمعنى المتعدى .

الدخول ، اه ، قال العينى : أشار بهذا إلى لفظ وليجة المذكور فى قوله تعالى : 
دأم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، قال المفسرون : الوليجة الحيانة ، .وقيل الحديمة وقيل البطانة من غسير المسلين ، وهو أن يتخذ الرجل من المسلين دخيلا من المشركين ، يفشون إليهم أسرارهم، قال ابن قتية : كل شيء أدجلته فى شيء ايس منه فإنه وليجة ، انتهى محتصراً . قال الحافظ : قوله دكل شيء إلى هو قول أبى عبيدة : قال كل شيء أدخلته فى شيء ليسمنه فهو وليجة ، والمعنى «لا تتخذوا أولياء ليس(\*) من المسلين ، اه .

(۱) وكتب مولانا محمد حسن المسكى فى تقريره: يريدان المراد باللواقح الملاقح دون معناه الحقيق لآن اللاقحة لازم يقال لقحت الناقة أى حملت والملقحة متعدية يقال ألقح الفحل الناقة ، وماقيل إن اللواقح جمع ملقحة على خلاف القياس فغلط فإنهاجمع لاقحة وأستاذه ، اه . قلت أشار به الإمام البخارى إلى لفظلواقح قوله تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السهاء ماه ، الآية فى سورة الحجر ، قال الحرمانى : قوله لواقح أى ملاقح جمع الملقحة وهو من النوادر يقال ألقن الفحل الناقة والريح السحاب ورياح لواقح ، اه . وقال الحافظ : قوله لواقح ملاقح يريدان أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة وهو قول أبى عبيدة وفاقاً لان إسحق وأنكره غيرهما قالوا لواقح جمع لاقحة ولاقح، وقال الفراء : فإن قيل الريح ملقحة لأنها تاقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كا يقال ماء التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كا يقال ماء ملاقح، ويؤيده وصف ريح العذاب بأنهاء بم ، ثانيهما أن وصفها باللقح لكون الملقح ملاقحة منا وجه ملقحة منا وجه ملقحة وهما كا تقول ليل نائم ، وقال الطبرى : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه ملقحة وهما كالله كالمناه على المراب والماء فيقول باللاقحة من وجه ملقحة منا وجه ملقحة منها كا تقول ليل نائم ، وقال الطبرى : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة ولاقحة ولاقحة ولاقحة من وجه ملقحة ولية على المراب والماء فيقول به كا تقول ليل نائم ، وقال الطبرى : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة ولونه به كا تقول ليل نائم ، وقال الطبرى : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة ولاقعة من وجه ملقحة ولاقعة من وجه ملقحة ولاقعة من وجه ملقحة ولي المنابع ويؤيده وصور كليد وقال الطبرى : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة ولاقعة ولاقعة

<sup>(</sup>ه) كذا ف الأصل ١٢ ز.

## (باب ذكر الملائكة ())

وجملة الروايات الموردة فيه تدل على وجود الملك وثبوته وهو المراد .

من وجه لان لقحها حملها الماء والقاحها عملها فىالسحاب، ثم أخرج من طريق قوى عن ابن مسعود قال : يرسل الله الرياح فتحمل المساء فتلقح السحاب وتمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر، وقال الازهرى : جمل الريح لاقحاً لانها تقل السحاب وتصرفه ثم تمر به فقسندره والعرب تقول لاريح الجنوب لاقح وحامل ، والشمال حائل وعقيم، اهم وقال العيني : قال ابن السكمت اللواقح الحوامل ، وعن أبي عيدة الملاقح جمع ملقحة وملقح مثل ما قال البخارى ، وأنكره غيره فقال جمع لاقحة ولاقح على النسب أى ذات لقاح ، اهم وقال القسطلاني : قال أبو عبيدة لواقح ملاقح واحدتها ملقحة ثم حذفت منه الزوائد وأنكره غيره وقال هو بعيد جداً لان حذف الزوائد في مثل هذا بابه الشعر ، قال ولكنه لواقح جمع لاقحة ولاقح بلا خلاف ، اه .

(١) قال الحافظ: الملائكة جمع ملك بفتح اللام فقيل محقف من مالك وقيل مشتق من الالوكة وهى الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور، وأصله لاك، وقيل أصله الملك (\*) بفتح ثم سكون وهو الاخذ بالقرة وحينئذ لا مدخل لليم فيه، وأصل وزنه مفعل فتركت الهمزة لكثرة الاستعال وظهرت في الجمع وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما اتأنيث الجمع، وجمع على القلب وإلا لقيل مالكة، وعن أبي عبيدة الميم في الملك أصسلية ووزنه فعل كاسد هو من الملك بالفتح وسكون اللام وهو الاخذ بقوة، وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة، قال جمهور أهل الكلام من المسلين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على اتشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات، وأبطل من قال إنها الكواكب أو أنها الانفس الخيرة التي فارقت أجسادها وغير

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل ١٢ رُد .

ذلك من الاقوال التي لا يوجد في الادلة السمعية شيء منها ، وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث ذكر بعضها الحافظ ثم قال : وفي هذا وماورد منالقرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة ، وقدم المصنف ذكر الملائكة على الانبياء لا لكونهم أفضل عنده بل لتقدمهم في الحلق ولسبق ذكرهم في القرآن في عدة آيات كقوله تعالى : «كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وغير ذلك من الآيات، وقد وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج: ﴿ الدُّوا بِمَا بدأ الله تعالى به ، ولانهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليخ الوحى والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الانبياء ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء، وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب التوحيد عند شرح حديث و ذكرته في ملا خير منه ، ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون ، انتهى مختصراً . قال: القسطلاني : الملائكة جمع ملاك على الاصل كالشمائل جمع شمأل والتاء لتأنيث الجع وتركت الهمزة في المفرد للاستثقال ، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي. الرسالة لأنهم وسائط بين الله وبينالناس فهم رسل الله أو كالرسل إليهم ، واختلف المقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم علىأ نهم ذوات موجودة قائمة بأنفسها، فذهب أكثر المسلمين إلى أنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأنالرسل كانوا يرونهم كذلك ، وقال طائفة منالنصارى هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة. للابدان، وزعم الحكاء أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوسالناطقة في الحقيقة منقسمة إلى قسمين : قسم شأنهم الاستفراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم التنزيل فقال , يسبحون الليل والنهــار لايفترون ، وهم العليون والملائكة المقربون، وقسم يدبر الامر منااسماء إلى الارض على ما سبق بهالقضاء وجرى به القلمء لايعصون ألله ماأمرهمو يفعلون مايؤمرون. وهم المديراتأمراً فنهم سماوية ومنهم أرضية ، فهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام ، فنهم حملة العرش عسم

قوله: ( يدخل الجنة منامته إلخ)، وقد علمذلك بالتوراة لكنه تذكرالقصة حين رآه مِالِيَّةٍ (١) فاغتبط عليه .

. قوله : وأما الظاهران (فالفرات والنيل) غير أنهما لما جريا في الدنيا أخذا(٢) آثارأشياء الدنياو-صائصهاولم يبقياعلىماكاناعليه في ذاك العالم، وكونهما

ومنهم كروبيون الذين هم حولم العرش وهم أشراف الملائكة مع حملة العرش. وم الملائكة المقربون منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخرمابسط منأ نواعهم (١) وهذا ظاهر، وأيضاً فليس الحبر كالمعاينة، فني المشكاة برواية أحمد عن ابن عباس قال : « قال رسول الله ﷺ : ليس الحبر كالمعاينة ، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الالواح فلما عاين ما صنعوا ألتي الالواح فانكسرت ، اه . قال الحافظ : قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حسداً ، معاذ الله ، هان الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحادالمؤمنين فكيف بمن اصطفاء الله ، بل كان أسفا على ما فاته مِن الآجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته مَنْ كَارُهُ الْخَالُفَةُ الْمُقْتَضِيةِ لَتَنْقِيضِ أَجِورِهُمُ الْمُسْتَلَزِمُ التَّقْيْضِ أَجِرِهُ ، لَـكُلُّ نَبّ مثل أجركل من اتبعه ، ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا مَا يَقِهِ مِع طُولُ مَدَّتُهُمُ بِالنَّسِيةِ لَهَذَهُ الآمةِ ، وأما قوله دغلام، فليسعل سيل النقص بل على سبيل التنويه لقدرة الله وعظم كرمه إذا عطى لن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبله عن هوأسن منه ، وقد وقع من موسى من العناية بهذه الامة من أمر الصلاة ما لم يقع لغيره ، ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري والنزار ، قال عليه السلام: «كان موسىأشدهم على حين مررتبه ، وخيرهم إلى حين رجمت إليه ، وفي حديث أن سعيد ، فأقبلت راجعاً فررت بموسى ونعم الصاحب كان لكم فسألى كم فرض عليك ربك ، الحديث ، وقال ابن أبي جمرة إن الله جعل الرحمة في قلوب الانبياء أكثر بما جدل في قلوب غيرهم فلذلك بكي رحمة لامته إلى آخر ما بسط من الكلام على ذلك . (٢) وهو كذلك ، فقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا :

من أنه : لا يقتضى أن لا يكون(١) لهما منبع و مخرج فيها يبدو لنا لأن استمدادهما من نمة ماطني لا يدرك إلا باعتبار تلك .

و إن الحجر والمقام يافوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لاضاءًا ما بين المشرق والمغرب، أخرجه أحد والترمذي وصححه ان حيان، وورد من حديث ان عباس: و نزل الحجر الاسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، أخرجه الترمذي وصححه ، وكذا في الفتح وبسط الكلام على سنديهما ، وقد ورد في رواية الصحيحين عن أني مربرة مرفوعاً : ه ما بین بیتی ومندی روضة من ریاض الجنة ، الحدیث ، واختلفوا فی تفسیرها ، منها ماقال القارى : قال مالك الحديث ماق على ظاهره والروضة قطعة نقلت من الجنة وستعود إليها وليست كسائر الارض تفنى وتذهب، قال ان حجر : وهذا عليه الاكثر وهي من الجنة الآن حقيقة وإن لم تمنع نحو الجوع لاتصافها بصفة دار الدنيا إلى آخر ما بسطه ، وفيه قال ان حزم : ظن بعض الاغبياء أن تلك الروضة قطعة من الجنة وأن الانهار سيحان وجيحان والفرآت والنيل مهبطة من الجنة ، وهذا باطل لان الله تعالى يقول في الجنة : . إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولاتضحى، وليست هذه صفة الانهار ولاالروضة ، فصح أن قوله من الجنة إنما هو لفضلها ، وأن تلك الآنهار لطمها وبركتها أضفت إلى الجنة ، وقد جاء أن حلق الذكر من رياض الجنة ، وتعقبه ابن حجر بأن تلك القطعة لما نزلت إلى الارض أعطيت أحكامها إلى آخر ما بسطه .

(۱) قال الحافظ: قوله ، فى أصلها ، أى فى أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار والحلم يخرج من أصلها ، ووقع فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة ، أربعة أنهار من الجنة النيل والفرات : وسيحان وجيحان ، فيحتمل أن تبكون سدرة المنتهى مغروسة فى الجنة والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة ، وقوله ، أما الباطنان فنى الجنة ، قال ابن أبى جمرة : فبه أن الباطن أجل من الظاهر ، لأن الباطن

جمل في دارالبقاء والظاهرجمل في دارالفناء ، ومن ثم كان الاعتماد على مافي الباطن كَاقَالَ مِنْ إِنَّ اللَّهُ لا يَنظُر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ، وقوله و أما الظاهران فالنيل والفرات ، ووقع في رواية شريك الآتية في التوحيد أنه رأى في سماء الدنيا نهرين يطردان فقال له جبرئيل هما النيل والفرات عنصرها، والجمع أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهرى الجنة ، ورآها فى سماء الدنيا دون نهرى الجنة وأراد بالعنصر عنصر امتيازها بسماء الدنيا كذا قال ان دحية ، ووقع في حديث شريك أيضاً ﴿ وَمُضَّى لِهُ فِي السَّمَاءُ فَاذِا هُو بِنَهُو آخَرُ عَلَيْهِ قَصَّرَ مَنْ لَوْلُو ۚ وزبرجد فصرب ببده فإذا هو مدك أذفر ، فقال : ما هذا ماجديل ؟ قال هذا الكوثر. الذي حَمَّا لك ربك ، وفحديث أنى سعيد : فإذا فها عين تجرى يقال لها السلسبيل، فينشق منها نهران أحدها الكوثر والآخر يقال له نهرالرحة . قال الحافظ: فيمكن أن يفسر مهما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب، وكذا روى عن مقاتل قال: ﴿ البَّاطِّنَانَ السَّلَسَدِلُ وَالْكُوثُرِ ﴾ وأما ألحديث الذي أخرجه مسلم بلفظً و سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة ، فلا يُغاير هذا لان المرادية ` أن في الارض أربعة أنهار أصلها من الجنة ، وحينئذ لم يثبت لسيحون وجبحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهي فستار النيل والفرات علمهما بذلك، أما الباطنان المذكوران في حديث الـاب فهما غير سبح. ن وجحون ، قال النووي في هذا الحديث: إن أصلاً لتيلو الفرات من الجنة وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم يصيران حيث شاءالله ثم ينزلان إلى الارض ثم يسيران فهائم بخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل وقد شهد به ظاهرالخبر فليمتمد ، وأما قول عياض إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهي في الارض لكونه قال : إن النيل والفرات بخرجان من أصلها وهما بالمشاهدة يخرجان من الارض ، فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الارض وهومتعقب ، فإن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع: من الأرض ، والحاصل أن أصلها في الجنة ، وهما يخرجان أولا من أصلها ثم

قوله : (سلمت ) لعله من التسليم (١) يمنى القبول والانقياد للأمر . قوله : (في البيت المعمور ) يعنى أنه روى(٢) عنه قصة البيت المعمور فقط .

يسيران إلى أن يستقرا في الارض ثم ينبعان ، واستدل به على فضيلة ماه النيل والفرات ، وكذا سيحان وجيحان ، قال القرطبي : لمل ترك ذكرها في حديث الإسراء لكونهما ليسا أصلاراسهما ، وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات ، وقيل إنما أطلق على هذه الانهار أنها من الجنة تصبيها لها بأنهار الجنة لمافيها من شدة العنوية والحنين والبركة ، والاول أولى ، اه ، وزاد العيني عن ان عباس رضى عنها أن جميع المياه من تحت صخرة بيت المقدس ومن هناك يتفرق في الدنياة اه ، وذكر شبخ المياهم في شرحه : أن الظاهر أن المراد منهما فرات كوفة ونيل مصر ، وذكر السيوطى في جمع الجوامع : في بيانهما أحاديث تتضمن عجائب وغرائب التي تتحير فيها العقول ، انتهى معرباً .

(۱) وفى تقرير مولانا محد حسن المكى : قوله دسلت ، أى تسليم كروم وقبول كردم بنج ممازرابس مراحاه ي آيد بازنمي توانم رفت ، اه ، و بذلك جزم الشراح ، قال العني : قوله د فقال سلت ، أى فقال الني تلكي لموسى عليه السلام سلت بتشديد اللام يعني سلت له ما جعله من خس صلوات ، فلم يبقى لم مراجعة لاني استحييت من ربى ، كا مضى في حديث أنى ذر في أول كتاب العسلاة من قوله و ارجع إلى ربك قلت استحييت من ربى ، يعني من تعدد المراجعة ، اه ، قلت : وسيأتي في حديث المعراج في السيرة النبوية قريباً ، قال: وسألت ربيحتي استحييت ولكن أرضي وأسلم ، وقال القسطلانى : أى سلست فلم أراجعه نعالى لاني استحييت منه جل وعلا ، وزاد في غير رواية أنى ذر هنا يخير ، اه ، ولا يذهب عليك أن المعروف في الروايات عدم المراجعة في المخامسة ، وما سيأتي في كتاب التوحيد في حديث شريك من ذكر المراجعة في هذه المرة أيمناً وهم منه ، وفيه أو هام عديدة أشدها قوله في آخر الحديث : فاستيقظ وهو في المسجد .

(٧) قال الحافظ: قوله ووقال هام إلخ ، ير بدأن هاما فصل ف سياقه قصة البيت

## ( باب إذا قال أحدكم)

زيادة الباب(١) مهنا من تصرف النساخ ، فإن الاحاديث الموردة بعد ذلك من الباب الاول من غير تفاوت .

المعمور من قصة الإسراء فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس، وقصة البيت عن قتادة عن الحسن ، وأما سعيد وهو أن أن عروبة وهشام وهو الدستوائي فأدرجا قصة البيت المعمورق حديث أئس، والصواب رواية همام وهي موصولة ههنا عن هدية عنه، ووقم من زعراً نها معلقة ، فقد روى الحسن ف سفيان في مسنده : الحَدَيثُ بِطُولَةً عَنْ هَدُمُهُ فَأَقَدُمُ الْحَدَيثُ إِلَى قُولُهُ ﴿ فَرَفَّمَ لَى الَّذِيثُ الممور ۗ وَقَال فتادة : فحدثنا الحِسْ عن أني هريرة أنه رأى البيت الممتور بدُخَلِه كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه ، وأخرجه الإسماع لي عن الحسن ن سفيان وأن يعلى والبغوى وغير واحدكلهم عن هدمة مفصلا ، وعرف بذلك مراد البخاري بقولة في البيت الممتور ، وأخرج الطبرى من حديث سعيد ن أي غروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول آله مِرْاقِع قال والبيت المعتور مسجد في السهاء بحدام الكعبة لو خر لحز عليها ، يدخله سبعون ألف ملك كل يوم ، إذا خرجوا منه لم يعردوا ، وهذا وماقبله يشعر بأن قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعبور في حديث أنس، وتارة يقصلها، وحين يفصلها تارة يذكرسندها وتارة يهمه، اه. (١) أشكل زيادة لفظ الباب ههنا قديماً وحديثاً ، واخترع شيخ مشايخنا الشاه ولى ألله الدَّمَانِي ثور الله مرقده لهذا البَّابِ أصلًا برأسه إذْ قال في الأصول إن لفظ الباب قد يكتب مكان قول المحدثين بهذا الإسنادكا يكتبون ع كا تقدم البسط ف ذلك في الأصل السابع مَن أصول التراجع في المقدَّمة وْتَقَدُّمْ فَيه كَلَامُ الْحَافِظُ ، وما اختاره هذا العبد العنميف وهو أن هذا الباب ليس عثبت ، بل هو مثبت للترجة السابقة ، ثم رأيت السندي مال إلى ذلك إذ قال : لمل مراده أن من جملة الأَدَّلَةُ عَلَى جُودُ الملاككِ هذا الباب، أي ما ذكرفيه ومَّا يتعلق به مَن الآخاديُّثُ

#### ( عرقة(١) ،

فلم يأت بالباب ليذكر أحاديثه والله تعالى أعلم . نم ذكر بعض أحاديثه ليستدل به على وجود الملائكة فيما بعد أيضاً فى جملة سائر الاحاديث لهذا المطلوب ، اه . وقال العينى : قالوا ليس لذكر هذا الباب ههناوجه ، لان جميع أحاديث هذا الباب في ذكر الملائكة وهو متصل بالباب السابق ولذا لا يوجد فى كثير من النسخ ، وكذا لم يقع فى رواية أبى ذر ذكر هذا الباب ، اه . وقال الكرمانى : هذا الباب لم يوجد فى بعض النسخ وهو أولى ، إذ لا تعلق للاحاديث التى فيه بهذه الترجمة ، اه . وقال القسطلانى : سقط لفظ باب لان ذر وهو أولى ، لانه يلزم من إثباته وجود ترجمة بغير حديث ، وكون الاحاديث التالية لا تعلق لها به فالظاهر أنه بالسند السابق عن أبى البهان عن شعيب عن أبى الوناد عن الاعرج عن أبى هويرة ومن جملة ترجمة عن أبى البهان عن شعيب عن أبى الوناد عن الاعرج عن أبى هويرة ومن جملة ترجمة الملائكة ، وقد ساق الإسماع فى حديث ، يتعاقبون إلى ، ثم قال : وبهذا الإسناد أبا أحدكم آمين ، فلو قال البخارى وبهذا الإسناد أو وبه لوال الإشكال ، اه . إذا قال أحدكم آمين ، فلو قال البخارى وبهذا الإسناد ذكر الملائكة إلا أنه أدخله وقال صاحب الفيض : هذا الباب غريب فى سلسلة ذكر الملائكة إلا أنه أدخله فى إضعاف ذكرهم لفائدة ، وهى أنهم موكلون على قول آمين أيضاً ، اه .

(۱) لم يتعرض والدى المرحوم لهذا القول ، و تعرض له مولانا محد حسن المحكى فقال : قوله ، نمرقة ، أى وسادة كبيرة ، وما مرقى صفحة ١٣٧٠(\*) من قول عائشة ، فاتخذت منه نمرقتين ، فالمراد بهما الوسادة الصغيرة التي توطأ بالارجل و تنقلب من موضع إلى موضع ، فإن التماثيل فيها جائزة ، وأيضاً التماثيل التي في تلك النمرقتين قد صارت منكسرة منقطعة بالفتك ، مخلاف هذه النمرقة الكبيرة فإنها فيها سالمة ، اه . قلت : أشار بقوله مامر ما تقدم في أواخر أبواب المظالم في فيها سالمة ، اه . قلت : أشار بقوله مامر ما تقدم في أواخر أبواب المظالم في النهاب مل تكسر الدنان ، وسيأتى في كتاب اللباساس في ، باب ما وطيء من التصاوير ، حديث عائشة ، فحملناه وسادة ، وفي هامشه : وفيه دليل لمن قال إن المتناع الملائمكة مخصوص بغير المهافة ، ويؤيده ما مر في كتاب المظالم : فاتخذت

<sup>(4)</sup> هذا الرقم على الطبعة الهندية .

قوله : (فلمأستفق من ) شدة (١) ما أنا فيه من الهم والحزن .

قرله : (رأى رفرفاً أخضر) والرفوف (٢) اللباس ، وكان لابسه جبرئيل عليه السلام فكأن رؤيته رؤيته وسده الافق سده إياه .

منه نمرقتین ف کانتا فی البیت بجاس علیهما کا رجحه ابن الهمام، وقال : وزاد أحمد فی مسنده : واقد رأیته متکناً علی إحداهما ، وفیها صورة و بسط فی الحاشیة المکلام علیها ، وفیها عن موطأ محمد : و بهذا تأخذ ماکان فیه من تصاویر من بساط یبسط أو فراش یفترش أو وسادة فلا بأس بذلك ، و إنما یکره من ذلك فی الستر و ما ینصب نصباً ، و چو قول أبی حنیفة والعامة من فقهاتنا ، انتهی مختصراً .

المواجهة لى، اه . وقال القسطلانى: وقال الطبي أى انطلقت أى على الجهة المواجهة لى، اه . وقال القسطلانى: وقال الطبي أى انطلقت حيران هائماً لا أدرى أن أتوجه من شدة ذلك ( فلم أستفق) بما أنا فيه من الغم ، اه . قال الحافظ: ذكر موسى بن عقة فى المغازى عن ابن شهاب أنه على لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤده فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادة وهم إخوة عبدياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم ماانتهك منه قومه فردوا علم أقبع رد ، وكذا ذكره ابن إسحق بغير إسناد مطولا، وذكرابن سعد أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المعث ، وأنه كان بعد مرت أبي طالب وخديجة ، اه ، وحكى العبني عن ابن سعد : كانت إقامة الني على الطائف عشرة أيام ، اه . قال السندى : بعد الكلام الطويل على إعراب يوم المقبة هو مشكل جداً ، لان يوم العقبة فى منى وعوضه على كان بانط ف ، والإفرب أن يقال إذ عرضت بدل من يوم العقبة بن من وعرضه على بعد أن بكون المراد بالعقبة عقبة بالطائف ، انتهى ملخصاً .

(٢) قال الكرمانى : الرفرف هو ثياب خضر ، ويحتمل أن يراد بالرفرف أجنحة الملائكة جبرئيل يبسطها كا تبسط الثياب ، اه . وقال الحافظ : قال

الكرماني تبعاً للخطابي : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كا يبسط الثوب وهذا لا يخني بعده ، اه. وقال القسطلاني : قوله ، رفرفاً ، أي بساطاً ، وعند النسائى والحاكم من حديث ان مسعود: وأبصر نبي الله عليه جبريل عليه السلام على رفرف قد ملاً ما بين السهاء والارض ، اه . وقد أخرج البخاري في التفسير عن ابن مسعود : و لقد رأى من آيات ربه الكبرى ، قال رأى رفرفاً أخضر قد ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائى والحاكم فذكر الحديث المذكور ثم قال : فيجتمع بين الحديثين أن المرصوف جبريل والصفة التي كان عليها ، وقد وقع عند الإسماعيلي والنسائي عن عبد الله أنه رأى جبريل له ستماتة جناح قد سدم الافق ، والمراد أن الذي سد الافق الرفرف الذي فيه جريل فنسب جريل إلى سد الافق بحازاً، وفيرواية أحمدوالترمذي وصححها من طريق عبدالرحمن ابن يزيدعن ابن مسمود: درأى جريل في حلة من رفرف قد ملا ما بين السهاء والارض ، وهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة ، ويؤيده قوله تعالى : , متكثين على رفرف ، وأصل الرفرفما كان من الديباج رقيقاً حسن الصنعة ثم اشتهر استعاله في الستر ، وكل ما فضل من شيء فعطف و ثني فهو رفرف ، ويقال رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما ، وقال بعض الشراح : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف ، كذا قال ، والرواية التي أوردتها توضح المراد ، اه .

ثم لايذهب عليك أنهم اختلفوا ههنا فى مسألة شهيرة وهى اختلافهم فىرؤية النبى صلى الله عليه الحافظ فى الفتح فى تفسير سورة النجم وأكثر فى ذكر الروايات الواردة فيها، وقال: قد اختلف فى رؤية النبى مرافح ربه فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إسكارها واختلف عن أبى ذر وذهب جماعة إلى إثباتها، وحكى عبد الرزاق عن الحسن أنه حلف أن عمداً رأى ربه، وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها، وكان يشتد عليه عمداً رأى ربه، وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها، وكان يشتد عليه

إذا ذكرله إنكار عائشة، وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وجزم به كعب الاحبار والزهرى وآخرون وهو قول الاشعرى وغالب أتباعه ، ثمماختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه ، وعن أحمد كالقولين وجاءت عن ان عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيـــدها فن ذلك ما أخرجه النسائى بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضاً عن ابن عباس، قال : ﴿ أَنْهُ جَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْحُلَّةُ لَإِبِّرَاهُمُ عَلِيهِ السلام والكلام لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد بالله ، وأخرج مسلم عن ابن عباس في قوله تعالى : و ماكذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى ، قال : رأى ربه بفؤاده مرتين ، وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس : لم يره رسول الله يَرُائِيُّةٍ بمينه إنما رآه بقلبه ، وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونني عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر ، والمراد برؤيةالفؤاد رؤيةالقلب لا مجرد حصول العلم، لانه على كان عالماً بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التيحصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالمين الهيره ، و الرؤية لايشترط لحا شيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة تخلقها في العين ، ورجحالقرطي في المفهم قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لجماعة من المحققين ، وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع ، وغاية ما استدل به الطائفتين ظواهر متمارضة قابلة التأويل وليست المسألة من العمليات فيكتني فيها بالادلة الظنية وإنما هي من المعتقدات فلا يكتني فيها إلابالدليل القطعى، وجنح ابن خريمة فى كتابالتوحيد إلى ترجيح الإثبات وأطنب ف الاستدلال ، أه ملخصا . وذكرالشيخ قدس سره المسألة فالكوكب في موضعين في سورة الانعام وفي سورة النجموقال: لا يبعد الجح بين المذهبين بأنرؤيته وقعت بقوة قلبه الشريف وقد حلت في بصره، إذا فن قال : برؤيته بقلبه صدق كن قال برؤيته بباصرته، وقال في موضع آخر : فن أثبت أثبت بزيادة في الناصرة والنافي نني بإدراك هذا الإبصار حال كونها على هيئتها، وإرجاع كلبات أصحاب الفرقتين الى ما قلتا سهل ، اه . قوله : ( هذا الذي رزقنا ، إنما فسره بقوله أو تينا لكوته أوضح منه ، ولان [ بياض(١) في الاصل ] .

قوله : (والمنضود الموز) يعنى(٢) بذلك تفسير الطلح لا المنضود فمراده بذلك أن المنضود صفة للمور المعبر عنه بالطلح .

(۱) بياض فى الاصلقريباً من سطرونصف ، وفى تقرير مولانا على حسن المكى قوله : «ثم أتوا بآخر ، قيد بهذا بالقرينة العقلية لآن القبل لا يكون إلا إذا وجد له ثان فالمؤتى به الاول تنمى ، اه. وقال الحافظ رحمه الله تعالى : روى ابن أب حاتم من طريق يحيى ابن أبي كثير قال : يطوف الولدان على أهل الجنة بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول أهل الجنة : هذا الذى آتيمتونا به آنفا ، فيقولون لهم : كلوا فإن اللون واحد والطم مختلف ، وقيل : المراد بالقبلية ههنا ماكان فى الدنيا ، وروى ابن أبى حاتم أيضاً ، والطبرى قال : أتوا بالثرة فى الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا ، ورجح هذا الطبرى من جهة مادلت عليه الآية من عموم قولم « ذلك فى كل ما رزقوه ، قال : فيدخل فى ذلك أول رزق رزقوه فيتمين أن لايكون قبله إلا ماكان فى الدنيا ، اه .

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجمه بقوله: ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة ، قال الحافظ : أى موجودة الآن ، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة ، وقد ذكر المصنف فى الباب أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به ، وأصرح مما ذكره فى ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوى عن أبي هريرة عن الني بالله قال و إما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها ، الحديث ، اه ، وهكذا قال العينى : فيه رد على المعتزلة حيث قالوا إنها لا توجد إلا يوم القيامة ، وكذلك قالوا في النار إنها تخلق يوم القيامة ، اه ، قلت : ولذا قال فى باب صفة النار إنها مخلوقة كما سأتى .

(۲) وعلى هذا فلا يرد ما أوردوا على البخارى ، قال العينى : قوله ، المنشود الموز إلح ، أشار به إلى مافى قوله تعالى ، في سدر مخضود وطلح منضود ، الآية

قوله: (لمناديل سعد بن معاذ) دفع (١) بذلك ماكانوا يتوهمون في شأنه لحكه في حلفاءه وهم اليهود بالقتل والسي فأخبر أنه في الجنة.

قوله: ( ولكل امرىء منهم زوجتان ) يصح(٢) إرجاع الضمير إلى الفريقين جميعاً وإلى الثانية منهما .

وفسر قوله دوطلح منضود، بأنه الموز ، وقال عياض: وقع ههنا تخليط والصواب والطلح ، الموز ، والمتصود الموقر حملا الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حمله ، واستصوب بعضهم مأقاله البخاري وفي ضمنه رد على عياض والصواب ماقاله عياض، لان المنضود ليس اسم الموز وإنما هو صفة الطلح إلى آخر ما بسطه .

- (۱) ما أفاده الشيخ قدس سره وجيه وما أشار إليه من حكمه في حلفائه هو ما سيأتى في و باب مرجع النبي عليه من الاحزاب و مخرجه إلى بني قريظة ، عن أن سعيد الحدرى يقول : نول أهل قريظة على حكم سعد فأرسل النبي عليه إلى سعد فأتى فقال : هؤلاء نولوا على حكمك ، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ، قال : قضيت محكم الله ، وربما قال محكم الملك ، والاوجه عند هذا الفقير إلى رحمته تعالى في وجه تخصيص سعد ما في المشكاة برواية أحمد عن جابر رضى الله عنه قال ؛ في وجه تخصيص سعد ما في المشكاة برواية أحمد عن جابر رضى الله عنه قال ؛ مرحز مع رسول الله عليه رسول الله عليه وسول الله عليه العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه ، وبرواية النساقى عن ابن عمر قال : د قال رسول الله عليه المرش وفتحت له أبو اب الساء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبو اب الساء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه ، .
- (٢) ما أفاده الشيخ قدس سره محتمل وعلى الاحتبال الثانى يكون للفريق الأولى أكثر من ثنتين، وقال الحافظ قوله دزوجتان، أى من نساء الدنيا، فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبى هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة: دولمن له

من الحور العين لاتنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا ، وفي سنده شهر ا بنحوشب ، وفيه مقال ، ولابي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أن هريرة في حديث مرفوع : و فيدخل الرجل على ثنتين وسبمين زوجة مماينشيء الله وزوجتين من ولد آدم ، ثم ذكر الروابات العديدة المختلفة في تعداد النساء ` من الحور المين ، ثم قال : قال ابن اللهم : ليس في الاحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى مافى حِديث أبى موسى : ﴿ إِنْ فِي الْجِنَّةِ لَلْمُؤْمِنَ لَحْيِمَةً مِنْ لُؤَلَّوْهُ لَهُ فيها أهلون يطوف عليهم . قال الحافظ : وفي حديث أبي سعيد عند مسلم في صفة . أدنى أهل الجنة ء ثم يدخل عليه زوجتاه ، والذي يظهر أن المراد أن أقل مالكل واحد منهم زوجتان، وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التثنية تنظيراً لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك ، أو المراد تثنية التكثير والتعظم نحو لبيك وسعديك ولايخني مافيه ، واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النَّساء في الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه مسلم من طريق ابن سيرين عنه وهو وأضح ، لكن يعارضه قوله ﷺ في حديث الكسوف : و رأ يتكن أكثر أهل النار ، ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النَّار نني أكثريتهن في الجنة ، لكن يشكل على ذلك قوله عليَّة في الحديث الآخر : ﴿ اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء ، ويحتمل أن يكون الراوى روى بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل ساكني الجنة ، وليس ذلك بلازم لما قدمته ، ويحتمل أن يكون ذلك في أول الامر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة ، اه. وذكر صاحب الفيض في حديث عمران بن حصين المذكور قريباً: قوله و رأيت أكثر أهلها النساء ، وهذه مشاهدة النبي مِثْلِيَّةٍ في هذا الوقت فلعلهن كن إذ ذاك أكثرها وليس فيه بيان حكم جميع النساء ولا مشاهدة جميسم الازمان ، فلا إشكال فيما ورد في الحديث و إن لكل رجل من أهل الجنة زوجتين ، فكيف يمكن كونس أكثر أهل النار، على أن الزوجتين الموعودتين من الحور العين كما هو عند البخارى ،

## ( باب صفة أبواب() الجنة )

يمنى فى حديث الباب وليس فيه أن هاتين من بنات آدم ، إلا أن يثبت فى طريق من الطرق فلينظر ، اه . قلت : وقد جزم الحافظ بكونهما من نساء الدنياكما تقدم .
(١) لم يتعرض الشيخ بهذا القول وزدته تنبيها على الاختلاف الواقع فى أبواب الجنة فاعلم .

أولا: أن الإمام البخارى ترجم بقوله باب صفة أبو اب الجنة ، قال الحافظ: هكذا ترجم بالصفة ، ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية ، فإنه أورد فيه حديث سهل مرفوعا وفي الجنة ثمانية أبو اب ، وقال فيه : قال النبي صلى المتعليه وسلم : و من أنفق زوجين في سبيل الله ، وأشار بهذا إلى حديث أسنده في الصيام وفي الجهاد ، ومن حديث أبي هريرة وفيه : و فن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الويان ، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان ، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان ، ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ، الحديث ، وقوله باب الريان ، ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ، وقوله و في عبادة ، كأنه يشير إلى ما وصله في ذكر إعيسى من أحاديث الانبياء عن عبادة ابن الصامت عن النبي يتلقي : و من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن عبد عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى مريم وروح عبد أعده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى مريم وروح من ، واب الجنة الثمانية أيها شاء ، انتهى باختصار وزيادة ، تمقب العينى أخرى و من أبو اب الجنة الثمانية أيها شاء ، انتهى باختصار وزيادة ، تمقب العينى على قول الحافظ : لعله أراد بالصفة العدد أو التسمية فقال : هذا تخمين لاوجه له ، أما ذكر الصفة وإرادة العدد ففيه ما فيه ، والذى يظهر لى أن ذكره الصفة إشارة الما قوله ، الريان ، لانه صفة الماب ، انتهى مختصراً .

وثانياً: أن الإمام البخارى أورد فى الباب حديث سهل و فى الجنة ثمانية أبواب، أحديث ، قال الحافظ : قد وردت هذه العدة لابواب الجنة فى عدة أحاديث : منها خديث عبادة المعلق فى الباب ، ومنها حديث عبادة المعلق

نيه أيضاً ، وعن عمر رضى الله عنه غند أحمد وأصحاب السان ، وعن عتبة بن عبد عند الترمذي وابن ماجه ، اه. قلت : حديث عتبة سيأتي قريباً عن الدر برواية أحمد، وحديث عمروضيالله عنه أخرجه مسلم أيضاً بلفظ و ما منكم من أحديتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلاالله وأن محداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء ، اه . وقال السيوطى في الدر : أخرج النسائى والحاكم وابن خبان عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا : • ما من عبد يصلى الصلوات الحنس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة ، وأحرج أحمد وان جرير والبيهق عن عقبة ان عبدالله (\*) السلمي مرفوعا: دمامن عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل ، ، اه . وذكر الشيخ ابنالقيم ف [حادى الأرواح] في حديث لقيط بن عامر الطويل المرفوع : ﴿ إِنَّ الْمُجْنَةُ ثَمَّا لِيَّةً أبواب ، الحديث، وقال الحافظ في حديث الإنفاق : وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة وبتي من الاركان الحج فله باب بلا شك ، وأمَا الثلاثة الاخرى فنها , باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، رواه أحمد عن الحسن مرسلا: ﴿ إِنْ لِلَّهِ بِابَّا فِي الْجِنَّةِ لَا يُدِخُلُهُ إِلَّا مِنْ عَفَا عَنْ مَظْلَمْ ۚ ﴿ وَمَهَا ﴿ البَّالِ الَّذِينَ وهو باب المتوكاين، الذي يدخل منه من لاحساب عليه ولا غذاب، وأما الثالث يَ فَلَعْلَهُ بَاتِ الذِّكْرِ ، فإن عند الترمذي مَا يُومَ ۖ إليه ، ويحتمل أن يكون باب العلم ، وقد روى عن أبي هريرة : و لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل، أخرجه أحد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ويحتمل أن يكون المراد بالأبو اب التي يدعى منها أبو اب بين داخل أبواب الجنة الاصلية لان الاعمال الصالحة أكثر عدداً من ثمانية ، اتبي بتغير . وقال ابن رسلان في شرح أ في داود : وقال ابنالقم

<sup>(</sup>١) كذا في الدر، وفي سند أحد عن عدَّ بن عهد وهما واخد اختلف في محمه ٢٠ ر .

أبواب الجنة لا تنحصر في الثمانية ، بن هي كثر كا دلت عليه الاحاديث ، اه . وقال القارى: روى الحاكم عن أبي هربره مرموع ﴿ إِنْ لَلْجُنَّةُ بَابًّا يَصَّالُ لَهُ بَابُّ الضحى ، فإذًا كان يوم القامة نادى مناد أبن ندين كانو ا يداومون على صلاة الضحى ؟ هذا بابكم فادخلوه ، يوجه في حديث آخر باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عنالناس وباب الراضين ، وجاء في حديث السبعين ألفا أنهم يدخلون من باب الايمن ، قال عياض : ولعله الثامن ، اه . وقال السيوطي في الدر : أخرج أبو يعلى والطعراني والحاكم عن ابن مسمود قال : • قال رسول الله ﴿ اللَّهِ عَالِيُّهُ ؛ للجنة ثمانية أبواب ســــبعة مغلقة وباب مفتوح للثوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنه قال : والمجنة ألم أنية ألو اب باب للصلين وباب الصائمين وباب اللحاجين وباب للمتمرين وباب للمجاهدين وباب للذاكرين وباب الشاكرين، وأخرج البزارعن أبي هريرة مرفوعاً : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامة دعى الإنسان بأكبر عمله ، فإذا كانت الصلاة أفضل دعى مها ، وإن كان صيامه أفضل دعى به ، الحديث، وقال الشيخ ابن القيم في حادى الارواح: لما كانت الجنات درجات بعضها فوق بمض كانت أبوابها كذلك ، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها ، وكلما علت الجنة اتسعت فعاليها أرفع مما دونه وسعة الباب بحسب وسع الجنة . ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب ، فإن أبو ابها بعضها أعلى من بعض ، ولهذه الامة باب مختص بهم يدخلون منه دون سائر الامم كما في المسند من حديث ابن عمر عن النبي مالية قال : باب أمتى الذي يدخلون منه الجنسة عرض مسيرة الراكب ثلاثاً ، ثم إنهم ليـ شَغطون حتى تـكاد مناكبهم تزول ، وفيه من حديث أنى هريرة عن "نبي ﷺ : ﴿ أَتَانَى جَبْرِيلَ فَأَخَذَ بَيْدَى فأراني باب الجنة الذي يدخل منه أمتى، الحديث، انتهى مختصراً . قلت :والمعروف في الروايات أن للجنة مائة درجة ، فإذا كان لـكل درجة باب بعضها فوق بعض ، وقد ورد أيضاً في فضل قارى. القرآن : ﴿ فَإِنْ مَنْزَلَتُكُ عَنْدَ آخِرَ آيَةً تَقْرَأُ بِهَا ﴾ قال

الشيخ في الكركب: ولما كانت درجات الجنان كأعداد آبات القرآن، كان القارى. لتمام كلام الله السبحان راقياً على أقاصي الدرجات ، وفضل الدرجات فيها بينها في كل درجة كتفاوت ما في سائر الدرجات فيها بينها فلا يتوهم تساوى القارىء بالانبياء عليهم السلام وغيرهم ، اه. وبسط في هامشه بعض الكلام على ذلك ، وفي دقائق الاخبار قال ابن عباس : للجنان ثمانية أبواب من ذهب مرصع بالجوهر مكتوب على الباب الاول لا إله إلا الله عد رسول الله وهو باب الانبياء والمرسلين والشهداء والاسخياء ، والباب الثانى باب المصلين الذين يحسنون الوضوء وأركان الصلاة ، والباب الثالث باب المزكين بطيب أنفسهم ، والباب الرابع باب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، والباب الخامس باب من يقطع نفسه عن الشهرات ويمنعها عن الهوى، والباب السادس بأب الحجاج والمعتمرين، والباب السابع باب المجاهدين ، والباب التامن باب المتقين الذين يغضون أبصارهم عن المحارم ويعملون الخيرات من بر الوالدين وصلةِ الارحام وغير ذلك ، وهي ثمان جنان : أولها : دار الجلالوهي مناؤلؤأبيض، وثانيها : دارالسلام وهيمن ياقوت أحمر، و ثالثها: جنة المأوى وهي من زيرجد أخضر، ورابعها : جنة الخلدوهي من مرجان أحمر وأصفر ، وخامسها : جنة النعموهي منفضة بيضاء ، وسادسها : جنةالفردوس وهىمندْهباً حر، وسابعها: جنة عدَّنوهيمن درة بيضاء ، وثامنها : دارالقراروهي منذهب احروهى قصبة الجنان، وهيمشرفة على الجنان كلها إلى آخرما بسط من أوصافها وأنهارها ، قلت : ولا يدمن حمل هذه الابو اب الكثيرة على أبو اب من داخل أبو اب الجنة الاصلية كما تقدم في كلام الحافظ، وبه جزم مشايخي عندالدرس، وقال الشيخ قدس سره في الكوكب في حديث من أنفق زوجين قوله و نودي من أبواب الجنة ، أي من أبواب الصدقة كلها . وبريات الصدقة مشتمل على أبواب شتى ، وكذلك باب الصوم ، وليس المعنى أنه يدعى من سائر كبار أبواب الجنة ، ولذلك سأل أبوبكر هل يدعى أحد من كبار أبواب الجنة كلها إلى آخر ما أفاده الشيخ ، وبسط في

قوله : (كان(١) الفساق ) .

قوله : ( والحصر مشتق ) [ بياض(٢) في الاصل ] .

هامشه في توضيح كلام الشيخ وفيه : وعلى هذا لا يشكل ماورد في الروايات الآخر من التخصيص كما في صوم البخاري برواية سهل مرفوعاً : . إن في الجنة بابا يقال له الريان ، يدخل منه الصائمون لايدخل منه أحدغيرهم ، الحديث ، إلى آخر مافيه وبسط الكلام على ذلك في الاوجر بما لا مزيد عليه ، وفيه برواية جرير وغيره عن انعمرمرفوعاً و إنفي الجنة قصراً يقالله عدنله خمسة آلاف باب ، وفيروا بة قرأ عمر رضي الله عنه على المنهر و جنات عدن ، فقال أمها الناس هل تدرون ما جنات عدن ؟ قصر في الجِنة له عشرة آلاف باب ، وعن ان عباس قال : أخص أهل الجنة منزلاً يوم القيامة له قصر من درة جوفاء فها سمة آلاف غرفة لكل غرفة سبعون ألفٌ باب وغير ذلك من الروايات ، فلابد للجمع بينها من الحل على أبواب صغار وكبار ؛ قال ابن العربي في العارضة : الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية ، أربعة : الاول من أنفق زوجين في سبيل الله ، وهو متفق عليه ، الثانى: « من قال هذا الذكر » وهو في صحيح مسلم ، قلت : وهو حديث عمر رضي الله عنه : , من توضأ فأحسن الوضوء أثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ، الحديث ، الثالث: « من قال لا إله إلا الله وحد، لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، : خرجه البخارى ، الرابع . من مات يؤمن بالله واليوم الآخر ، أخرجه أحمد بن حنبل بسنده إلى عقبة بن عامر قال : حدثني عمر أن رسول الله يُطلِّج قال : , من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له ادخل من أي أبواب الجنة النَّالية شُلَّمُ ﴿ النَّهِي بَنْدِ ،

- (1) لم يتعرض لذلك والدى ، وكتب مولانا محد حسن المكى : اعلم أن دأب البخارى أنه إذا لم يتحقق عنده من كتب اللغة معنى لفظ أو غيره كالترادف ونحوه بل يقول : ذلك من رأيه يصدره بـ وكان ، ، اه .
- (٢) بياض في الاصل قريبًا من سدس سطر ، ولم يتعرض لذلك في تقرير

قوله: (صراط الجعيم (۱) ســـواء الجعيم ) أى الطريق المستوى إليها ففيه خذف .

مولانا حسين على ،وكتب في تقرير مولانا محمد حين المكي قوله والحجارة، تفسير للحصباء، اه. وفي تقريره الآخر حاصباً يطلقعلىالريح وعلى مايلتي في الريح، اه. كذا فى الأصل ، والظاهر أن لفظ دفى، سبق قلم ، قال القسطلانى : قوله ( الحصب بفتحتين مشتق من الحصياء ) ولغير أنى ذر من حصاء الحجارة وهي الحصى ، اه. وفي العيني قال الجوهري : الحصياء الحصي ، وحصبت الرجل أحصه بالكسر أي رميته بالحصباء ، اه . قات : وما أدرى ما أراد الشيخ كتابته ههنا ، ولا يبعد أنه أراد التنبيه على أن الظاهر كون الحصاء مشتقاً من الحصب لا العكس، قال المجد: الحصب محركة والحصبة الحجارة ، واحدتها حصبة محركة نادر ، والحطب ومايرى به في النار حصب، أو لا يكون الحطب حصباً حتى يسجر به ، والحصباء الحصي واحدتها حصبة ، اه . و ممكن أن بجاب عن الخارى أنه أراد بالاشتقاق التنبيه على اشتقاق المجرد من المزيد ، فني الدر المختار : الموجه مشتق من المواجهة واشتقاق الثلاثي من المريد إذا كان أشهر في المعنى شائع كاشتقاق الرعد من الارتعاد والم من التيمم ، قال ابن عابدين : قوله شائع وذلك لان معنى الاشتقاق أن ينتظمُ الصيغتين فأكثر معنى واحداً ، وفي هذا لا توقيت بأن يكون المشتق منه ثلاثياً فجاز أن يكون المزيد أشهر وأقرب للفهم من الثلاثى لكثرة الاستعال، فصح ذكر الاشتقاق لإيضاح معناه ، وإن لم يكن المزيد أصلا له أفاده في النهاية ، أهَّ . قال البيضاوي : إن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً الآخر في المعنى والتركيب، اه · وسيأتي فيكتاب التفسير في تفسيرسورة الكيف في قول الخاري ا و رحمًا ، مشتق من الرحم ، الدكلام على الاشتقاق من المشتق .

(۱) قال العنى : أشار به إلى ما فى قوله تعالى د فاهدوهم إلى صراط الجحيم ، وروى الطبرىمن طريق على ن أ بى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : د فاطلع فرآ

قوله : ( رَفِيرُ وَبُهِيقَ ) هو أورا( ) صونه وآخره فعرعهمابالقوىوالضعيف لاَتهم كذلك في العادة والواقع .

في سواء الجحيم ، قال في وسط الجحيم ، وعن طريق قتادة والحسن مثله ، اه . واكنى الحافظ رحمه الله على ما قال العيني من قوله : وروى الطبرى إلخ ، وقال القسطلانى : (قال ان عباس رضى الله عنه ) فيها ذكره الطبرى (صراط الجحيم ) له . وكلام الشيخ قدس سره أيضاً منى على السراح ، إذ جعلوا سواء الجحيم تفسير قوله صراط الجحيم ولذا قال قدس سره أي الطريق المستوى ، يعنى أنه صفة للطريق المحذوف ، وما أغاده منى على ما في الفسخ البخارى التي بأيدينا بلفظ و صراط الجحيم : سواء الجحيم ، والاوجه عند هذا العبد الضعيف أنه وقع سقوط في نسخ البخارى ، ولا يبعد أن يكون عند هذا العبد الضعيف أنه وقع سقوط في نسخ البخارى ، ولا يبعد أن يكون براض بعد قوله و صراط الجحيم ، فهما آيتان أولاهما قوله تعالى : و فاهدوهم إلى صراط الجحيم ، و تفسيره ، طريق الجحيم ، فقد قال السيوطى في الدر : أخرج ان أبي حاتم عن ان عباس رضى الله عنه في قوله تعالى : و فاهدوهم ، قال ذوهم إلى صراح الجحيم ، قال : طريق المه عنه وسط الجحيم كا تقدم في كلاد في سواء الجحيم ، قال وسط الجحيم كا تقدم في كلاد الشراح ، وفي نمو أخرج ان جرير وان المنذر وان أبي حاتم عنان عرب عرب عال تحمم ال قوله تعالى ، سواء الجحيم ، قال وسط الجحيم ،

(۱) قال الحافظ : هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبرى وابن ابى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه ومن طريق أبى العالية قال الزفير فى الحلق والشهيق فى الصدر . ومر طريق قتادة قال هو كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق ، وقال الداودى : شهيق هو الذى يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار ، اه . وهذا الاختير هو الذى أفاده الشيخ ، وهكذا فى العبنى وقال أشار به إلى ما فى (قوله) تعالى : « فنى النار لهم فيها ( زفير وشهيق ) .

#### قوله : ( مارج خالص إلخ ) يعنى بذلك(١) أن المرج

(١) قال العيني : أشار بقوله (مارج) إلى ما في قوله تعالى : , خلق الجان من مارج من نار، ثم فسره بقوله (خالص) من النار، وروىالطىرى من طريق على س أى طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ من نار ، فأن من خالص النار ، ومن طريق الضحاك عن ان عاس رضي الله عنه قال : خاتمت الحن من مارج من نار ، هو لسان النار الذي يكون في طرقها إذا التهب ، وقوله دمرج الامير رعيته، يمنى تركهم حتى يظلم بمضم بمضاً ، وقوله: مربج أشاربه إلى ما في قوله تعالى : ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرُ مُرْبِجُهُ وَفُسُرُ مُبْقُولُهُ مُلْتُبُسُ ، وَمُنهُ قُولُمُ مرج أمر الناس بكسر الراء إذا اختلط ، وأما مرج بالفتح فعناه ترك وخلى، ومنه قوله تعالى و مرج البحرين يلتقيان ، أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر ، وقوله مرجت دابتك بفتح الراء معناه تركتها ، اه. وعلم من ذلك أن الإمام البخارى أشار بهذا الكلام إلى تفسير ثلاث آيات: الأولى مافيسورة الرحن وهي المقصودة بالذكر ههنا لمناسبة جهنم ، وأما الآيتان الاخريان فهما قوله تعالى : ﴿ فَهُمْ فَي أَمْرُ مريج ، في سورة ق ، وقوله تعالى : ﴿ مرج البحرين يلتقيان ، في سورة الرحمن ، فذكرهما لمناسبة لفظ المرج ، وقوله , مرج الامير ، متملق بالآية الثانية ، قال الحافظ رحمه الله تعالى : قال أبو عبيدة في قوله تعالى : , فهم في أمر مرجج ، ، أي مختلط يقال . مرج أمر الناس ، أي اختلط وأهمل ، وروى الطبرى عن ان عباس رضى الله عنه في قوله تعالى : ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرُ مُرَجِ ﴾ قال : مختلف ، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : . مرج البحرين ، هوكقولك : مرجت دابتك خليت عنها وتركتها، وروى الطبرى من طريق على بن أن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : المراد بالبحرين ههنا بحر السهاء والارض يلتقيان كل عام ، ومن طريق سعيد بن جبير وامن أبرى مثله ، ومن طريق قتادة والحسن هما محرا فارس والروم ، قال الطنري : والأول أولى، لأنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك : . يخرج منهما اللؤلؤ

هو الترك(١) والترك قد يكرن سبباً للخلوص وقد يكون سبباً للاختلاط وبحسبهما يختلف الممنى في الآيتين .

والمرجان، وإنما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر الأرض عن قطر السهاء، قال الحافظ: وفي هذا دفع لمن جزم بأن المراد بهما البحر الحلو والبحر الملح وجمل قوله منهما من مجاز التقليب، انتهى مختصراً.

(1) لعل الشيخ قدس سره استنطذلك من المعاني المشتركة في التفاسير المذكورة ، فإن المسارج المفسر بخالص النار هو لهبها المتروك منها الممبر عنه بلسان النار ، وقال ﴿ ألراغب: أصل المرج الخلط، يقال مرج أمرهم اختلط، وقوله ، من مارج. من نار ، أى لهيب مختلط ، وأمرجت الدامة في المرعى أرسلتها فيه فمرجت ، انتهى مختصراً . وفي مختار الصحاح : مرج الدابة أرسلها ، وبابه نصر ، وقوله تعالى : مرج البحرين ، خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر ، ومرج الامر والدين اختلط وبابه طرب، وأمرمريج أى مختلط، ومارج من نار: نارلادخان لها، اه. وقال الكرمانى : قال الجوهري مرج الدابة بفتح الراءأرسلها ، ومرج بالكسر اختلط، فقوله مرج الامير بالفتح ومرج أمر الناس بالكسر ، واعلم أن النسني لم يرد هذه اللغات ولم يوجد في نسخته شيء من ذلك ، وأمثال هذه مما سمعها الفربري عن البخارى عند سماع الكتاب فألحقها هو يه والاولى بوضع هذا الجامع فقدانهــــــا لا وجدانها ، إذ موضوعه حديث رسول الله عليه من جهة أقو الهو أفعاله وأحواله، فينغى أن لا يتجاوز البحث فيه ذلك، ام. قلت : الإيراد ليس بوجيه عند هذا العبد الضميف لمنا تقدم في الفائدة الثالثة من الفصل الثاني من المقدمة في موضوع الكتاب و فقد قالوا : ليس مقصود الخاري الاقتصار على الاحاديث فقط ، بل المقصود الانتزاع منها والدلالات البديعة لإثبات الترجمة كما بسط فيها ، والمقصود مُ ذَكُرُ هَذَهُ اللَّفَاتِ الْإِشَارَةِ إِلَى آيَاتِ تَنَاسِبِ البَّابِ ، فإن الإمام البخاري لما ك حافظًا للقرآن والحديث معاً فيكون في ذهنه الثاقب أن ناظري البخاري ينتقل

ذهنهم من هذه اللغات إلى آيات تتحق بالباب ، ولذا نرى أن الإمام البخارى إذا ذكر في باب لغة تتعلق بآية لا تدسب الباب جهد الشراح في توجيهات ذكره. م رأيت الحافظ قد أجاب بنحو ذلك في رفع إيراد الكرماني في موضع آخر ، إذ قال في مبدأ كتاب الانبياء: قال الكرماني بعد أن قال إن تفسير ويتسنه، و وآسن، لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون ، وفي هذا تكثير لحجم الكتاب لالتكثيرالفوائد، قال الحافظ: ليس من شأن الشارح أن يعترض على الاصل بمثل هذا ، ولاارتياب أن في إيراد لشرح غريب الالفاظ الوارد في القرآن فوائد ، وادعاؤه نني تكثير الفوائد مردود ، وهذا الكتاب وإن كان أصل موضوعه إبرادالاحاديثالصحيحة فإن أكثر العلماء فهماً من إيراده أقوالالصحابة والتابعينوفقهاءالامصار أنمقصوده أن يكون كتابه جامعاً للرواية والدراية ، ومن جملة الدراية شرح غريب الحديث، وجرت عادته أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره في القرآن أن يشرح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير القرآن وتفسير الحديث معاً ، ولما لم يجد في بدء الحلق وقصص الانبياء ونحو ذلك أحاديث توافق شرطه سد مكانها ببيان تفدير الغريب الواقع في القرآن ، فكيف يسوغ نني الفائدة عنه ، اه . قلت ما أفاده الحافظ من دأب الإمام البخارى شرح الالفاظ القرآنية المناسبة للحديث مسلم ومطرد في الكتاب، لكن الأوجه عند هذا العد الضمف أن ذكر هــــذه اللغات ههنا إشارة إلى الآيات القرآنية المناسة للترجمة ، فكأنه رضي الله تعالى عنه اقتصر على هذه الله ت المشيرة إلى الآيات تقليلالحجر الكتاب مع تكثير الفائدة بتفسير اللغات، والهلك دريت أن التوجيه الذي ذكرته في ذكرهذه اللغات غيرااذي أفاده الحافظ قدس سره ، فإن ذكرها ليس لمجرد التفسير عندي بل للإشارة إلى الآيات المتعلقة بالترجمة ، نعم قد يذكر لمناسبة بمض اللغات لغات أخر غير متعلقة بالترجمة استطراداً كما فعله في ﴿ مسنون ، و ﴿ لم يتسنه ، ولذلك أيضاً اظائر كثيرة في كتابه، قوله: (قيل يارسول الله إن كانت لكافية) وليس (1) ذلك سؤالا عن المزيد فيها، بل ذلك بيان لضعفهم حتى أنهم لا يطيقون تلك النار التي هي أضعف منها بكثير، فقال النبي علي مؤيداً لهم فيما قالوا من أنها كانت كافية فقال: فما بال النار إذا كانت فضلت عليها بتسعة (٢) وتسعين جزءاً والله أعلم.

ولذا ترى الشراح أنهم ذكروا فى هذه اللغاتأن البخارى أشار بذلك إلى آية كذا ، ومن دأب البخارى المطرد فى كتابه ذكر آيات مناسبة للترجمة فى أكثر الكتب والابواب .

(۱) وقال الحافظ: قوله و إن كانت ، إن هم مخففة من الثقيلة ، أى إن نار الدنياكانت مجزئة لتعذيب العصاة ، وقوله: وفضلت عليهن ، أى على نيران الدنيا، وفى رواية مسلم وفضات عليها ، قال الطبي ما محصله: إنما أعاد المسلم حكاية تفضيل نار جهتم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء ، أى لامد من الزيادة ليتميزما يصدر من الحالق من العذاب على ما يصدر من خلقه .

(۲) قال الحافظ: قوله و سبمين جزءاً ، وفى رواية لاحد و من مائة جزء ، والجمع بأن المراد المبسالغة فى الكثرة لا العدد الحاص ، أو الحكم للزائد ، زاد البرمذى من حديث أبى سعيد: ولكل جزء منها حرها ، وزاد أحد وابن حبان من وجه آخر عن أبى هريرة و وضربت بالبحر مرتين ، ولولا ذلك ما انتفع بها أحد ، ونحوه للحاكم وابن ماجه عن أنس ، وزاد فإنها لتدعوالله أن لا يميدها فيها ، وفى الجامع لابن عيينة عن ابن عباس رضى الله عنه : هذه النار ضربت بماء البحر سبع مرات ، ولولا ذلك ما انتفع بها أحد ، أه . وزاد العينى عن ابن مسعود : ضربت بها البحر عشر مرات ، وسئل ابن عباص عن نار العينى عن ابن مسعود : ضربت بها البحر عشر مرات ، وسئل ابن عباص عن نار الدنيا ، مم خلقت ؟ قال : من نار جهنم غير أنها أطفئت بالماء سبعين مرة ، اه . قلت : والجمع بين مختلف ما روى فى العدد فى الضرب بماء البحر غير متعذر بالحل قلت : والجمع بين مختلف ما روى فى العدد فى الضرب بماء البحر غير متعذر بالحل على النيران المختلفة من طبقات جهنم .

قوله: (ولوأتيت فلاناً فكلمته) وحاصل كلامه(۱) إنكم تظنون أن أكله فى ذلك جهرة، لا والله لا أفعل ذلك فأفتح به باباً من الفتنة ، وهذا إذا كان المراد بالحكام هو الحكام فيما يستقبل ، ويمكن أن يكون المراد أنكم تزعمون أنى لم أكلمه فيما مضى لانكم لم تروف كلمته ، مع أن الامر ليس كذلك ، بل إنى أكلمه في ذلك الباب سراً ولا يمنعني كون(١) أحد أميراً على أن أقول إنه خير فلا أنصحه ولا آمره بالمعروف .

قوله: ( بعد شيء سمعته من رسول الله عليه ) إلخ ، يعني (٢) بذلك أن عثمان

<sup>(1)</sup> ما أفاده الشيخ قدس سره من الاحتمالين محتمل فى ظاهر حديث الباب، ويؤيد الاحتمال الثانى ما سيأتى فى الفتن بلفظ: وقيل لاسامة ألا تسكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح باباً أكون أول من يفتحه ، قال الحافظ : وفى رواية مسلم و والله لقد كلمته فيها بينى وبينه ، الحديث ، أى كلمته فيها أشرتم إليه ، لكن على سبيل المصلحة والادب فى السر بغير أن يكون فى كلاى ما يشير فتنة أو نحوها ، اه . وقال العينى : قوله و فكلمته ، أى فيها يقع من الفتنة بين الناس والسعى فى إطفاه نائرتها ، قاله الكرمانى ، وفى التوضيح أراد أن يكلمه فى شأن أخيه لامه فى ألوليد بن عقبة لما شهد عليه بما شهد ، فقيل لاسامة ذلك لكو نه كان من خواص عثمان ، وقوله و إلى أكلمه سراً ، حاصله إنى أكلمه طلباً للصلحة لا تهييجاً للفتنة ، لان المجاهرة على الامراء بالإنكار يكون فيه نوع القيام عليهم لان فيه تشفيعاً عليهم يؤدى إلى افتراق السكلمة وتشتيت الجاعة ، اه .

<sup>(</sup>٧) هكذا فى الاصل والمعنى ظاهر ، أى لا يمنعنى كون أحد أميراً على من أن لا أنصحه لقسمولى إنه خير ، علة متقدمة لقوله , أن أقول إنه خير ، علة متقدمة لقوله , لا أنصح ، . !!

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ : قال المهلب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته ومن يخف عليه في شأن الوليد لانه كان ظهر عليه ربح نبيذ وشهر أمره ،

رضى الله عنه لا شك أنه من المبشرين بالجنة إلا أنه ليس معصوما حتى أمن علمه المخطأ ، فلمل أن تأخذه العصبية والحمية إذا أمرته بشىء مما يخالف طبعه أو يئقل عليه ، وقد سممت منه برائع ما يدل على أن كثيراً من الامراء يأمر ولا يأتم وينهى ولا ينتهى ، وعمان رضى الله عنه وإن لم يكن من جلتهم لكنه يخاف على أن تأخذه العصبية لانه بشر وليس معصوما ، فافهم فإنه دقيق .

وكان أخا عُمَان لامه وكان يستممله ، فقال أسامة : « قد كلته سراً دون أن أفتح باباً ، أي باب الإنكار على الائمة علانية خشية أن تفترق الكلمة ، ثم عرفهم أنه لايداهن أحداً ولو كانأميراً ، بل ينصح له فيالسر جهده ، وذكر لممقصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعمله ليتبرأ بما ظنوا به من سكوته عن عثبان ، انتهى . قال الحافظ : وجزمه بأن مراده الـكلام مع عثبان في شأن الوليد ما عرفت مستنده ، وسياق مسلم من طريق جرير عن الاعمش يدفعه ، ولفظه عن أبى واثل : وكنا عند أسامة تن زيد فقال له رجل : ما يمنعك أن تدخل على عثمان ، وساق الحديث مثله ، وجزم الكرمانى بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك ما اشتهر ، وقوله إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ بما ظنوه به ليس بواضح ، بل الذي يظهر أن أسامة كان يخثى علىمن ولى ولاية ولوصغرت أنه لا بدله من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير فكان أسامة يرى أن لا يتأمر على أحد، وإلى ذلكأشار بقوله: لاأقول للامير إنه خيرالناس، أي بل غايته أن ينجركفافاً. وقال عياض : مراد أسامة أنه لايفتح باب انجاهرة بالنكير على الإمام ، بل يتلطف يه وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول ، وقوله : لا أقول إلخ ، فيه ذم مداهنة 🗝 الامزأة في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل فأشار أسامة إلى المداراة الجمودة والمداهنة المذمومة وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح فىالدين والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيج وتصويب الباطل ونحو ذلك ، قال الطبرى : واختلف السلف في الامر بالمعروف، فقالت طائفة: يجب مطلقاً، واحتجوا بحديث

## ( باب صفة (١) إبليس إلخ)

طارق بن شهاب رفعه : « أفضل الجهادكلة حق عند سلطان جائر ، وبعمومقوله : من رأى منكم منكراً فليفيره بيده ، الحديث ، وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لايلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه ، وقال آخرون : ينكر بقلبه لحديث أم سلة مرفوعا : . يستعمل عليكم أمراء بعدى فن كره فقد برىء، ومن أنكرفقد سلم، ولكن من رضى وتابع، الحديث، قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور ، ويدل عليه حديث : ﴿ لَا يَنْبَغَى لَمُؤْمِنَ أَنْ يَذَلُّ نَفْسُهُ ﴾ ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لمـا لا يطيق ، انتهى ملخصاً . وقال غيره : يجب الأمر بالمعروف لمن قدرعليه ولم يخف على نفسه منه ضرراً ، ولوكان الامرمتلِبساً بالمعصية لانه في الجملة يؤجر على الامربالمعروف ولا سما إنكان مطاعاً ، وأما إنمه الخاص فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به ، وأما منقال : لايأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة ، فإنأراد أنه الاولى فجيد ، وإلا فيستلزم سد بابالامرإذا لم يكن هناك غيره ، ثم قال الطبرى : فإن قيل : كيف صارالمأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار ؟ فالجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم ، وعذب أميرهم بكونه يفعلماينهاهم عنه ، وفي الحديث تعظيم الامراء والادب معهم و تبليغهمما يقول الناس فيهم ليكمفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية ، انتهى . ما في الفتح . وسيأتي الـكلام على قصة الوليد في مناقب عثمان رضي الله عنه .

(۱) لم يذكر الشيخ قدس سره هذا القول وزدته للتنبيه على تحقيق إبليس ، قال الحافظ: إبليس اسم أعجمى عندالاكثر ، وقيل مشتق من أبلس إذا أيئس ، قال الحافظ: إبليس اسم أعجمى عندالاكثر ، وقيل مشتق من أبلس إذا أيئس ، قال ابن الانبارى: لوكان عربياً لصرف كإكليل ، وقال الطبرى: إنما لم يصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب فشبهوه بالعجمى ، وتعقب بأن ذلك ليس من موانع الصرف ، وبأن له نظائر كإخريط وإصليت ، واستبعد كونه مشتقاً أيضا بانه لوكان كذلك لكان إنما سمى إبليس بعد بأسه من رحمة الله بطرده ولعنه ، وظاهر

القرآن أنه يسمى بذلك قبل ذلك ، كذا قيل ولا دلالة قيه لجواز أن يسمى بذلك ماعتبار ما سقع له ، وروى الطبرى وان أبي الدنيا عن ان عباس رضي الله عنه قال : كاناسم المليس حيث كان مع الملائكة عزازيل، ثم إلميس بعد ، وهذا يؤيدذلك القول، والله أعلم، وقول البخاري،وجنوده، كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي مومي الأشعرى مرفوعاً قال : ﴿ إِذَا أُصِبِحُ إِبْلِيسَ بِتْ جِنْدُهُ فَيْقُولُ : مِنْ أَصْلُ مُسْلَماً أَلْبِسَهُ التَّاجِ ، الحديث ، أخرجه ابنحبان والحاكم ، ولمسلم من حديث جابر مرفوعا : و عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس ، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ، واختلف هل كان من الملائكة ثم مسخ لما طرد؟ أو لم يكن منهم أصلا على قواين مثهورين ، اه. وحديث مسلم عن جابر ذكره في المشكاة بلفظ . إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيءً احدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ، فيقول : ماصنعت شَيْئًا ثم يجيءً احدهم فيقول : ماتركتحتى فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ويقول : نعمأنت ، اه . قلت : ولجنود إبليس ذكر في الآيات والزوايات كثيراً كما في روايات الباب وغيرها ، وقد قال عز اسمه : ﴿ إنه يراكم هو وقبيله منحيث لا ترونهم ، وقال عز اسمه : د فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعـون ، وقال عز اسمه : « وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، الآية ، وقال عز اسمه : « وحفظاًمن كل شيطان مارد لايسَّـــُــمون إلىالملاالاعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ، وقال عن اسمه : و ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحوجعلناها رجوما للشياطين، وغيرذلكمن الآيات، وقال العيني : روى مجاهد عن الزعباس أنه قال : بلغنا أن لإبليس أولاداً كثيرين، واعتماده علىخمسة منهم : شبر، وأعور، ومسوط، وداهم، وزلنبور ، وقال مقاتل : لإبليس ألف ولد ينكح نفسه ويلدويبيض كل يوم ما أراد ، ومن أولاده : المذهب، وخنزب، وهفاف، ومرة، والولهان، والمتقاضى، وجعلكل واحدمنهم على أمرذكرته في تاريخي الكبير ، قالوا ؛ باضت ثلاثين بيضة عشرة بالشرق وعشرة بالغرب

### قوله : ( نخلها كأنها ) أى نخل تلك (١) البستانى والحديقة .

وعشرة فى وسطالارض ، وأنه خرج من كل بيض جنس من الشياطين كالمفاريت والفيلان وغيرهم وأسماؤهم مختلفة ، كلهم عدو لبى آدم أعاذنا الله من شرهم ، ولهم جنود يرسلهم إلى إضلال بنى آدم ، انتهى مختصرا . وبسط المفسرون منهم صاحب الجل السكلام على ذرية إبليس فى تفسير سورة الكهف فى قوله تعالى : « أفتتخذونه وذريته أولياء ، الآية ، ولجنود الشيطان روايات فى باب الوسوسة من كنز العال (ج 1 ) .

ثم لايذهب عليك أن ما فى بين سطور الكتاب تحت قوله: «قرين » أى فى قوله تعالى: «فهوله قرين » ، اه ، وهى آية من سورة الزخرف ليس بوجيه عندى ، فإن القرين ههنا ليس بمعنى شيطان بل بمعنى مصاحب كا لا يخنى ، وقال الحافظ: قوله ، قرين ، شيطان ، روى ابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى : «قال قائل منهم إنى كان لى قرين ، قال ، شيطان » ، اه ، والاوجه عندهذا العبد الضعيف أنه إشارة إلى ما فى سورة ق ، قال قرينه ربنا ما أطفيته » الآية ، وقد ذكر الإمام البخارى هذا التفسير فى سورة ، والصافات و ق ، ولم يذكره فى سورة الزخرف .

(۱) وسيأتى فى باب السحر من كتاب الطب بلفظ: كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، قال الحافظ: كذا ههنا، وفى الرواية التى فى بدء الحلق: نخلها كأنه رؤوس الشياطين، وفى رواية ان عينة وأكثر الرواة عن هشام كان نخلها بغير ذكر رؤوس أولا والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل، فلذلك أفصح به فى رواية الباب وهو مقدر فى غيرها، ووقع فى رواية عمرة عن عائشة: وفإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين، وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم فى القرآن برؤوس الشياطين، قال الفراء، وغيره: يحتمل أن يكون شبه طلعها فى قبحه برؤوس الشياطين الا بها موصوفة بالقبح، ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات، والعرب تسمى بعض الحيات شيطاناً وهو ثعبان قبيح بالشياطين الحيات، والعرب تسمى بعض الحيات شيطاناً وهو ثعبان قبيح

#### قوله : ( استخرجته ) أى أظهرت (١) أمره للناس .

الوجه اه. قال السندى: قوله وكأنه رؤوس الشياطين ، هذا هو محل الترجمة حيث يدل على أن الشياطين أجسام لها رؤوس تستقبحها الطباع السليمة يشبه بها الشيء الكريه المنظر ، وقال المحقق ان حجر وغيره: محل الترجمة أن السحر إنما يتم باستمانة الشياطين على ذلك ، وقد أشكل ذلك على بعض الشراح ، ولعل ما ذكرنا أوضح وأقطع لتوهم الإشكال ، اه.

(١) أوله الشيخ قدس سره بذلك إشارة إلى الجمع بين روايات الاستخراج وعدمه ، فكأن الشيخ قدس سره أشار بذلك إلىأن روايات عدم الاستخراج محمولة على عدم الإظهار للناس ، والروايات المثبتة للإخراج محمولة على إخراج المشط والمشاقة وغيرهما بما سحر فيه ، ويؤيد كلامالشيخ ما حكى الحافظ منررواية وهيب : د قلت يارسول الله فأخرجهالناس ، وإليه مالالسندى إذ قال : قولها واستخرجته ، لعل المراد هل طلبت منالناس إظهار الساحر وإحضاره ليظهروه وبحضروه عندك وليس المراد استخراج السحر ، إذ قد علم في بعض الروايات أن السحر قد استخرج، اه. وقد ترجم البخاري في كرتاب الطب . باب هل يستخرج السحر؟، قال الحافظ : كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف ، وصدر بما نقله عن سعيد من المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه ، ثم ذكر الحافظ اختلاف الروايات في الاستخراج وعدمه ثم قال : والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان أي المثبتة للاستخراج ، ثم قال ويحتمل أن الاستخراج المنني في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان ، فالمثبت هواستخراج الجف والمنفي استخراج ماسواه، وكان السرفىذلك أنلايراه الناس فيتعلمه من أراد استعال السحر، انتهى مختصراً . وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله : في مشط أي لف المشاقة على المشط ثم وضعه في طلعة جافة ، وقوله , استخرجته، أي أظهر ته إلى الناس وأريته إليهم ليلومن ذلك الهودي ويصلحونه فيصير ذليلا بين الناس، وقوله «شراً ، لانه لو رآه الناس يفصحون عنه ثم يتعلمونه فكون شراً ، اه .

قوله : (ثم دفنت البير) أى ما كان (١) استخرجه منه من المشط والمشاطة وغيرها ، وإلا فالبيركانت مملوكة الغير فكيف يتصرف فيها بدفنها ؟

(١) ما أفاده الشيخ قدس سره مبنى على القواعد الفقهية ، والرواية صريحة في دفن البئر وعليه حمل الحافظ ما سيأتى فى كتاب الطب من قولها فأمر بها فدفنت ، قال الحافظ : قوله و فأمر بها ، أي البّر فدفنت ، هكذا وقع في رواية ان نمير وغيره عن هشام ، وأورده مسلم من طريق أن أسامة عن هشام عقب رواية ان نمير ، وقال ؛ لَمْ يَقُلُ أُمُو أَسَامَةً فِي رُوايَتُهُ وَ فَأَمْرَ بِهَا فَدَفَنْتَ ، قَالَ الْحَافِظُ : وكان شيخه لم يذكرها حين حدثه و إلا فقد أوردها البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أ بي أسامة كا في الباب بعده ، وفي مرسل عبد الرحن بن كعب أن الحارث بن قيس هورها ، انتهى محتصراً . وقال العيني : وفيه أن آثار الفعلالحرام يجب إزالتها ، انتهى . فلو أريد دفن البئر على ظاهر الحديث فيمكن التفصى عن إيراد الشيخ قدس سره بما حكى الحافظ عن ابن سعد من مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور النَّر المذكورة وكان يستعذب منها وحفر بئراً أخرى فأعانه رسولالله عِلِيَّةٍ فيحفرها ، انتهى . ثمقال الحافظوقدبينالواقدىالسنة التيوقعفيها السحر ، أخرجه عنه ابنسعد قال : و لما رجع رسول الله مِرَالِيَّةِ من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم من سنة سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بنالاعصموكان حليفاً في بنيزريق وكان ساحراً، فقالوا له: يا أبا الاعصمأنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فلم تصنع شيئاً ونحن بحمل لكَ جملًا على أن تسحره لنا سحراً ينكؤه فجملوا له ثلاثة دنانير ، ووقع في رواية أبى ضمرة عند الإسماعيلي : , فأقام أربعين ليلة ، وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد وستة أشهر ، ويمكن الجمع بأن تـكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه والاربعين يوما من استحكامه ، وقال السهيلي لم أقف فيشيء من الاحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث التي عراقية فيها في السحر حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهرى أنه لبث ستة أثبهر كذا قال ، وقد وجدناه موصولا بإسناد الصحيح فهو المتمد، اه. قوله : (أجاره الله من الشيطان إلخ (١)) وكان النبي ترايخ قدأ خبراً له لايسلط الشيطان على عمار بن ياسر .

(١) ما أفاده الشيخ قدس سره ظاهر من سياق الحديث فإن سياق الحديد يدل على أن النبي مِرْقِيِّةِ نص على إجارته من الشيطان ، ﴿ كُرُ وَالْعَيْنِي احْتَمَالًا إِذْ قَالَ: وفي التوضيح بجوز أن يكون قاله أبو الدرداء لقوله ﷺ: , يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلىالنار، أو يكونشهد لهأن اللهأجاره منالشيظان، اله. وهذا الثاني هو الاظهر وهو مخدر الشيخ قدس سره ، والحديث مختصر سأني في كتاب المناقب ف و باب مناقب عمار و لحديثة ، مفصلا ، قال الحافظ فيـه : أما عمار فهو ان ياسر وأمه سمية بالمهملة مصغراً ، أسلمهو وأبوء قديماًوعذبوا لاجلالإسلاموقتل أبوجهل أمه فكانت أول شهيد في الإسلام ، ومات أبوه قديماً وعاش هو إلى أن قتل بصفين مع على رضى الله عنه ، وكان قد ولى شيئاً من أمور الكوفة لعمر ، فلهذا نسبه أبو الدرداء إليها ، وقوله . الذي أجاره الله إلخ ، زعم ابر التينأن المرادبقوله على لسان نبيه قول الني مِتَالِيِّهِ : ﴿ وَيَحْ عَمَارَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجُنَّةُ وَيَدْعُونُهُ إِلَى النَّارِ ﴾ وهو محتمل، ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث وائشة مرفوعا: وما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما ، أخرجه الترمذي ، ولاحمد من حديث ان مسمود مثله أخرجهما الحاكم، فكونه يختار أرشد الأمرين دائمًا يقتصي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الامر بالغي ، وروى البزار من حديث عائشة مرفوعا : و ملى. إيماناً إلى مشاشه ، يعني عماراً وإسناده صحيح ، ولابن سعد في الطبقات من طريق الحسن: • قال عمار: نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوى لاستق فقال الني ماليَّة سيأة لك من يمنعك من المساء ، فلماكنت على رأس الناء إذا رجل أسودكأنه مرس فصرعته فذكر ، الحديث ، وفيه قول الني عِرَاقِيٍّ : ﴿ ذَلِكَ الشَّيْطَانَ ، فَلَمُّ ابْنُ مُسْعُودٌ ﴿ \*) أشار إلى هذه القصة ، ويحتمل أن يكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباء

<sup>(</sup>٥) كذا في الأسل ، و لسواب بناه أبو الدوداء كما لا يخلي ٢ از .

(فى آذان الكهان) تشييه (۱) لهيئة إدخال الخبرفاه فى أذن الخبر بهيئة اتصال فم القاروة بنم الاخرى حين يلتى ما فى الاولى منهما فى الثانية .

على الإيمان لمنا أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر فنزلت فيه : و إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، وقد جاء في حديث آخر . إن عماراً ملي. إيمـاناً ﴿ إلى مشاشه ، أخرجه النساق بسند صحيح والمشاش(٥) بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة ، وهذه الصفة لاتقع إلا بمن أجاره اللهمن الشيطان ، اه. قلت : ولاأدرى ما المـانع من حمل الحديث على ظاهره وأى فاقة إلى الاستنباط من الروايات، وقد قال الحافظ في موضع آخر : قوله د الذي أجاره إنه من الشيطان ، يشعر بأن له مزية بذلك على غيره، ومقتضاه أن للشيطان تسلطاً على من لم يجره الله منه، الله. (١) اختلفوا في وجه التشبيه في ذلك ، وما احتاره الشبخ هو مختار الخطابي كا سيأتى ، وبه جزم شيخ الإسلام زكريا الانصارىكا في هامش النسخة المصرية. من الفسطلاني إذ قال يريد به تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي يفرغ منها فيه ، أه . واختلفت ألفاظ الروايات أيضاً في ذلك ، وسيأتي في باب الكهانة من كتاب الطب بلفظ : فيقرها في أذن وليه ، قال الحافظ : بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أي يصبها ، تقول : قررت على رأسه دلواً إذا صبيته ، فكأنه صب في أذنه ذلك الـكلام ، قال القرطى: ويصح أنيقال : المعنى ألقاه في أذنه بصوت ، يقال: قرالطائر إذا صوت ، ووقع في رواية يونس فيقرقرها أي يرددها ، يقال قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتها ، قال الخطان : المعنى أن الجني إذا ألق الكلمة لوليه تسامعها الشياطين فتناقلوهاكما إذا صوتت الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها ، وتعقبه القرطى بأن الاشه عساق الحديث أن الجني يلتي الكلمة إلى وليه بصوت خني متراجع له زمزمة ويرجمه له ، فلذلك يقع كلام الكهان علىهذا النمط، وقوله في رواية يونس: كقرقرة الدجاجة يعني الطائر للعروف، ودالها

<sup>(\*)</sup>مي رؤس عظام لينة بمسكن مضغها منه دملي. نجاز إلى مُشائِشة كُذا قَ لَجْمِع ١٠٢٪ رَ

مثلثة والأشهر فيها الفتح ، ووقع في رواية المستملى : الزجاجة بالزاي المضمومة ، وأنكرها الدارقطي وعدها في التصحيف ، لكن وقع في حديث الباب من وجه آخر تقدم في د باب ذكر الملائكة ، في كتاب مده الحلق : فيقرها في أذنه كما تقر القارورة ، وشرحوه على أن معناه كما يسمع صوت الزجاجة إذا حلت على شيء أو ألتي فيها شيء ، وقال القابسي: المعني أنه يكون لما يلقيه الجني إلى الكاهن حس كحس القاروة إذا حركت باليد أو على الصفا ، وقال الحطاني : المعني أنه يطبق به كا يطبق رأس القارورة برأس الوعاء الذي يفرغ فيه منها ما فيها ، وأغرب شارح المصابيح التوريشي فقال : الرُّواية بالزَّاي أحوط لما ثبت في الرُّواية الاخرىكا تقر القارورة ، واستعال قرفي ذلك شائع ، يخلاف ما فسروا عليه ـ الحديث فإنه غير مشهور لم نجد له شاهداً في كلامهم ، فدل على أن الرواية بالدال تصحيف أو غلط من السامع ، و تعقبه الطبي نقال : لار يب أن قوله قرقر الدجاجة مفعول مطلق وفيه معنى التشبيه ، فيكما يصح أن يشبه إيراد ما اختطفه من الكلام ف أذن الكامن بصب الماء في القارورة يصح أن يشبه ترديد السكلام في أذنه بترديد الدجاجة في أذن صواحاتها وهذا مشاهد، نرى الديك إذا رأى شيئاً ينكره يقرقر فتسمعه الدجاج فتجتمع وتقرقر معه ، وباب التشبيه واسع لا يفتقر إلى الملاقة غير أن الاختطاف مستعار الكلام من فعل الطيركما قال الله تعالى: و فتخطفه الطير ، فيكون ذكر الدجاجة ههنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول الترشيح في الاستعارة، قال الحافظ : ويؤيده دعوى الدارقطني وهوإمام الفن أن الذي بالزاي تصحيف ، وإن كتا ما قبلنا ذلك فلا أقل أنْ يَعُونُ ارجح ، ١ه . وفي العيني قال الحطاني : الصواب الزجاجة ليلائم معني التارورة الذي في الحديث الآخر ، وتكون إضافة القرقرة إلى المفعول فيه نحو مكر الليل، أه. قلت : والحديث أخرجه البخاري بمواضع عديدة منها حديث الباب بلفظ القارورة، وفي كتاب الآدب في . باب قول الرجل ليس بشيء ، بلفظ الدجاجة بالدال المهملة ،

قوله: (أخراكم) وكان(١) ذلك خداعا منه ليخالط بعضهم بعض فكان كذلك .

قوله: (أنت أفظ ٢) وأغلظ ) ولمباكان يتوهم منه الفظ والغلظ المذمومان

وفى كتاب التوحيد فى ، باب قراءة الفاجر والمنافق ، بلفظ الدجاجة فى المتن بالدال المهملة ، وفى نسخة الحاشية بالراى المعجمة ، عزاه القسطلانى لأبى ذر عن المستمل فتأمل ، ولا يذهب عليك أن ما فى نسخة القسطلانى التى بأيدينا برواية أبى ذرعن المستملى ومكذا فى الفتح ، ولم يتعرض له العينى ، فما فى نسخة الحاشية عن القسطلانى بلفظ لابى ذر عن الكشميهنى ، اه ، لعله غلط من الناسخ .

(۱) وبذلك جزم القسطلاني إذ قال: ومراده عليه اللعنة تغليطهم ليقاتل المسلون بعضهم بعضاً فرجعت أولاهم قاصدين لقتال أخراهم ظانين أنهم من المشركين، أه. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: تعالى و أخراكم وهي كلة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه ، وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم و دخلوا ينتهبون عسكر المشركين ، وقوله و فاجتلدت هي وأخراهم ، أي وهم يظنون أنهم من العدو ، وقد تقدم بيان ذلك من حديث أن عاس رضى الله عنه الذي أخرجه أحد والحاكم وأنهم لما رجعوا اختلطوا بلمشركين والتبس العسكران فلم يتميزوا فوقع القتل على المسلين بعضهم من بلمشركين والتبس العسكران فلم يتميزوا فوقع القتل على المسلين بعضهم من بعض ، أه وأشار بحديث ان عباس ما ذكره قبل ذلك فقال: وفي حديث ان بعض ، أه وأشار بحديث ان عباس ما ذكره قبل ذلك فقال: وفي حديث ان عباس رضى الله عنه : وفلا غنم رسول الله يماني وأباحوا عسكر المشركين اسكفت عاس رضى الله عنه : وفلا غنم رسول الله عمانية وأباحوا عسكر المشركين اسكفت على المسكر بنتهون وقد التغت صفوف أصحاب رسول الله عمانية عمان أصابعه ، الحديث .

(٢) قال الحافظ فظ وأغلظ بالممجمتين بصيغة أفعل التفضيل من الفظاظة والفلظة والفلظة وهو يقتضى الشركة فى أصل الفعل ، ويعارضه قوله تعالى : ، ولو كنت فظاماً غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فإنه يقترنى أنه لم يكن فظاً ولاغليظاً ، والجواب

دفعه(۱) للنبي عليه وبين أن فظاظته وغلظه من الصفات المحمودة الحسنة فإن الشدة فى الدين من دأب الصالحين .

أن الذي في الآية يقتضى نني وجود ذلك له صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث ذلك، بل مجود وجود الصفة له في بعض الاحوال وهو عند إنكار المنكر مثلا والله أعلم، وجوز بعضهم بأن لافقط هها بمعى الفظ وفيه نظر التصريح بالترجيح المقتضى خي أفعل على بأبه، وكان النبي يتلق لا يواجه أحداً بما يكره إلا في حق من حقوق نه تعدلى، وكان عمر رضى الله عنه يبالغ في الزجر عن المدكروهات مطلقاً وطب المندوبات، فلهذا قال النسوة له ذلك، اه، قال العينى: ولا يلزم من الحديث إلا نفس الفظاظة والفلظة وهو أعم من كونه فظاً غليظاً لاتهما صفة شهة يدلان على الثبوت والعام لا يستلزم الخاص، أو الافعل ليس بمعني الزيادة، هذا كله كلام الكرماني وفي النفس منه قلق، والاوجه أن يقال إنه على المفاصلة والقدر الدى في رسول الله علية هو ماكان إغلاظه على الكفار والمنافقين، قال والقدر الدى في رسول الله علية هو ماكان إغلاظه على الكفار والمنافقين، قال تسلل : « واغلظ عليم» ، اه، و بسط القسطلاني الكلام على ذلك أشد البسط.

(۱) وبه جزم صاحب والحير الجارى، كما في هامش البخارى إذ قال: أشار على الله أن كونه فظاً على الما إلى الله على الدين وصلباً فيه ، وليس كونه فظاً من تصرف الشيطان ففيه تسلية لعمر رضى الله عنه دفع لتوهم خلافه له ، اه . وسيأتى الحديث في مناقب عمر رضى الله عنه وفيه زيادة من قوله عليه : وليها يا ان الحصاب ، والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان ، الحديث ، وبسط الحافظ الكلام في لفتر إيها ، ثم قال : وقال الطبى الامر بتوقيره على مطلوب لذاته تحمد الزيادة منه في طلب توقيره ، ولذلك عقبه بقوله : هن في خلن قوله عليه إله استزادة منه في طلب توقيره ، ولذلك عقبه بقوله : و والذي نفسى بيده إلى استزادة منه في طلب توقيره ، ولذلك عقبه بقوله : و والذي نفسى بيده إلى ما أنه رضى مقالته وحمد فعاله ، وفي الحديث فضيلة عظيمة لعمر رضى الله عنه تقتضى أن الشيطان لا سبيل له عليه ، لا أن ذلك بيتضى بوجود العصمة ، إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق بقتضى بوجود العصمة ، إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق

يسلكهما، ولا يمنع ذلك من وسوسة له يحسب ما تصل إليه قدرته، فإن قبل عدم تسليطه عليه بالرسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة ، لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى أن لايلابسه محيث يتمكن من وسوسة له ، فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان، ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له لانها في حق الني واجبة وفي حق غيره ممكنة ، ووقع في حديث حفصة عندالطبراني في الاوسط بلفظ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يلتي عمر رضي الله عنه منذ أسلم الآخر لوجهه ، وهذا دال على صلابته في الدين واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض ، وقال النووى : هذا الحديث محمول علىظاهره، وأن الشيطان يهرب إذا رآه، وقال عياض: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل ضرب المثل وأن عمر رضيالله عنه فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كل ما يحبه الشيطان ، والأول أولى ، انتهى . قال : يعني فيه فضيلة عظيمة لممر لان هذا الكلام يقتضى أن لا سبيل الشيطان عليه ، إلا أن ذلك لايقتضى وجوب العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان من أن يشاركه في طريق، ولا يمنع ذلك من وسوسته له ، هكذا قرره بعضهم ، وهذا موضع تأمل لأن عدم سلوكه في الطريق الذي يسلك فيه عمر إنما كان لاجل خوفه لا لاجل معني آخر ، والدليل عليه رواية الطبراني في الاوسط المذكورة ، فالذي يكون حاله مع عمر مكذا كيف لايمنع منالوصول إليه لاجلالوسوسة ؟ وتمكن الشيطان من وسوسة بني آدم ما هو إلا بأنه يجري في عروق بني آدم مثل ما يجري الدم ، فالذي يهرب منه ويخر على وجهه إذا رآه كيف بجد طريقًا إليه ؟ وما ذلك إلا خاصة له وضمها الله فيه فعنلا منه وكرما ، و بهذا لا تدعى العصمة لابها من خواص الانبياء عليهم الصلاة والسلام، انتهى مختصراً - وفي تقرير مولانا حدين على النجابي اعترض الروافض بأن في كتب أهل الدنة تفضيل عمر على النبي بَلِيَّةٍ حيث قالوا واعتقدوا بوسوسة الشيطان الني وههنا نقلوا حديث د ما لقيك إلح ، في حقَّ عمر،وبجاب لهم إلزاما أن عماراً صحابي جليل الشأن عندكم ، والحديث السابق في شأن عمار ، أعني أ

## (باب ذكر الجن ٥٠ وثوابهم إلخ)

لما كان الباب المعقود قبل ذلك يوهم أن الجن ليس منهم إلا الشر ، لأن الشيطان هو الجن دفعه بأنهم مكلفون مشل الإنس فطيعهم مثاب (٢) وعاصيهم

أجاره الله من الشيطان ، ثابت في كتبكم كما في الـكليني وهو معتمد كتبكم فا هو
 جوابكم فهو جوابنا ؟ اه .

(۱) قال الحافظ: وأشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود إلجن وإلى كوبهم مكلفين، فأما إثبات وجودهم فقد نقسل إمام الحرمين في الشامل عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأساً، قال: ولا يتعجب بمن أنكر ذلك من غير المشرعين، إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والآخبار المتواترة، قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباته، قال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن، ومنه من يثبتهم وينني تسلطهم على الإنس، وقال عبد الجبار المعتزلى: الدليل على إثباتهم السمع دون المقل إلى آخر ما بسطاق وجودهم، وفي أنهم من أي شيء خلقوا، وهل يأكلون ويشربون ويتناكمون أم لا؟ وبسط الكلام على ذلك في الأوجز أشد البسط، ثم قال المافظ: وأما كونهم مكلفين فقد قال ابن عبد البر: الجن عند الجاءة مكلفون، وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في ذلك إلا ماحكي عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا مكلفين إلى آخر ما بسط من الاختلاف في أنه: مناف فيهم بي أم لا؟ مع اتفاقهم على أن نبينا يتلق بعث إلى الجنوالإنس، وهذا على من بيا به على الإنبياء، انتهى مختصراً.

(٢) فقد قال الحافظ : أما قول المصنف وثو اجهم وعقابهم فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعادى وابن أبي حاتم من طريق أبى الزناد موقوفا قال : وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار

النار قال الله لمؤمن الجن وسائر الامم أى من غير الإنس : كونوا، تراباً ، فيلمند يقول الكافر: . ياليتني كنت تراباً ، وروى ابن أبي الدنيا عن ليث بنأبي سلم قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كرنوا تراباً ، وروى عن أبي حنيفة رحمه الله نحو هـذا القول، وذهب الجهور إلى أنهم يثابون على الطاعة، وهو قول الأئمة الشلائة والاوزاعي وأبي يوسف ومحمد ، ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس على أربعة أقوال: أحدها تعموهو قول الاكثر ، وثانيها يكونون في ربض الجنة وهومنقول عن مالك وطأئفة، و أالنها أنهم أصحاب الاعراف، ورابعها التوقف عن الجواب، إلى آخر ما ذكر من دلائل الجهور، وبسط العيني الايحاث العديدة في مسائل الجن ومن جملتها قال: النوع الثامن في بيان تكليف الجن، قال أبو عمر الجن عِندِ الجاعةِ مكلفون ، وذكر عن الحشو له أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين ، وعلى القول بتكليفهم هل لهم ثواب وعليهم عتمابأم لا؟ واختلف العلماء فيه على قولين فقيل : لاتواب لهم إلا النجاة من النار ، ثم يقال لهم كونو اتراباً مثل للبهائم وهوَّ قول أبى حنيفة حكاه أبن حزم وغيره عنه ، وقال ابن أبي الدنيا بسنده إلى سفيان الثورى عن ليث بن أبى سلم قال : , تواب الجن أن يحاروا من النار ثم يقال لهم كونوا تراباً ، القول الثاني أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المصية وهو قول مالك والاوزاعي وأنى يوسف ومحمد ، ونقل أيضاً عن الشافعي وأحمد ، وسئل ابن عباس رضي الله عنه فقال : نعم لهم ثو اب وعليهم عقاب ، وا تفق العلماء على أن كافر الجن يعذب في الآخرة لقوله تعالى : « النار مثواكم ، واختلفوا في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة على أربعة أقوال الجمهور: على أنهم يدخلونها، حكاه ابن حرم في الملل عن ابن أبي ليلي وأبي يوسف وجمهور الناس ، قَالَ : وبه نقرل، وذهب الحارث المحاسى إلى أنهم يدخلونها، نراهم يوم القيامة ولا يروننا عكس ما كانوا عليه في الدنيا . القول الثاني: أنهم لا يدخلون الجنة بل يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرونهم ، وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي

معذب والشيطان (۱) وإنكان منهم فإنه رجم لشيطته وعصيانه لالكونه من الجن. قوله: (ولقد على الجنة أنهم إلخ) ولوكانوا (۲) أصهاره تبارك وتعالى الماكان الامركذلك.

وأحد وأبو يوسف ومحد ، حكاه ان تيمية وهو خلاف ماحكاه ان حزم ، القول الثالث : أنهم على الاعراف ، والرابع : الوقف ، انتهى مختصراً ، وعلم من ذلك أن ما قرره الشبخ مبنى على مسلك الجهور بخلاف المعروف عن الإمام ألى حنيفة ، ولعل مأخذ قول الإمام ما في سورة الاحقاف : « يا قومنا الجيسوا داعى ألله وآمنوا به يغفر لكم من ذبو بكم و يجركم من عذاب أليم ، فإنه رتب فيه على ألإيمان وإجابة داعى الله الإجارة من النار فقط .

- (۱) كا هو نص قوله عزاسمه في سورة الكهف: ووإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ، الآية ، والمسألة خلافية شهيرة ، قال العلامة السيوطى : في مبدأ البقرة في قوله تعالى : و فسجدوا إلا إبليس، هو أبو الجن كان بين الملائكة ، قال صاحب الجل : هكذا في خط الشيخ المصنف بين الملائكة وهو تابع في ذلك للشيخ في سورة طه وغيرها ، وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة ، وصرح بذلك في الكشاف فقال : كان جنياً واحداً بين أظهر ألوف من الملائكة مفموراً بينهم فغلوا عليه في قوله : و فسجدوا ، لكن أكثر المفسرين كالمغرى والواحدى والقاضى على أنه كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم ، قالوا : ولايرد على ذلك قوله تعالى وإلا إبليس كان من الجن، يصح استثناؤه منهم ، قالوا : ولايرد على ذلك قوله تعالى وإلا إبليس كان من الجن، جواز أن يقال كان من الجن فعلا ومن الملائكة بوساً . أو ذن المنزائكة قد يسمون جناً لاختفائهم ، والحاصل أن ما ذكروه محاولة على جعل الاستثناء متصلا وهو خلاف الاصل ، وما ذكره الشيخان محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه خلاف الاصل ، وما ذكره الشيخان محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه خلاف الاصل ، وما ذكره الشيخان محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه خلاف الاصل ، ام ما ذكره الشيخان محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه خلاف الاصل ، ام ما ذكره الشيخان محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه خلاف الاصل ، اه .
  - (٢) ما أفاده الشيخ قدس سره من تفسير الآية هو أقرب من ألفاظ الآية

الشريفة ، وإليه يظهر ميل الإمام البخارى إذذكره في . بابنوابالجن وعقامهم، وإليه يظهر ميل الحافظ إذ قال قوله علت الجن أنهم سيحضرون للحساب : هـذا هو المتعلق بالنرجة ، اه . ويه فسر الآية المحققون من المترجمين للقرآن المجيـد ، فني ترجمة الشاه رفيع الدين رحمه الله إذ قال : أور ثابت كيا أنهون في درميان خداکی اُور درمیان جنون کی ناتا اُور تحقیق جانتی هینجن تحقیق وه البته حاضر كئى جائينكى، اه . وفى ترجمة شيخ الهند رحه الله تعالى : أور تهيرا يا أنهون فى خدامین أور جنون مین ناتا أورجنون کوتو معلوم هی که تحقیق وه بکری هوئی آئین کی، اه . وفی حواشیه یعنی أحقون نی جنون کی ساته معاذ اللهدامادی کارشته قائم کیا سبحان اللہ کیاباتین کرتی ہیں ذرا ان جنرن سی بوجہ آؤکہ وہ خودابنی نسبت کیا سمجھتی ہیں ، ان کو معلوم ہی کہ دوسری مجرمون کی طرح وہ بہی الله كي يهان بكري هو قي آئين كي ، كيادامادكاسسر الكي ساته يهي معاملًه هو تاهي ، اه . وفى بيان القرآن للشيخ النهانوي رحمه الله : انالوكونانالله ميناأورجنات مين رشة دارىقراردىھى )جن كابطلان أور بهي ظاهرهي ،كيو نكەبى جسكامكى ھوتىھى اس سي حق تعالى منزه هي أورجب زوجيت محال هيتوصيريت جواسكي فرع هي نيز محال هي (أورجس)جس كوية لوك خدا كاشريك تهير اره هين أن كي تويه کیفیت هی که ان مین (جو جنات)مین خود (ان کا یه عقیده هی) که ان مین جو کافر هین (وه) عذاب مين (كرفتار هونكي) انتهى مختصرا . وإليه مال شيخ الإسلام في شرحه إذ ترجم بقوله مرآئينه بتحقيق دانسته اند جنيان كه بتحقيق ايشان هرآئينه حاضر كرده شدكان باشند برائى عذاب ، اه . وخالفهم صاحب الجلالين إذ قال : ( وجعلوا) أى المشركون (بينه ) تعالى (وبين الجنة ) أى الملائكة لاجتنائهم عن الابصار ( نسباً ) لقولهم إنها بنات الله ( ولقد علمت الجنة ) أى الملائكة (أنهم ) أى قائلي ذلك (لحضرون) للناريعذبون فيها أى الـكفرة لحضرون النارلكنسهم في قولم

قوله : ( تجن ولا إنس فيه ) إثبات الجن وأن (١) منهم مسلمين ، فإن الشهادة الغير فرع كونه ناجياً زكياً غير مأخوذ .

## ( باب قول الله عز وجل وبث فيها (٢) ألخ )

ولمماكانت العادة جارية بأن العظيم لا ينسب إليه الحقير ، وقد كانت الفلاسفة

الله ، انتهى بزيادة من الجل . وقال الرازى فى تفسيره : اختلفوا فى المراد بالجنة على وجوه : الاول قال مقاتل : أثبتوا نسباً بين الله تعالى وبين الملائكة حين زعموا أنهم بنات الله ، وعلى هذا القول فالجنة هم الملائكة ، سموا جناً لاجتنانهم عن الابصار ، وهذا القول عدى مشكل لانه تعالى أبطل قولهم الملائكة بنات الله ثم عطف عليه قوله : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً » والعطف يقتضى كون المعلوف مفايراً للمعلوف عليه فوجب أن يكون المراد من هذه الآية غيرما تقدم . الثانى : قال مجاهد قالت كفار قريش : الملائكة بنات الله ، فقال لهم أبو بكر الصديق فن أمهاتهم ؟ قالوا سردات الجن ، وهذا أيضاً عدى بعيد لان المصاهرة لاتسمى نسباً ، والثالث روينا فى تفسير قوله تعالى : « وجعلوا لله شركاء الجن » أن قوماً من الزنادقة يقولون : الله وإبليس أخوان ، فالله الخير الكريم وإبليس هو الاخ من الزنادقة يقولون : الله وإبليس أخوان ، فالله الخير الكريم وإبليس هو الاخ الشرير الحسيس ، فقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً » المراد منه هذا الشرير الحسيس ، فقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً » المراد منه هذا المذهب ، وعندى هسذا القول أقرب الاقاويل وهو مذهب المجوس القائلين : المذهب ، وعندى هسذا القول أقرب الاقاويل وهو مذهب المجوس القائلين : بين دران وهومن ، اه .كذا فى الاصل ، والمشهور أهرمن .

- (1) ماأفاده الشيخ قدس سره في المطابقة أجود عما قاله الشراح ، قال الحافظ: وتبعه القسطلانى : الغرض منه ههنا أنه يدل على أن الجن بحشرون يوم القيامة ، اه. وقال المبنى : مطابقته للترجمة فى قولِه جن وهو أيضا يدل على وجود الجن خلافا لمن أنكر ذلك ، اه .
- (٢) قال الحافظ : كأنهأشار إلى سبق خلق الملائمكة والجن على الحيوان أو

زعمت أنه تبارك وتعالى لم يخلق إلا(١) العقل الأول وجملة ما يتكون في عالم الكون والفسّادَ فإنه إلى العقل العاشر ، دفعه بأن كل ذرة من ذرات العسالم وكل دابة

سبق جميع ذلك على خلق آدم، والدابة المة مادب من الحيوان، واستثنى بعضهم الطير لقوله تعالى : د ومامن دابة فى الارض ولاطائر يطير بجناحيه ، والاول أشهر لقوله تعالى : د مامن دابة إلاهو آخذ بناصيتها ، وعرفا ذوات الاربع ، وقيل : يختص بالفرس ، وقيل بالحمار، والمراد همناالمعنى اللغوى ، وفى حديث أبى هريرة عندمسلم : وإن خلق الدواب كان يوم الاربعاء وهو دال على أن ذلك قبيل خلق آدم ، اه . قلت : وأجاد الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه بالإشارة إلى الآيات فى الارض وأشار مها إلى استيماب جميع أنواع الحيوانات فإنها ثلاثة أنواع : ما يسكن فى الارض من الحشرات وأشار إليه بذكر الحيات ، والثانى : ما يدب على الارض وأشار اليه بقوله : د ومامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، والثالث ما يطير فى الجو وأشار إليه بقوله تعالى : د أولم يروا إلى العاير فوقهم صافات ويقبضن ، ثم قال الحافظ فى إليه بقوله تعالى : د إلاهو آخذ بناصيتها ، خص الناصية بالذكر على عادة العرب فى ذلك ، قوله تعالى : د إلاهو آخذ بناصيتها ، خص الناصية بالذكر على عادة العرب فى ذلك ، تقول : ناصية فلان فى مد فلان إذا كان فى طاعته ، ومن ثم كانوا يجزون ناصية تقول : ناصية فلان فى مد فلان إذا كان فى طاعته ، ومن ثم كانوا يجزون ناصية الاسير إذا أطلقوه ، اه .

بر (۱) كما هو المعروف من مزخرفاتهم ، وفى شرح العقائد النسفية هو بكل شىء عليم وعلى كل شىء قدير لاكما يزعم الفلاسفة من أنه لايعلم الجزئيات ولايقدر على المحلور القبح أكثر من واحد ، والدهرية أنه لايقدر على أنه لايقدر على خلق الجهلو القبح الح ، وفى مشه قوله و لايقدر على أكثر من واحد، بمنى أنه لايمكن أن يصدر عثه ابتداء من غيرواسطة إلاالواحد، وهو المعلول الأول، هذا هو المشهور ، اه . و بسط فى دستور العلماء الكلام على العقول وقال : إن المشهور أن العقول عشرة ، لكن فى دستور العلماء الكلام على العقول وقال الشيخ لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت خمو واحدة أو كرات منطوية بعدد كرة واحدة أو كرات منطوية بعدد

ماعلى الارض صغيرة أوكانت كبيرة ، حتميرة أو ذات خطر، فإنما خلقه (١) الله تبارك وتعالى ومنه الحلق والامر (٢) .

الثوابت فيكون العقولوالنفوس أكثر منها بكثيرلامحالة ، فكثرة العقول بأيةمرتبة كانت إنما تكون بكثرة الحقائق لما قالوا من أن كل حقيقة لاتنمين إلابتمين واحد تقتضيه ذاتها، اه. ومحل تفاصيلها كتب الفلسفة، وذكرها صاحب غياث اللغات مختصراً حاصله : أن العقلقوة في نفس الإنسان يميز بها دقائق الاشياء وهوالمسمى بالنفس الناطقة ، وعند الحكاء يجيء بمعنىالملك ، والمعروف عندهم أنه تعالى و تقدس خلقمانكماً واحداً وهوالذي يقال له العقل الاول ، وهذا الملكخلق ملكاثانياً والفلك الأول وهذ الملك الثانى خلق ملكا ثالثاً والفلك الثانى وهلم جراً . إلى أن خلق الملك التاسع الملك العاشر والفلك التاسع وهذا الملك العاشريقال لدعندهم العقل الغمال وهو الذي خلق جميع العالم والاشياء كها ، ويقال إنالعقل العاشر هذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام كاصرح بذلك في المبتدي ، وقال صاحب البرهان : إن العقل الأول هو المسمى بنور محمد وكنآية أيضاً عن جبريل عليهما الصلاة والسلام ، انتهى معرباً مختصراً . (١) فقد قال عز اسمه : ﴿ خَلَقَ كُلُّ ثِيءَ وَهُو بَكُلُّ ثِيءَ عَلَيمٍ ، وقال عز اسمه : وخالق كل شيء فاعبدوه ، وقال عز اسمه : « الله الذي حلق السماوات والارض وما بينهما في سنة أيام ، الآية ، وقال عز اسمه : , إنا كل ثيءخلقناه بقدر ، قال الحافظ قال الكرماني : التقدير خلقناكل شيء بقدر فيستفاد منه أن يكون الله خالق كل ثميءكما صرح به في الآية الاخرى ،اه. وقال عزاسمه : هلمنخالق غير الله ، الآية ، وقال أيضاً : ﴿ وَلَنْ سَأَلَتُهُمْ مِنْ خَلَقْهُمْ لِيقُولُنَّ اللَّهِ ۚ وَغَيْرُ ذَلْكُمْنَ الآيات الكثيرة الدالة على أنه خالق كل ثيء .

(۲) فقد قال الله تبارك وتعالى ، الله الذى خلق السياوات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامرتبارك الله رب العالمين ، ذكر الإمام البخارى هذه الآية فى آخر الكتاب فى « باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون ، وحكى صاحب الجل عن الخازن فى قوله تعالى : « ألا له الخلق والامر، الخلق بعنى الخلوقات،

والامرمعناه التصرف في الكاتنات، وفي هذه الآية رد على من يقول: إن الشمس والقمر والْكُواكَبُّ تَأْثَيرات في هذاالعالم، اه. وقال الرازى قوله تعالى: وألا له الخلق والإمر، إشارة إلى أن كل ماسوى الله تعالى إمامن عالم الحتى أو من عالمالامر ، أما الذي هو من عالم الحلق فالحلق عبارة عن التقدير وكل ماكان جسماً أوجسهانياً كان مخصوصاً بمقدار معين فكان من عالم الحلق وكل ما كان بريئاً عن الحجمية والمقدار كان من عالم الارواحومنعالم الامر، فدل على أنه سبحانه خص كل واحد من أجزام الافلاك والكواكباليهي من عالم الحلق ملك من الملائكة وهممن عالم الامر ، والاحاديث الصحيحة مطابقة لذلك وهي ما روى في الاخبار : ﴿ إِنْ لِلَّهُ مَلَّائِكُمْ يَحْرُكُونَ الشَّمْسِ والقمر عند الطلوع وعند الغروب، ثم إذا دققت النظر علمت أنعالما لحلق في تسخير اللهوعالم الأمرفي تدبير الله تعالى ، واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله تعالى فلهذا المعنى قال : ألَّا له الحُلق والأمر ، اه مختصراً . وقال صاحب الفيض : اختلفوا في تحديد عالم الامر والحلق، قال الغزالي: إن فيه اصطلاحات عديدة فقيل ما تدركه الحواس فهو عالم الخلق ، وما لاتدركه فهو عالم الامر ، وقال الشيخ المجدد السرهندى : إن الذي تحت العرشعالم الخلق وما هرفوقه فعالم الامر ، وقال الشيخ الاكبر: إنَّ مَا خَلْقُهُ اللهُ بلا واسطة فهو عالم الامر وما خلق الثيء من الثيء أعنى بالواسطة فعالم الحلق، فالروح من عالم الامرلكونها مخلوقة بلا واسطة يخلاف الجسم فإنه من العناصر ، وذهب ذاهب إلى أن نفس الجسمية عالم الحلق وتحريكها من عالم الامركالآلات الميكانيكية التي تتخذ من الحديد إذا تعلقت بها الكهربائية تتحرك وتجرى ، فهذه أربعة فروق من أربعة أوسعه ، اه . قلت : وإلى الفرق بينهما أشار الإمام البخاري بقوله قال ابن عبينة : بين الله الحلق من الأمر ، قال الحافظ : هذا الآثر وصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق بشار بن موسى قال كتاعندسفيان ين عيينة فقال ألاله الحلق والإمرة الحلق هوا تحلوقات والامرهوالكلام، وبسط الحافظ الـكلامعلى ذلك وقال في آخره : وقال بعض المفسرين المراد بالامر

و فتبارك (١) الله أحسن الخالفين ، ثم إن جميع ما أورده فى الباب من الروايات فقصوده منها أن للدواب ذكراً فيها ، غير أن بعض الروايات لما كانت تتضمن فأندة أزيد من هذا القدر نبه عليها بزيادة لفظ الباب(٢) هنساك وأورد الرواية المتضمنة لتلك الفائدة ثم أخذ فى سرد الروايات كا كان يسردها وهمذا كقوله : باب خير مال (٢) المسلم .

بعد الحلق تصريف الامور ، وقال بعضم : المراد بالحلق فى الآية الدنيا ومافيها ، والمراد بالامر الآخرة وما فيها ، انتهى مختصراً .

- (١) هوكلام الشيخ قدس سره ، ذكره لمناسبة الحلق اقتباساً من الآية الاخرى التي في أول سورة المؤمنون ، والآية التي فيه الحلق والامر سياقها « تبارك الله رب العالمين ، كما تقدم في القول السابق .
- (٢) هو أصل مطرد من أصول التراجم المذكورة فى المقدمة وهو الأصل السادس منها .
- (٣) ما أفاده الشيخ قدس سره وجيه ولايحتاج عليه إلى تغليط النساخ كما فعله الشراح ، فقد قال الحافظ بعد ذكر حديث أبي سعيد الجدري تنبيهان :

الاول : ذكر المزى فى الاطراف تبعاً لابى مسعود أن البخارى أوردا لحديث من هذه الطريق فى الجزية وهو وهم وإنما هو فى بدأ الحلق .

الثانى : وقع فى أكثر الروايات قبل حديث أبى سعيد هذا دباب خير مال المسلم إلح ، وسقطت هذه الترجمة من رواية النسنى ولم يذكرها الإسماع لى أيضاً وهو اللاتق بالحال ، لأن الاحاديث التى تلى حديث أبى سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث أبى هريرة المذكور بعده ، اه . وذكر العينى بعد حديث أبى سعيد : مطابقته الترجمة ظاهر ، وقال بعد حديث أبى هريرة المذكور بعد ذلك : مطابقته للترجمة فى قوله ، فى الغنم ، وقال بعد الحديث الثالث حديث أبى مسعود : هسذا الحديث وما بعده من الاحاديث ليس بينهما وبين الترجمة المذكورة مطابقة ، وإنما الحديث وما بعده من الاحاديث ليس بينهما وبين الترجمة المذكورة مطابقة ، وإنما

وقوله باب(١)خمس من الدواب ، فإنهما لما تضمنا فائدة كثيرة الاعتناء به عليهما بلفظ الباب فافهم .

قوله : ( رأس الكفر نحو المثمرق ) إشارة (٢) إلى ربيعة ومضر ولم تكونا

كان اللائق أن تكون هذه الترجم لحديث ان مسعود وأبي هريرة فقط ، لأن فيهما ذكر الغنم والبقية كان ينبغي أن تكون الترجمة التي هي , باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دانة ، لوجود المطابقة فيها ، قيل : ولهذا سقطت هذه الترجمة من رواية النسني ولم يذكرها أيضاً الإسماعيلي ، اه . وأنت خبير بأن حديث أبي هريرة أيضاً لامناسبة له بالترجمة إلا في ذكر لفظ الغنم فقط والترجمة وخير مال المسلم إلخ، فالأوجه ما أفاده الشيخ قدس سره .

- (۱) وجعل الشراح هذا الباب أيضاً الأولى بالحذف، فقد قال الحافظ: وقع في رواية السرخسى: د باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم إلخ ، ولا معنى لذكره ههنا ، ووقع عنده أيضاً د باب خس من الدواب إلخ ، وسقط من رواية غيره وهو أولى ، اه ، وهكذا قال العينى فى د باب إذا وقع الذباب إلخ ، إنماوقع ههنا فى رواية أبى ذر عن بعض شيوخه وحذف عند الباقين ، وحذفه أولى لان الأحاديث التى تأتى بعد هذا الحديث لا تعلق لها بذلك ولا مطابقة بينها وبين هذه الترجمة كا ترى ، اه .
- (٢) ما ذكره الشيخ ههنا ذكره فى الكوكب بشىء من البسط إذ قال : قوله دالكفر من قبل المشرق ، ولقد كانت القبائل اليمنيون سارعوا إلى الإسلام كأسلم وغفار وغيرها ، وأبطأ أهل الشرق كمضر وغيرها مع ما يظهر فيما بعد من تفاوت بينهما ، فإن خروج الدجال على أهل المدينة يكون من قبل المشرق ، واليمنيون يقابلونه ما لا يقابله من سواه ، فلذلك قال النبي يتلقي فى كلا الفريقين أهل الشرق واليمن ما يبين حالم ، اه . واختلفوا فى مصداق أهل الشرق فى حديث الباب ،

ويؤيد ما أفاده الشيخ من حمله على ربيعة ومضر ، قال الكرماني في حديث أ في مسعو د الآتى : قوله « الفدادون ، أي المصوتون عند أذناب الإبل هو في جهة المشرق حيث مسكن القبيلتين ربيعة ومضر ، اه . ويؤيده أيضاً ما تقدم في صفة الصلاة فى « باب يهوى بالتكبير حَين يسجد ، قال أنو هريرة : « وكانرسول الله عَلَيْظِ حين رَفَعَ رأْسُهُ يَقُولُ » الحَدَيثُ ، وفيه : « اللهم اشددوطاً تَكُعَلِيمُصْرَ واجعَلْهَا عَلَيْهِمَ · سنين كسنى يوسف عليه السلام ، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له ، اه . وقال الحافظ في حديث الباب: قوله . رأس الكفر نحو المشرق ، وفي رواية الكشميهي , قبل المشرق ، وهو بكسر القاف وفتح الموحدة ، أي من جهته ، وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس ، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة ، وكانوا في غاية القوة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي مُلِلِقِهِ كما سيأتى في موضعه ، واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتن ، اه . وقال في كتاب الفتن في , باب قو ل الني مِرْاقِيْمِ : الفتنة من قبل المشرق ، في حديث ترك الدعاء لاهل نجد ، قال المهلب: وإنما ترك عَلَيْظِيم الدعاء لاهل المشرق ليضعفوا عن الشرالذي هو موضوع فيجهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن ، وقال غيره : كان أهل المشرق مومئذاً هل كفر فأخبر براتية أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر ، وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين ، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة ، وقال الخطاف : نجدمن جهة المشرق، ومن كانبالمدينة كان نجده بادية العراق ونو احيهاوهي مشرق أهل المدينة ، وأصل النجد ما ارتفع من الارض وهو خلاف الغرر فإنه ما انخفض منها ، وتهامة كلهامن الغرر ، ومكة منتهامة ، قال الحافظ: وعرف بهذا وهاءما قاله الداودى : إن نجداً من ناحية العراق فإنه توهمأن نجداً موضع مخصوص وليسكذلك ، بلكل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً ، انتهى مختصراً .

أسلتا بعد، وكأن كفرهم شديداً تتأذى (١) منهم فرق المسلمين .

قوله: (أَفَأَقِراً التوراة) يعنى (٢) بذلك أنى لم أقرأ التوراة حتى يتوهم أنى علمته ذلك منها ، فلا سبيل إذاً للعلم بها إلا إخباره برائي .

وقال القارى: قوله و رأس الكفر نحو المشرق ، قال المهلب: أى منه يظهر الكفر والفتن كالدجال و يأجوج و مأجوج و غيرهما ، وقال النووى : المراد باختصاص المشرق به مزيد تسلط الشيطان على أهل المشرق وكان ذلك فى عهده على ، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق فإنه منشأ الفتن العظيمة و مثار الكفر الترك ، وقال السيوطى نقلا عن الباجى : يحتمل أن يريد فارس وأن يريد بجداً ، وبسط الكلام على ذلك فى الاوجز ، وما اخترت فيه أن ههنا حديثين مختلفين أحدهما الفتن ههنا وأشار إلى المشرق ، والمراد بها الفتن التي وقعت من زمان عثمان رضى الله عنه فإن وقعة الجل والصفين ثم ظهور الحجاج فى أرض العراق وما وراءها من المشرق كا بسط فى الاوجز ، وأما الحديث الثانى الذى فيه وحيث يطلع قرن الشيطان ، فالمراد مه خروج الدجال وهو المشار إليه فى حديث عائشة : ورأس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ، انتهى ملخصاً من الاوجز .

" (1) كما تقدم قريباً من حديث أبو هريرة بلفظ: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسى يوسف عليه السلام ، وأهل المثبرق يومئذ من مضر مخالفون له ، وفى حديث وفد عبد القيس: «قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى أشهر الحرام ، بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر ، الحديث ، وغير ذلك من الروايات والواقعات الدالة على مخالفة مضر وشدتهم .

(٢) قال العينى: قوله و أفأقرأ التوراة ، الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار ، وفيه تعريض لكمب الاحبار بأنه كان على دين اليهودية قبل الإسلام ، والحاصل أن أبا هريرة قال : أبا أقرأ التوراة حتى أنقل منها ولا أقول إلا من السماع عن

رسول الله عَلِيُّةِ ، انتهى . قال الحافظ : وفي حديث مسلم . أنا نزلت على التوراة ، وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب ، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأى والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع ، وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه وكأنهما جميعـاً لم يبلغهما حديث ان مسعود رضى الله عنه ، وقال : « وذكر عند النبي ماليَّةِ القردة والحنازير فقال: إن الله لم يجعل للسخ نسلا ولا عقباً ، وقد كانت القردة والحنازير قبل ذلك، وعلى هذا يحمل قوله ﷺ لا أراها إلا الفأر وكأنه كان يظن ذلك ، ثم اعلم بأنها ليست هي ، قال ان قتية : إن صح هـذا الحديث وإلا فالقردة والحنازير هي الممسوخ بأعيانهما توالدت ، قال الحافظ رحمه الله : الحديث صحيح ، وسيأتي مزيد لذلك في أواخر حديث الانبياء ، انتهى . قلت : بسط الكلام على ذلك الحافظ في آخر أيام الجاملية قبل باب مبعث النبي يُرَاقِيم في حديث رجم القردة، قال القسطلاني في حديث الباب: قد اختلف في الممسوخ هل يكون له نسل أم لا؟ فذهب أبو إسحق الزجاج وابن العربي أبو بكر إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ تمسكا بحديث الباب، وقال الجهور لا وهو المعتمد لحديث ابن مسعود عند مسلم مرفوعا: إن الله لم لملك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلا ، وأن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ، وأجابوا عن حديث الباب بأنه عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن يوحى إليه بحقيقة الامر في ذلك ولذا لم يجزم به ، بخلاف النفي فإنه جزم به كما في حدیث ابن مسعود ، انتهی . وحکی ابن کثیر فی قوله معالی : . نظما شم کوئو! قردة خاستين ، عن مجاهد قال : مسخت قلوبهم ولم يسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله وكمثل الحمار يحملأسفاراً ، وقال هذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر منالسياق في هذا المقام وفي غيره ، ثم حكى عن مجاهد عنا بنعباس رضى الله عنه قال: ﴿ إِنَّمَا كَانَ الَّذِينَ اعتدوا في السَّبِّت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا

ماكان للسخ نسل ، وقال الضحاك عن ابن عباس : « فسخهم الله قردة بمصيتهم ، قال : ولم يعشمسخ قطفوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق الله القردةوالختازير وسائرالخلقف الستة أيامالتيذكرها اللهف كتابه ، فسخمؤلاءالقوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاءكما يشاء ، ثم بسط أقوال العلماء في تأييد قول ابن عباس ثم قال : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأثمة بيسان خلاف ما ذهب إليه مجاهد منأن مسخهم إنما كان معنوياً لاصورياً بلالصحيح أنه معنوى صورى ، انتهى . وبسط الطحاوى فىمشكله الـكلامعلى هذه الاحاديث فذكرأولا ر باب بیان شکل ما روی عن رسول الله میالی فی القردة والحنازیر ، فذکر فیه حديث ابن مسعود بطرق قال : ﴿ سَمُلُ رَسُولُ اللَّهُ مِثْلِيُّكُمْ عَنِ الْقُرْدَةُ وَالْحُنَازِيرِ أَهُى مما مسخ ؟ فقال : إن الله لم يهلك قوما أو يُسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ، وأن القردة والحتازير خلقوا قبل ذلك ، ثم قال : . فقال قوم في كتاب الله تعالى : ما يدفع هذه الآثار التي رويتموها في هذا الباب في معنى من أهلكه الله أو مسخه أنه لا يكون له نسل ولا عقب ، وهو قسسوله عز وجل : « وجعل منهم القردة والحنازير ، فذكرالله أنه جعلها من القوم الذين سخط عليهم ولعنهم ، وذكره ذلك بالمعرفة لا بالنكرة فكان ذلك كالقردة والخنازير الموجودة لا على من سواها من قردة وخنازير ، ولو كانذلك علىقردة وخنازير سوىالموجودة لذكره علىالسكرة لا على المعرفة فكان جوابنا لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون القردة والحنازير قد كانت قبل ذلك مخلوقة على ما هي عليه كسائر الاشياء الخلوقة على ما هي عليه ، لا بمسوخة من خلق كانت عليه إلى قردة وخنازير وكانت بما تتناسل كسائر المخلوةين سواها ، ثم كان من الله تعالى جعله القردة والحنازير ،ن سخط عليه من عباده الذين خرجوا من أمره واعتدواعنعادته فسخهمقردة وخنازيرلا تناسل لها ولا أعقاب لها فكانت في الدنيا ما شاء الله عز وجل كونها فيها ، ثم أضاها بلا أعقاب وبقيت

#### قوله : ( فأحرق بالنار ) بإلقاء (١) شيء من الحشيش والهشيم فيه .

القردة والخنازير التي كانت قبل ذلك لم يلحقها مسخ فكان منها التناسل في حياتها والإعقاب بعد موتها، فبان بحمد الله و نعمته احتمال ما حلنا قول رسول الله على ما لا مخالف في كتاب الله لها بما توهم هؤلاء الجاهلون أنه يخالفه، ثم ذكر باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله على خشيته أن تكون الفارة من الممسوخ فذكر وهل كان دفع بعد ذلك تلك الخشية وبان له على أنها ليست من الممسوخ فذكر حديث أبي هريرة المذكور في البخاري ثم قال : فكان فيما روينا في الباب الذي قبل هذا من قوله على أن الغالم على منافه لا يجعل رسول الله على الفاركان منه قبل أن يعلمه الله تعالى ما أعلمه من أنه لا يجعل لمن أهاك في ألها في غنصراً.

(۱) وهذا ظاهر، وقال الحافظ: قوله , أمر مبيتها ، أى بيت النمل ، وفي رواية الزهرى الماضية في الجهاد: فأمر بقرية النمل فأحرقت ، وقرية النمل موضع الجماعين ، والعرب تفرق في الأوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن ، ولمسكن الإبل عطن ، وللاسد عرينوغاية ، وللظبي كناس ، وللصنبوجار ، وللطائر عش ، وللزبور كور ، ولليربوع نافق ، وللنمل قرية ، وقوله , هلا نملة واحدة ، يجوز فيه النصب على تقدير : فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي آذتك مخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية ، واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذى بالنار منجة أن شرعمن قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار ، قال النووى : هذا الحديث محول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك النبي في له لم يقع عليه العتب في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة ، وشرع ذلك النبي أنه لم لحديث ان عباس رضى الله عنه في الدنن أن النبي متالية لا يحوز عندنا قتل النمل لحديث ان عباس رضى الله عنه في الدنن أن النبي متالية نمر عنا النملة ، النحلة ، وقيد غيره كالخطاف النهي عن قتل النمل بالسلماني ، وقال نمر عن النملة ، النحلة ، وقيد غيره كالخطاف النهي عن قتل النمل بالسلماني ، وقال نمر عنا النملة ، النحلة ، وقيد غيره كالخطاف النهي عن قتل النمل بالسلماني ، وقال نمر عنا النملة ، النحلة ، وقيد غيره كالخطاف النهي عن قتل النمل بالسلماني ، وقال نمر عنا النملة ، والعالم بالسلماني ، وقال نمر عند النملة ، والمنا والنبور عند والمنا والنملة ، وقيد غيره كالخطاف النه عن قتل النمل بالسلماني ، وقال نمي وقال النملة ، وقيد غيره كالخطاف النملة ، وقيد غيره كالخطاف النها والمندل بالنار والنبور والنبور والقبور والنبور والنب

البغوى: النمل الصغير الذي يقال له الذر بجوز قتله ، ونقله صاحب الاستقصاء عن الصميرى و به جزم الخطابي ، وفي قوله : , إن القتل والإحراق كان جائزاً في شرع -ذلك الني ، نظر ، لانه لو كان كذلك لم يما تب أصلاإذا ثبت أن الاذى طبعه ،وقال عياض: في هـذا الحديث دلالة على جواز فتل كل مؤذ، انتهى مختصراً . وقال القسطلانى : قول النووى : لعله كان جائزاً في شريعة ذلك النبي متعقب بأنه لوكان إ جائزاً لم يعاتب أصلا ، ولا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس المروى في الدنن ، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل ، وقال: الدميري قوله : « هلا نملة واحدة ، دليل على جواز قتل المؤذى وكل قتل كان لنفع أو دفع ضر فلا بأس به عند العلماء ، ولم يخص تلك النملة التي لدغت لانه ليس المراد القصاص ، لانه لو أراده الله لقال . هلا نملتك التي لدغتك ، ولكن قال : القصة سبباً وهو أن هذا الني مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها فوقف متعجباً فقال يارب قدكان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنباً ، ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة فنبهه الله عز وجل على أن الجنس المؤذى يقتل وإن لم يؤذ وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الاذى وهذا هو الظاهر ، وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه ، والحاصل أنه لم يعاتب إنكاراً لمـا فعل بل جواباً له وإيضاحاً لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية فضرب له المثل بذلك أى إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغير. وتعين إهلاك الجميع طريقاً إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع ، ولهذا نظائر كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك ، وقال الكرمانى: النَّل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة جاز ، مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها ، ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزاً عنده ، ثم قال يرد عليه : لوكانكذلك لمـا ذم عليه

وأجاب بأنه قد يذم الرفيع القدر على خلاف الاولى، قار الحفظ: والتمبير بالذم في هذا لا يليق بمقام الذي، فيذهى أن يعبر بالعتاب، وقال القرطى: ظاهر هذا الحديث بأن هذا الذي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحدة وكان الاولى به الصبر والصفح وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذكنى آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة الحيوان فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشنى لم يعاتب، قال: والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الانبياء وأنهم أعلم بالله وبأحكامه من غيرهم وأشدهم له خشية، اه. قات: واختلف في اسم هذا الذي ، قال الحافظ: قيل هو العزير، وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام، وبذلك جزم الكلاباذي في معانى الاخبار والقرطي في التفسير، اه. وهكذا قال العيني، وقال القارى وقال القسطلاني: هو عزير أو موسى عليهما الصلاة والسلام، اه. وقال القارى في المرقاة: قيل موسى، وقيل داود عليهما السلام، اه. قال الحافظ:

[تكملة] النمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق، ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئاً ولو قل أنذر الباقين ويحتكر في زمن الصيف الشتاء، وإذا خاف المفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الارض وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج لئلا يجرى إليها ماء المطر، وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره والذر في النمل كالزنبور في النحل، اه. زاد العيني: ويحكى أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل نملة: ما يكفيك من الاكل في سنة واحدة؟ قالت: حبة من القمح فأمر بها فحبست في قارورة ووضع معها حبة قمح فتركرها سنة فطلبها، ففتح فم القارورة فإذا فيها النملة ولم تأكل إلا صفها، فقال لها: ماقلت مأكولي حبة قمح في نقالت: ياني الله ، ولكن أنت ملك عظم الشأن مشتغل بالامور الكثيرة فحفت أن تنساني سنتين فأكلت نصف القمحة وادخرت نصفها للسنة الاخرى، فتعجب سليمان عليه الصلاة والسلام من أمرها وإدراكها وليس هذا بدع منها فانظر ما أخبر الله عنها في سورة

## ( باب إذا وقع (١) الذباب)

وهذا كالمتقدمين فلا يجب مطابقة الروايات بالترجمة .

النمل، اه. قال القسطلاني : روى الدارقطني والحاكم من جديث أن هريرة بمعال ذكره في حياة الحيوان أن النبي مُثَلِيَّةٍ قال : ﴿ لَا تَقْتُلُوا النَّمُلُ فَإِنْ سَلَّمَانَ عَلَيْهِ السُّكُلَّم خرج ذات يوم يستسق فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة فوائمها تقــــول: « اللهم إنا خلق من خلقك لاغني لنا عن فعنلك ، اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الحاطئين واسقنا مطراً تنبت لنا مه شجراً وأطعمنا ثمراً ، فقال سلمان عليه الصَّلاة والسلام لقومه: ارجموا فقد كفينا وسقيتم بغيركم ، اه. والحديثأخرجه في المشكاة برواية الدارقطني مختصراً بلفظ:خرج نيمن الانبياء يستسق فإذا هو بنملةر افعة بعض قو إثمها إلى السماء فقال : ارجموا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة ، اه . وقد بسط الطحاوى في مشكله في بيان مشكل ما روى عن رسول الله ﷺ من نهيه عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ، وذكرفيه حديث الباب بلفظ « فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الامم تسبح؟ ثم ذكر حديث استسقاء النملة المذكورثم قال : ماكان هذا سبيله كان قتله قاطعاً لمثل هذين المعنيين ثم ذكر الحديث المذكور بلفظ . فهلا نملة واحدة ، ثم قال : وفيه ما قد دل على إباحة قتل ما قد آذى من النمل ، وفيها قبله النهي عن قتل ما لم يؤذ منها ، انتهى مختصراً . وبسط الدميري في حياة الحيوان الـكلام على النملة بمــــا لا مزيد عليه ، وقال البيض كله بالضاد ، الابيظ النمل فإنه بالظاء ، وبسط في الروايات والحكايات الواردة في النمل فارجع إليه لو شئت .

(١) فقد تقدم الكلام على ذلك مفصلا فى آخر قوله , بابقول الله عز وجل وبث فيها إلخ ، وهذا آخر كتاب بدء الحلق ، قد وقع الفراغ من النظر على مسودة

لأصل يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر الله شمان المعظم سنة ثلاث وتمانين مد ألف وثلاث مائة من الهجرة النبوية على صاحبها ألف صلاة وتحية . ثم شرعت فيه محمد الله تبارك و تعالى وحسن توفيقه بعد الرجوع من زيارة الحرمين الشريفين زَادهما الله شرافة وكرامة يوم الاربعاء الثامن عشر من ربيع الاول سنة أربع وثمانين بعد فترة قريب من سبعة أشهر .

[ تم محمد الله و توفيقه الجزء السابع من لامع الدرارى على جامع البخارى ويتلوه الجزء الثامن وأوله دكتاب الانبياء ، إن شاء الله تعالى ] .

# فهرس الجزء السابع من لامع الدرارى على جامع البخارى

|                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| المغعة الموسوع                     | الصفحة الموضوع                          |
| ١٩ نعديث ابن اللتبية               | من كتاب الحبة                           |
| ١٩ باب إذا وهب هبة أو وعد ثم       | ا ثلاثة أهلة في شهرين .                 |
| مات قبل أن تصل إليه .              | ٧ باب قبول هدية الصيد .                 |
| ٢١ قوله فحثى لى ثلاثاً .           | ۲ - بوركها أو غذيها                     |
| ٢٢ كيف يقبض العبد والمتاع وقوله    | ه باب من أهدى إلى صاحبه                 |
| هو لك ياعبدالله .                  | وتحرى بعض نسائه                         |
| ٢٢ مل تصح الهبـــة بدون القبض      | ٣ ما يجب فيه العدل                      |
| وكيفية القبض .                     | ٧ حرب فيه عائشة إلخ.                    |
| ٢٦ الجمع بين قوله لممر : اسمع وبين | ١٠ انتصار عائشة رضى الله عنهــا         |
| أمره جابر بالإخبار                 | وأبى بكر رضى الله عنه .                 |
| ٢٦ اختلافهم فيما إذا وهب ديناً على | ١١ باب من رأى الهبة الغائبة جائزة .     |
| رجل .                              | ۱۲ رده صلی الله علیه وسلمسی هوازن       |
| ٧٧ قالت أسماء للقاسم إلخ .         | تمام الحبة بالقبض .                     |
| ٧٨ هبة الواحد للجاعة .             | ١٣ باب الحبة للرلد وإذا أعطى بعض        |
| ٢٨ مة المشاع.                      | ولده شيئاً .                            |
| ۲۹٪ إن أذنت لى أعطيت هؤلاء .       | ١٦ يرد إليها إن كانخلما                 |
| ٣٠ وهو غير مقسوم لهوازن .          | ١٧ المائد في هيته إلخ.                  |
| ۲۲ قضانی وزادنی .                  | ١٨ باب هبة المرأة لغير زوجها .          |
| ٣٧ [لاسناً أضل من سنه              | ١٨ قوله اليوم رشوة .                    |
| •                                  |                                         |

| • *                               | ı         |                                     |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| الموضوع                           | المفحة    | منحة الموضوع                        |
| سؤال عائشة عن غمهامن الرضاعة      | ٠٩ :      | ٣٠ الهدايا مشتركة .                 |
| شهادة المحدود في القذف.           | ٦.        | ٣٦٪ باب هدية مايكره لبسه .          |
| الحدود كفارات أم لا؟              | 78        | ٣٧٪ باب قبول الهدية من المشركين.    |
| كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبي     | 77        | ٣٨ کايحل لاحد أن يرجع في صدِقته     |
| موسى الاشعرى رضى الله             |           | وهبته .                             |
| عنه ،                             |           | <b>۳</b> ۹ قضی مروان بشهادته .      |
| قذف المغيرة بن شعبة .             | ٦٨        | ٤٢ فما استطعنا أن نبلغ خس عشرة.     |
| •                                 | ٧٠        | ٤٤ وقال بعض الناس هذه عارية .       |
| معنی استتابة عمر رضی الله عنه     | ۷٠        | ٤٦ إذا حمل رجلا علىفرس إلخ.         |
| [ياهم.                            |           | ٧٤ مذهبالإمام رحمه الله في الوقف.   |
| كيف تعرف توبته ؟                  | <b>V1</b> | كتاب الشهادات                       |
| هل يحتاج إلىمدة يظهر فيها صلاحه   | 77        |                                     |
| قال بعض الناس إلخ.                | •         | وع البينة على المدعى .              |
| يشهدون ولايستشهدون                | ٧٩        | ٠٥ قول المزكى لا نعلم إلا خيراً .   |
| الجمع بينه وبين خبر الشهداء       | ٧٩        | ٥١ قوله من يعذرني .                 |
| كانوا يضربو نناعلىالشهادة والعهد. |           | ١٠ باب شهادة المختبي .              |
| تلووا ألسنتكم بالشهادة .          |           | ٥٤ باب إذاشهد شاهد أو شهود إلخ.     |
|                                   |           | ٥٤ التعارض بين الإثبات والنفي .     |
| شهادة الزور .                     |           | ٤٥ ثمادة المرضعة الواحدة            |
| باب شهادة الاعمى .                |           | ٥٥ باب الشهداء العدول.              |
| لفرق بين الشهادة والحبر .         |           | ه و قول عمر رضي الله عنه نأخذ بمــا |
| رد شهادة الحسن لابيه على رضى      | ۸۳        | يدو لنا .                           |
| الله عنه .                        |           | ٥٥ العبرة بالمدالة الظاهرة.         |
| ستئذان سلیان علی عائشة رضی        | مم ا      | ٧٥ باب تعديل كم يحوز .              |
| الله عنها ٠                       | *         | ٨٥ بابالشهادة على الإنساب والرضاع   |
| الشَّهَادَة على المرأة .          | ۸٦        | المستفيض ،                          |

الصفحة الموضوع كتاب الصلح ١٠٨ نزول و وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . ١١١ باب قول الإمام لاصحامه اذهبوا ١١١ باب إذا اصطلحوا على صلح جور الح . ١١٢ قوله وإن لم ينسبه إلى قبيلته .. ١١٢ فكتب هذا ماقاضي إلخ. ١١٢ نسبة الكتابة إليه يُلِيِّجُ حَمِيق أو مجازي . ا ١١٦ استقبل والله الحسن بن على معاوية إلح . `` ا ۱۱۷ ان لاری کتائب الخ. ١١٨ إنا بنو المطلب إلخ. ١١٩ قد عائب في دمائها . ١٢٣ باب هل يشير الإمام بالصلح؟ ١٢٢ باب إذا أشار الإمام بالصلح إلخ . ١٢٣ اختلاف الروايات في الوقت في دين جابر . كتاب الشروط ا ١٢٥ باب ما يجوز من الثيروط في الإسلام إلخ . ١٢٧ الحث في المؤمنات الماجرات في صلح الحديبية .

الموضوع ٨٧ اذكرنوكذا وكذا آية . ٨٧ أصوت عاد هذا؟ . و حديث الإفك وقولما كتت جارية حديثة السن . ۹۱ کذبت لمبرالله ۱۰ ۱۹ الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة . ع و تعديل النساء . ٩٦ الإشكال في ذكر بريرة في القصة. **۹** اذا زکی رجل رجلا . ٧٧ عبي النوير أبؤساً ١٠٠٠ ٩٩ بلوغ النساء في المحيض . ١٠٠ شهادة الصبيان . ١٠٠ باب المين على المدعى عليه . ١٠١ القضاء بشاهد مع يمين . ١٠١ هل يعم الحدود أم لا؟ ١٠١ رد اليمين على المدعى. ١٠٤ مسألة الاستظهار .

١٠٤ مسألة الحلطة .

١٠٥ باب من أقام البينة بعد اليمين.

١٠٦ نفوذ قضاءالقاضى ظاهراً وباطناً .

١٠٦ هل يقع منه بالتي حكم في الظاهر مخالفاً المأطن ؟

١٠٧ هل بجوز للقـاضي أن بحـكم

الموضوع

١٤٦ تفسير قوله تعالى إلى و فاسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا،

١٤٨ قوله فعاقبتم .

١٤٩ ما نعلم أحسداً من المهاجرات

١٥٠ باب الشروط في القرض.

١٥١ باب المكاتب وما يحلمن الشروط

1ځ.

١٥١ قوله مائة إلا واحد.

١٥٢ الاستثناء تكلم بالواقع عندنا .

١٥٣ الاستثناءالقليل|لىالكثير وعكسه.

١٥٣ فإن لم أرحل معك إلخ.

١٥٣ إن لم آتك الاربعاء إلخ.

١٥٤ مائة إلا واحداً والكلام على سرد

١٥٩ من أحصاها دخل الجنة .

#### كتاب الوصايا

١٥٨ الوصة لغة وشرعاً وأقسامها .

١٥٩ وهو بكره أن بموت إلخ.

١٦٠ رئاء الني ﷺ سعد ن خولة .

١٦١ ملكانت القصة في الفتح أو في

حجة الوداع؟ ١٦٢ وَلَمْ يَكُنَ لِهُ يُومَنُدُ إِلَّا ابْهُ . الصفحة الموضوع

١٢٩ اختلافالعلماء فى الصلح على رجل جاء مسلماً .

> ۱۳۱ قوله فكره المؤمنون ذلك. ١٣١ قوله يمتحنهن .

۱۳۲ باب إذا باع نخلا قد أبرت . .

١٣٢ بابإذا اشترطالبائع ظهرالداية.

١٣٤ اختلاف الروايات في ثمن بعير 🗀 💮 جابر رضی الله عنه .

١٣٥ فإن مدأ بالطلاق أو أخر .

١٣٥ وكانت الوسطى شرطًا في قصة خضر

١٣٦ كيف بكإذا أخرجت، وإعطائه القيمة .

« ۱۳۷ الحديث الطويل في عرة الحديبة ، إن خالداً بالغميم .

١٣٨ حيسها حابس الفيل.

۱۲۸ هل مجوز تسميته تعالى محابس . الفيل و نحوه .

١٣٩ العوذ المطافيل .

١٤٠ أولستم بالولد؟

١٤٠ أن لارى وجوها وأشواباً .

١٤٣ قد سهل لـكم من أمركم . ١٤٤ ملي قد أجزناه لك .

١٤٤ يشكل عليه وصفه بالفجور .

١٤٥ فاستبسك بفرزه.

الصفحة الموسوع المراب إذا تصدق أو وقف بعض ماله إلخ .

. ١٩٠ وقف المشاع .

۱۹۱ باع حسان رضى الله عنه حسته . باب قول الله تعالى و وإذا حضر القسمة أولو القرن ، الآمة .

١٩٣ ما نسخت هما واليان . ١٩٣

۱۹۵ باب قوله تعــــالى : « وابتلوا اليتامى ، الآية .

190 ما يأخذ العامل على مال اليتم . 197 باب استخدام اليتم في السفر والحضر ونظرالاموزوجها.

١٩٨ باب إذا وقف أرضاً ولم يبين

١٩٨ باب الوقف للفقير والغنى إلخ · ١٩٩ باب نفقة القيم للوقف ·

١٩٩ باب تسه الميم الموادد .

٧٠٠ قوله من حفر بتراً الح.

۲۰۱ باب إذا قال الواقف لا نطلب
 ثمنه إلا إلى الله .

۲.۳ باب قول الله ثمالي و يا أيها الذين آمنوا شهادة بيسكم، الآية . الصفحة الموضوع الموضوع برأسه .

١٦٤ باب لا وصية لوارث.

١٦٦ إقرار المريض بدين .

١٦٧ شهادة المرم لأبويه .

١٦٩ الا تكشف امرأته الفزارية

١٧٠ الفرق بين الإقرار بالدينو الوديعة وغيرها .

۱۷۱ باب تأويل قوله تعالى د من بعد وصية ، قضى النبي للله بالدين قطل الوصية .

١٧٢ وجوب تقديم الوصية على الدين في الآمة .

> ١٧٥ لا صدقة إلا عن ظهر غنى . ١٧٦ قوله لا يوصى العبد إلخ .

١٧٧ مناسة رواية حكم للترجمة .

۱۷۹ باب إذا وقف لأقاربه – ومن الاقارب؟

١٧٩ جِمله لحسان وأبي ونسبهما مع أبي طلحة وأنس والابحاث في هذا الحديث

١٨٤ أبى لم يكن يومئذ من المياسير .

١٨٦ بأب هل ينتفع الواقف بنفسه .

1٨٦ اشتراط الواقف لنفسه ."

۱۸۸ باب إذا وقف شيئاً ولم يدفعه إلى غيره . ٢٠٥ ماب قضاء الوصى بغير محضر من الورثة .

#### كتاب الجهاد

٢٠٧ الجهاد الأكبر.

٢٠٨ اختلافهم في أفضل الأعمال .

. ٢١٠ بأن يتوفاه أن يدخله الجنة .

۲۱۱ قول عمر رضي الله عنه : اللهم

ارزقنی شهادة الخ.

٢١٢ ماب تمني الشهادة .

۲۱۲ باب تمنى الشهادة . ۲۱۲ ما تخلفت عن سرية إلخ . ۲۱۲ ما تخلفت عن سرية إلخ .

٢١٧ ما يسرهم أنهم عندنا . ٢٣٦ نرد القتلي إلى المدينة .

٢١٤ أقواما من بني سليم .

ب بى سىم . ٢١٧ ماب عمل صالح قبل القتال . ٣١٨ أحتمد . ما

٣١٨ اجتهدت عليه في الكاء.

۲۱۸ قـوله أم الربيع وهم من بعض

. ٢١٩ اصطبح ناس الحر .

٢٢٠ إلا امرأة واحدة جاءت بشق.

٢٢٢ الحندق حول المدينة .

٢٢٢ ماب فضل من جهز غازياً إلخ.

۲۲۳ قتل أخوها ممي .

۲۲٤ وهو يتحنط .

٢٢٥ وقعة الىمامة .

٢٢٥ غريبة لثابت رضي الله عنه .

٢٢٦ فقال الزبير أنا .

٢٢٨ باب هل يبعث الطليعة وحده ؟ ٢٢٩ أسماء الصحامة الذبن بعثوا التجسس.

٢٢٩ باب الجهادماضمع البر والفاجر ٢٣٠ باب الركوب على دامة صعبة .

٣٣٣ باب سهام الفرس .

٢٣٤ باب جهاد النساء

۲۳۶ فتزوجت عبادة ومتى تزوجت؟

٢٣٥ غزوة المرأة في محر .

٢٢٧ فوضع نصل سيفه بالأرض .

٢٣٨ قوله يعني أكثروكم .

٢٣٩ باب ما جاء في حلة السوف.

٠٤٠ ماب ليس السفة .

٢٤٠ باب من لم يركسر السلاح عند الموت.

٢٤٢ ماب ما قيل في الرماح .

٢٤٢ باب ما قيل في درع الني مالية .

٢٤٣ قوله مغفور لم ، وفيه بحث

لعن بزيد .

٢٤٨ قلى الإسلام وأناكاره.

٢٤٨ فإن سمع أذاناً أمسك .

٢٤٩ حكم الدعوة قبل القتال .

الصفحة الموضوع ۲۷۱ فابتاعه أو أضاعه . ۲۷۱ قلادة من وتر أو قلادة . ۲۷۳ سمعته مرتبن . ۲۷۶ باب الجاسوس . ٧٧٤ وأخرهم ما بحب عليهم . ٢٧٦ باب أهل الدار يبيتون. ٢٧٨ تركتها كأنها جبل أجوف. ٢٧٩ حرق دور ونخيل المشركين . ٢٨١ حتى أسمع الواعية . ٢٨١ قتل المشرك النائم . ۲۸۳ اليوم يوم الرضع . ٢٨٤ هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ٢٨٤ يقاتلعن أهلالذمة ولايسترقون ٣٨٥ عل يستشفع لاهل الذمة إلخ؟ ٢٨٦ أهجر رسول الله ﷺ؟ ٢٨٩ باب ما يكره من ذيح الإبل. . ٢٩٠ غضبت فاطمة رضي الله عنهـا فهجرت أبابكر رضيالله عنه ۲۹۶ باب ماجاه فی بیوت ازواج النی مِلْقِيرِ مل كانت ملكين ؟ ٢٩٦ باب ما ذكر من درع التي مالية ۲۹۷ قول عثمان رضی الله عنـه غنها

٢٩٨ بابالدليل على أن الخس لنوا تب إيخ

الموضوع ۲۵۲ لا ري إلا الحج . ٢٥٣ وهم الشراح في هذا قول الزهري . ٢٥٤ النسخ قبل العمل. ٢٥٤ الإمام جنة . ٢٥٥ لا أبايع على هذا أحداً إلخ. ٢٥٦ تكرار اليعة وبيعة السلوك . ووع ماغير من الدنيا إلا كالثغب ۲۵۹ ُ اختلاف روایات جابر کی قدومه المدينة . ۲۵۹ باب من غزا وهو حديث عهد بعرس . . ٢٦ لا أجد حولة ولا أجد ما أحلهم عليه . ٢٦١ البكلام على نطاق أسماء رضي الله ٢٦٢ طعن الحجاج بها . ٢٦٥ باب إرداف الرأة خلف أخيها . ٢٦٥ باب الردف على الحار . ٢٦٥ باب كراهية السفر بالمساحب، فيه تعلم الكافرالقرآن وغيره. ۴٦٨ باب ما يكره من رفع الصوت . ٢٩٨ الذكر بالجهر. ٢٦٩ باب يكتب للسافر إلخ. ٢٧٠ كان يحييقولوأنا أسمع فسقط عني

الصفحة الموضوع ٣٢٨ فلما جروه تقطعت أوصاله . ٣٢٩ باب إثم الغادر للبر والفاجر

كتاب بدء الخلق

٣٣١ قوله أفأعيا ٣٣٢ خلقكم أطواراً .

٣٣٣ وعظه مِرْاقِيْم بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونَ .

۳۳۵ الزمان استدار کمیثته . ۳۳۶ تبویب البخاری بسبع أراضین .

۳۳۷ أثر أن عباس و فى كل أرض آدم كآدمكم ، الحديث .

۳۳۸ اختلافهم فى أفضليةالسهاء والارض ۳۳۸ كحسيان الرحى .

٣٣٩ والملك على أرجاتها .

۳۲۰ والملك على ارج ۳۶۰ قوله لواقح .

٣٤١ باب ذكر الملائكة .

٣٤٢ تقديم ذكر الملائكة على ذكر الانبياء .

٣٤٢ أنواع الملائكة .

٣٤٣ سبب بكا. موسى عليه السلام في حديث المعراج .

٣٤٣ الظاهران الفرات والنيل وكونهما من الجنة .

٣٤٧ باب إذا قال أحدكم آمين إلخ . ٣٤٨ قوله بمرقة إلخ . الصفحة الموضوع

٣٠٢ باب قول الله و فإن لله خمسه ،

٣٠٢ اختلافهم في سهمه مِنْالِثَةٍ .

۳۰۶ لاتكنوا بكنيتى واختلاف العلماء فيمه .

٣٠٦ قوله كم بقى ؟ قال : أربعة أسهم ونصف .

٣٠٦ وفي الحديث إشكال قوى في الحساب

٣٠٨ باب من قال : ومن الدليل علىأن الخس إلخ .

٣٠٨ الجمع بين هذه التراجم .

٣١٠ أى داء أدوأ من البخل .

٣١١ سلبه لمعاذ بن عمرو رضى الله عنه .

٣١٢ الـكلام على قتلة أبى جهل.

٣١٤ الحر الاهلية .

٥ ٣١ ما يصيب من أرض العدو إلخ .

٢١٥ اختلافهم في الجزية .

٣١٧ لم ينصرك ولم يخزك

٣١٨ كتب لهم بهجرهم.

٣١٩ من يجد منكم بماله شيئاً .

٣٢١ هذا من قول سلمان .

٣٢٢ المصالحة مع المشركين بالمال.

٢٢٦ اتهموا رأيكم إلخ.

۳۲۷ باب طـــرح جيف المشركين ولا يؤخذ لهم ثمن .

الموضوع ٣٧٦ قولهن لعمر رضي الله عنه أنت أفظ وأغلظ ٣٧٨ إيرادالروافض علىقوله عليه الصلاة والسلام لعمر: مالقيك الشيطان في ٣٧٩ باب ذكر الجن وثوامهم ٣٨٠ اختلافهم في مآل الجن ٣٨١ هل كان الشيطان من الجن أو اللائكة ؟ ٣٨١ ولقد علت الجن إنهم لمحضرون ٣٨٣ باب قول الله عز وجل . وبث فيها من كل داية ، . ٣٨٥ قول الفلاسفة : إنه تعالى لم يخلق إلا العقل الاول باب في باب ٣٨٨ رأس الكفر نحو المشرق إشارة إلى ربيعة ومضر ٣٩١ هل القردة والخنازير والفأر أمة مسوخة ؟ ٣٩٣ أمر ببيتها فأحرق ٣٩٤ يقال لهذه القصة سب ٣٩٥ عجائب النملة

٣٩٦ باب إذا وقع الذباب

الموضوع ٢٤٩ فلم استفق إلا إلخ. ٣٤٩ قوله رأى رفرفاً إلخ. ٣٠٠ اختلافهم في رؤيته ﷺ ربه ٣٥٢ هذا الذي رزقنا من قبل ۲۵۴ لمنادیل سعد بن معاذ ٣٥٤ رأيت أكثراً هلها نسامو الجوابعنه ٢٥٥ باب صفة أبواب الجنة ٣٥٩ دأب البخاري فيالتفسير بلفظ وكان، ٣٦٠ اشتقاق المجرد من المزيد ٣٦٣ ذكر البخارى الآيات التي لاتتعلق بالترجة ٣٦٥ نار الدنياجزءمن سبعين جزءاً إلخ ٣٦٦ قولهم لاسامة ألا تكلم عثمان رضى ٣٦٨ شرط الإسكار على المنكر ٣٦٨ باب صفة إبليس ٣٧٠ نخلها كأنه رموس الشياطين ٢٧٢ ثم دفن في الرش ٣٧٢ السنة التي سحر فيها رسول الله مالية ٣٧٣ قوله عليه الصلاة والسلام لعار : أجاره الله من الشيطان ٣٧٤ في آذان الكهان